

الله الله المحالية

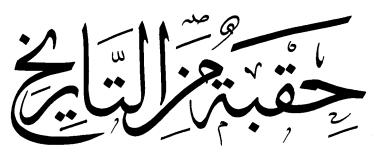

مَا بَيْزَفَ فَا النِّجَ عَنْ لِكُلِّهُ مَا يُدُومِ الْأَبْحَ عَنْ الْمِلْمَ الْمُرْجَانُهُ وَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللِّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ؾٙٲڵۣؽڣػ ۼۣؿٳڹؽڹۘڿڴٙٳڷڂێۺڒؠ

طَبْعِتُ جَالِيَا لِأَمْنِعِتْ وَمِزَلِلا



#### الطَّبْعَةُ ٱلثَّالِثَةُ ١٤٢٧ هِ

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

۸3977 / ۲۰۰7م

I . S . B . N 977 - 5291 - 28 - 3

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر \_ إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة البشئون الفنية

الخميس ، عثمان بن محمد

حقبة من التاريخ : ما بين وفاة النبي على الله عنه / عثمان بن محمد الخميس .

ـ الإسماعيلية : مكتبة الإمام البخاري ، ٢٠٠٦

٤٤٠ ص ؟ ٢٤ سم

تدمك ۳ ۲۸ ۱۹۲۵ ۹۷۷

1\_ التاريخ الإسلامي

أ ــ العنوان

904

# بننگالتا التحالید

إِنَّ الحَمْدَ للَّه ، نَحْمَدُهُ ، ونَسْتَعينُه ، ونَستغفِرُه ، ونَعوذُ بِاللَّهِ مِن شُرورِ أَنفُسِنَا ، ومِن سَيِّئَاتِ أَعمَالِنَا ، مَنْ يَهدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، ومَن يُهدِهِ اللَّهُ وَحدَهُ لَا شَريكَ ومَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وأشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لَا شَريكَ لَهُ ، وأشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لَا شَريكَ لَهُ ، وأشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورَسُولُه ﷺ .

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصِدَقَ الحَديثِ كِتابُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ، وخَيْرَ الهَديِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَيَّاتٍ ، وضَرَّ الأُمورِ مُحدثَاتُها ، وكلَّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وكلَّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وكلَّ ضَلالةٍ في النَّارِ .

ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فإنِّي كنتُ أقدِّمُ رِجْلاً وأُوَّخِرُ أخرَى عندَما خطرَ في بالي أَنْ أَكتُبَ في هذا الموضوع ؛ وذلكَ لكثْرَةِ مَن خاصَ فيهِ أحيَانًا بِحقِّ ، وغَالِبًا بِباطلٍ ، ولا شكَّ أنّه مِنَ الموضوعاتِ الحَيَّةِ ، وإنْ كانَ مضَى عليهِ وقتُ طويلٌ ، ولكنّه حَيٌّ في نفُوسِنَا ، إكبَارًا لذلك الجيلِ النَّبَويِّ الفريدِ ، وتلكَ الكوكبةِ العظيمةِ مِنَ الْمصْطَفَيْنَ الأَحْيَارِ أصحاب رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ورَضِيَ اللهُ عَنهم .

ولمّا كانتْ كَلِمةُ الحَقِّ نُورًا يُهْتَدَى بهِ ، ولِمَا لذلك الجيلِ المُباركِ مِن فَضْلٍ علينا مِن حُقُوقٍ . مِن فَضْلٍ علينا مِن حُقُوقٍ . فشأنُهم ليسَ كشأْنِ غيرِهم ، وعِلْمُهم وعَمَلُهم لَم يُسبقوا إليه ، ولَنْ

يُلحقُوا به ؛ فبهؤلاءِ أَعَزَّ اللهُ الدِّينَ وأَظْهرَهُ .

ونحنُ وإِنْ كُنَّا نَلْهَجُ بِفضَائِلِ أَصحابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؛ إِلَّا أَننا لا نَدَّعِي لَهِمُ العِصْمَةَ إِلَّا لأَنبيائهِ وَمَلائكتهِ عليهمُ السَّلامُ .

نَعَمْ ، لقد أخطأ بعضُهم في حَياةِ النَّبِيِّ عَيَّ وبعدَ وفاتِهِ ، لكنّ ما تَحمَّلُوهُ مِنَ الأَذَى والقَهْرِ والتَّنكيلِ في سَبيلِ الإيمانِ باللَّه ورَسُولِهِ ، والدَّعوةِ إلى الدِّينِ القويم ومِلَّةِ إبراهيمَ ، وما بَذَلُوهُ مِنَ هجرةِ الأهلِ والأَوطَانِ ، وجِهَادِهم بأموالِهم وأنفسِهم في سَبيلِ الله ، وذَبِّهم عن رَسُولِ اللَّه عَيْ بِكُلِّ ما يملكونَ ؛ يجعلُ هذه الأخطاءَ في جَانبِ هذه الحَسَناتِ العظيمةِ والأعمالِ الصَّالحةِ كَحبَّاتِ رَملٍ في جِبَالٍ ، وقطَراتِ مَاءٍ في عُبابِ .

ولا شَكَّ أَنَّ أَمرَ التَّاريخِ مهمٌ جدًّا في حَياةِ الأُمَمِ والشُّعوبِ ، فهو يُشكِّلُ عِمَادَ وجودها ، ويُحدِّدُ لها منهجَها وحاضرَها ومُستقبَلها ، وما مِن أُمَّةٍ تسعَى إلى الرِّيَادَةِ والسُّؤدُدِ إلَّا وقد وجبَ عليها إِحْكَامُ الصِّلَةِ بينها وبين ماضيها ، لِتستمِدَّ منه القُوَّةَ ومقوماتِ بناءِ حاضرِها واستشراف مُستقبلِها .

وأُمَّةُ مثل أُمَّةِ الإسلام أَوْلَى مِن غيرِها بذلك ، لِمَا يحملهُ تاريخُها

(١) « الماء العُبَابِ » : أي الكثير أو المُتَدَفق .

مِن أمجادٍ وبطولاتٍ وانتصاراتٍ يَصغرُ عندَهُ تاريخُ أَيِّ أُمَّةٍ منَ الأُمَمِ الأُحرَى . ولكن في ظِلِّ ضَعْفِ أُمَّتِنَا في وقتِها الحاضرِ بما كسبتُ أيدي أبنائها ؛ سَلَّطَ اللهُ علينَا وَرَثَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، وَعَبَدَ الطَّاعُوتِ ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله الْعَليِّ الْعَظِيم .

مَنْ يَهُنْ يَسْهُل الهَوانُ عَلَيهِ

ما لِجُرح بِمَيِّتٍ إِيلامُ(١)

أقول : في ظِلِّ هذا الضَّعْفِ لابدَّ منَ الْعودةِ لتاريخِ أُمَّتِنَا المجيدِ المُشْرقِ ؛ كي يسْهلَ علينا تَأمُّلُ ذاتِنَا ، والإبصارُ مِن حولَنا ، وتلمّسُ الخُطى لمستقبلِنا ، وهذا لا يَتِمُّ إلَّا برُجُوعِنَا وتدبُّرِنا لتاريخِنا الصَّحيح ، ولا شيءَ غير الصَّحيح .

ولو أمْعَنَا النَّظَرَ في تاريخِنا ؛ لوجدنا أنَّ أنصعَ الحُقُبِ بياضًا هي (الحِقْبَةُ) (٢٠) التي عاشَها رَسُولُ الله ﷺ وأَصحابُهُ ، ذلك الجيلُ الذي حملَ على عَاتقِهِ نشرَ رِسَالةِ الإسلامِ ، فهم صَفوةُ خَلْقِ الله بعدَ الأنبياءِ والمُرسلينَ عليهمُ السَّلامُ .

وقدِ اعتَرَى تاريخَ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ كثيرٌ منَ التَّشْويهِ والدَّسِّ

<sup>(</sup>١) « ديوان أبي الطّيّب المُتَنبّي » .

<sup>(</sup>٢) ( **الحُقُبُ أو الحُقْبُ** ) : المُدَّةُ الطويلةُ مِنَ الدَّهرِ . و ( **الحِقْبَةُ** ) : المُدَّةُ لا وقتَ لها ، أو السَّنةُ . انظر « لسان العرب » لابن منظور ( ٣/ ٢٥٣ ) مادة ( حقب ) .

والتَّحْرِيفِ ، بِسَبِ الفِرَقِ التي ظَهرتْ في حَاضرةِ الإسلامِ ؛ إذْ تحاولُ كلُّ فِرْقَةٍ أَنْ تَضَعَ مِن شَأْنِ الأُخرَى ، وتَرفعَ مِن شَأْنِ ذَاتِها ، وبذا حدثَتْ ثَغَراتٌ في تَاريخ العُظماءِ من أَمَّتِنَا .

فوجدنا في الأُمَّةِ مَنْ تَعَدَّى الحدَّ الشَّرْعِيَّ في مَحَبَّةِ الأشخاصِ ، فأَحبَّ الصَّحابِيَّ الجليلَ عَلِيَّ بنَ أبي طَالِبٍ حُبًّا أَفْسَدَ عليهِ أمرَهُ كُلَّهُ فنسبَ إليهِ ما لا يُقْبَلُ مِنَ الحوادثِ والأخبارِ ، وفي الوقتِ ذاتِهِ حاول أَنْ يضعَ من شَأْنِ غيرِهِ ، وعَدَّ الآخرينَ مُعتدينَ على حَقِّهِ ، طالمينَ له ولأنفسِهم ، بل زادَ به الغُلُوُّ في مَحَبَّةِ عَلِيٍّ حتَّى تَعَدَّاهُ إلى أَحفَادِهِ ، فزعم أنّهم أيْمَةٌ منصوصٌ عليهم ، وأنّهم معصومون ، مُشَبِّهًا لهم بالأنبياءِ عليهمُ السَّلامُ (١) .

\* وهذا عَلِيٌّ ﴿ فَالَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّارَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّارَ فَي ، وَهَذَا عَلِيٌّ مَقُومٌ حَتَّى يَدخلوا النَّارَ فَي البُخْضِي » (٢) .

\* وقال أيضًا رَجُلانِ : « يِهْلِكُ في رَجُلانِ : مُفرِطٌ في حُبِّي ،

<sup>(</sup>١) بل وجدنا في « بحار الأنوار » للمجلسي (ج ٢٣ – ٢٧). وغيره. من صُورِ الغُلُوِّ ما هو أكثر من ذلك .

<sup>(</sup>٢) أخرجهُ ابنُ أبي عَاصِم في « السُّنَةِ » برقم ( ٩٨٣) ، وقال العَلَّامةُ ناصرُ الدينِ الألبانِيُّ : « إسنادُه صَحيحُ على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ » . وانظر : « نهج البلاغة » ( ٤٦٩ ) ٤٠٨/٤ ، و « مناقب الإمام أمير المؤمنين » ( محمد بن سليمان الكوفى ) ٢٨٣/٢ و « الأمالى » للطوسى ص (٢٥٦) .

# ومُفرِطٌ في بُغْضِي » <sup>(١)</sup> .

وهذه المزَاعمُ وصُوَرُ الغُلُوِّ إنما وجدتْ بعدَ مُنتَصَفِ ( القرنِ الثَّالَثِ الهجريِّ ) على الصَّحيح .

ومما يؤكّد هذه الحقيقة : أننا لا نَجِدُ في الرواياتِ الصَّحيحةِ المتعلقةِ بتاريخِ وأحوالِ الصَّحابةِ ما يَدُلُّ على وجودِ الكراهيةِ المزعومةِ بين عَلِيِّ وغيرِهِ من كبارِ الصَّحابةِ ، بل وجدنا ما يَدُلُّ على عظيمِ مَحبَّتِهم لبعضهم بعضًا ، وصُورًا مُشرقةً مِنَ الإيثارِ والإخاءِ والمَودَّةِ والنُّصحِ والمُصَاهَرَةِ الشَّيْءَ الكثيرَ ، الذي يقطعُ معه المُنصِفُ الباحثُ عن الحَقِّ ؛ بكذبِ ما يُرَوِّجُ من أباطيلِ العَداوةِ والشَّحناءِ والتَباغض . .

#### ومن هذه الصُّور المشرقة :

الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ الثَّلاثَةُ : أبو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ، وعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، وعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ ، يَحثُّونَ عَلِيًّا على الزَّواجِ مِن فَاطِمَةَ ويُسَاهمون في جِهازهِ والشَّهادةِ عليه :

\* قال عَلِيٌّ ﷺ: « أَتَانِي أَبُو بَكْرِ وعُمَرُ ، فَقَالاً: لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ الله عَلِيُّ فَذَكَرتَ له فَاطِمَةَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : برقم ( ٩٨٤) ، وقال العَلَّامةُ الألبانِيُّ : « إسنادُه حَسَنٌ » .

<sup>(</sup>٢) « أمالي الطُّوسيّ » (ص٣٩) ، « بحار الأنوارِ » (٩٣/٤٣) .

\* وقال أيضًا ﴿ وَقَالَ أَيضًا ﴿ وَقَالَ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ أَيضًا ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ انطلقُ الآنَ فَبعُ دِرْعَكَ وَائْتِنِي بِثَمنهِ حَتَّى أَهيئَ (لكَ ) ولابنتي ﴿ فَاطِمَةَ ) مَا يُصْلِحُكُمَا ﴾ قال عَلِيُّ : فانطلقتُ وبِعْتُهُ بأربعمئة دِرْهَمٍ سود هجرية مِنْ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ .

فَلمَّا قَبضتُ الدَّرَاهِمَ منه وقبضَ الدِّرْعَ مني .

قال : أَلسَتُ أَوْلَى بِالدِّرْعِ منكَ ، وأَنتَ أُولَى بِالدَّرَاهِمِ مني ؟ فقلتُ : بَلَى .

قال : فإنَّ الدِّرْعَ هَدِيَّةٌ مني إليكَ .

فأخذتُ الدِّرْعَ والدَّرَاهِمَ وأقبلتُ إلى رَسُولِ الله عَيْنَهِ ، فَطَرَحتُ الدِّرْعَ والدَّرَاهِمَ بين يَديْهِ وأخبرتُهُ بما كانَ من أَمْرِ عُثْمَانَ ، فدعَا له بخيرٍ ، وقبضَ رَسُولُ اللَّه عَيْنَ قبضةً مِنَ الدَّرَاهِمِ ، ودَعَا بأبي بَكْرٍ فدفعَها إليه ، وقال : « يا أبا بَكْر ، اشْتَرِ بهذه الدَّرَاهِمِ لابنتي ما يَصْلحُ لها في بيتِها » (١) .

\* قال أنس ﴿ قَالَ لَي النبي عَلَيْهُ : قال لي النبي عَلَيْهُ : « انطلقْ فادعُ لي : أبا بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، وعُثْمَانَ ، وعَلِيًّا ، وطَلْحَةَ ، والزُّبَيْرَ ، وبعدَدِهم مِنَ الأنصارِ » . قال : فانطلقتُ فدعَوْتُهم له ، فَلمَّا أخذوا مَجالِسَهُم ، قال : « . . إنِّي أُشهِدُكُمْ أنِّي قد زَوَّجْتُ ( فَاطِمَةَ ) مِن

<sup>(</sup>۱) « كشف الغمة » (۱/ ٣٦٩) ، « بحار الأنوار » (١٣٠ / ١٣٠) .

( عَلِيٍّ ) على أربعمائةِ مِثقالٍ مِن فِضَّةٍ » (١) .

\* عَلِيًّ ﴿ اللهُ عَنْ عُمَرَ ابنتَهُ ( أُمَّ كُلثوم بنتَ فَاطِمَةَ ) مِنْ عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهم جميعًا (٢) :

\* عَلِيٌّ رضي الله عنه يُسَمِّي أولادَهُ بأسماءِ . إخوانه وأُحبَّتهِ في الله تعالى . : أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، وعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، وعُثْمَانَ ابن عَفَّانَ (٣) ، ويُثْنِي عليهم رضي الله عنهم جميعًا :

قال عَلِيٌ وَهَا أرى أحداً منكم يشبههم ، لقد كانوا يصبحون شعثًا غبرًا وقد باتوا سُجّداً وقياماً يُراوحون جِبَاههم وجنوبهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سُجُودهم إذا ذكروا الله هَمَلت أعينهم وَمَادُوا كما يميد الشَّجَر يوم الريح العاصف » (٤).

<sup>(1) «</sup> كشف الغمة » (١/ ٣٥٨) ، « بحار الأنوارِ » (١١٩/٤٣) .

<sup>(</sup>۲) فروع الكافي - كتاب النكاح - باب تزويج أم كلثوم ٣٤٦/٥ ، وفروع الكافي -كتاب الطلاق - باب المتوفى عنها زوجها ١٢١/٦ ، وقبلها : البيهقي في « السنن الكبرى » ٧/٣٦ - « مصنف عبد الرازق » ١٦٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر كتب الأنساب ك « عمدة الطالب » لابن عنبة ، و « الأنساب » للسمعاني .

<sup>(</sup>٤) « نهج البلاغة » خطبة رقم ٩٧ ، وكتاب « نهج البلاغة » وإن كنا لا نعتقد صحة نسبه إلى علي رضي الله عنه إلا أن هذا من باب الإلزام للشيعة من كتبهم . أما كتب أهل السنة فهي مليئة من ذكر ثناء على علي أصحاب رسول الله خاصة الشيخين . وانظر مثالا على ذلك ما ذكره عن أبى بكر وعمر في ترجمتهما .

ولِعَليِّ من الوَلَد : أبو بكر وعمر وعثمان وأبو بكر وعثمان ، قتلوا مع الحسين في « الطَّف » وعمر من المعمرين (١) .

وإني كما ذكرتُ في أوّلِ الكتابِ كنتُ أقدِّمُ رِجْلاً وأؤخرُ أخرَى ، حتَّى رأيتُ أنَّ منَ المصلحةِ أنْ أكتبَ في هذا الموضوعِ بما يسَّر اللهُ تعالى لي ، وذلكَ بعدَ استشارةِ مَنْ أَثِقُ به مِن أهلِ العلمِ فما كانَ من حقِّ فمِنَ الله تعالى ، وما كانَ غير ذلك فمِنْ نفسي والشيطان .

وسأتناولُ في هذا البحثِ فترةً زمنيةً مِن أَهَمِّ الفتراتِ في تاريخِنا الطويلِ ، وهي ما بين وفاةِ الرَّسُولِ ﷺ إلى سنةِ إحدى وستين مِنَ الهجرةِ النبويةِ المباركةِ .

وقد قسَّمتُ الكِتَابَ إلى مقدمة وثلاثة أبواب.

أما المقدمة : فذكرت فيها ثلاثة مقاصد مهمة :

المقصد الأول: كيفية قِرَاءةِ التّاريخ

المقصد الثاني: لمَنْ نقرأً في التاريخ؟

المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في تشويه التَّاريخ

وأما الباب الأول: فسردتُ فيه الأحداث التاريخية من وفاة النّبيّ عَلَيْهِ إلى سنة إحدى وستين مِنَ الهجرة النبويةِ.

<sup>.</sup> (1) « بحار الأنوار » (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » ( (1) » (

وقد ذكرتُ الأحداثَ المُهِمَّة في هذه الفَتْرةِ بالأسانيدِ الصحيحةِ قَدْرَ المستطاعِ ، مع التنبيهِ على بَعْضِ القَصَصِ المزوّرةِ والأباطيلِ . أما الباب الثاني : فتناولتُ فيه موضوعَ « عَدَالةِ الصَّحَابَة » . مستدلاً بالكِتَابِ والسُّنَّةِ ، مع ذكرِ أهمِّ الشُّبهاتِ التي أُثيرتْ حولَهم وبيانِ الحقِّ فيها .

وأما الباب الثالث : فتناولتُ فيه « قضيةَ الخِلَافَةِ » .

فذكرتُ أدلّةَ الشيعة بالتفصيل على أولوية عَلِيِّ بنِ أبي طَالبِ بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان ، وناقشتُها نِقَاشًا عِلْمِيًّا دَقِيقًا قد لا تجدُهُ في غيرِ هذا الكِتَابِ ، ولا أقولُ هذا من بابِ الإعجاب بل من بابِ : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ .

هذا وأسألُ اللَّهَ العَليَّ القديرَ أنْ يجعلَ هذا العملَ خَالِصًا لوجههِ الكريم ، إنَّه وَلِيُّ ذلك والقادرُ عليه .

وآخرُ دعوانا أَنِ الحمدُ للَّه ربِّ العالمينَ .



غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

النينيا فَاللَّهُ الْمُنْ الْ

# مِقَاظِ لُوهِ بِينَاكِ السَّالِيَ السَّالِيِّ السَّالِيَّ السَّلِيِّ السَّالِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيْلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيْلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيْلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ الْسَلِيِيِّ السَلِيِيِّ الْسَلِيِّ السَلِيِّ الْسَلِيْلِيِّ السَلِيِّ السَلِيْلِيِيِيِيِّ ا

ٱلْمِقْظِيَّلُا وَلِنَا: كَيْفَِ فَقِلُلُسَّاكِ ؟

ٱلْمِقْظِيُّالَ لِثَّائِنَى : لَمِنْقَالِّتَاكِيْ ؟

لَلْقَطْئِكُ النَّالِنْف: وَمَهَا لِللَّهَ خِبَارِيْدِنَ فَ تَشْوَيْ ٱللَّاكِ

# تهفيكال

إِنَّ مِن أَعظمِ أَكاذيبِ التَّاريخِ ؛ زَعْمُ الزَّاعمينَ أَنَّ أَصحَابَ رَسُولِ الله ﷺ كانوا يُضمرونَ العَدَاوةَ لبعضهم بعضًا !!

وهذا بَاطلٌ ، وبَعيدٌ كُلَّ البُعدِ عمّا يُفصِحُ به قَولُ الله تعالى لهم : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [ آل عِمْرَانَ : ١١٠ ] .

وقولُ رَسُولِهِ ﷺ : ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ﴾(١).

وإنَّ مِن غُرْبَةِ الإسلامِ بعدَ القرونِ الثلاثةِ المفضَّلةِ ؛ أَنْ ظهرَ كُتَّابٌ شَوَّهُوا التَّاريخَ وحرَّفُوهُ ، وخَالفوا الحقَّ وعَادَوْهُ ، فزعَموا أَنَّ أصحَابَ رَسُولِ الله عَلَي الله يَكُونوا إِخْوَانًا في الله تعالى ، ولَمْ يكونوا رُحَمَاءَ بينَهم ، وإنما كانوا أعداءً يَلْعَنُ بعضُهم بعضًا ، ويَمكُرُ بعضُهم ببعض ، ويُنافِقُ بعضُهم بعضًا، ويَتآمَرُ بعضُهم على بعض ؛ بغيًا وعُدْوَانًا واتباعًا للدنيا والهوى .

ولَعمْر الله : كذَّبُوا وجاءُوا بإفْكٍ عَظيمٍ وبُهتانٍ مُبينٍ .

لقد كانَ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ وعَلِيٌّ وأَطَلْحَةُ والزَّبَيْرُ وأبو عُبَيْدَةَ وعَائِشَةُ وفَاطِمَةُ وغيرُهم مِنَ السَّابِقينَ والصَّحَابَةِ الميامينَ ؛ أَنْبَلَ

<sup>(</sup>١) صحيح البُخَارِيّ : كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي ح ٣٦٥١ .

وأطهرَ مَنْ أَنْ يَقَعَ منهم شيءٌ مِن ذلك، وكانتْ بنو هَاشم وبنو أُمَيَّة وأَطهرَ مَنْ أَنْ يَقَعَ منهم أُوفَى مِن ذلك لإسلامِهما ورَحِمِهما وقرابتِهما، وأوْثَقَ صِلَةٍ وأعظمَ تعاونًا على الخيرِ، ومَنْ فُتِحَتْ أَقطارُ الأرضِ على أيديهم، ودخلتِ الأُمَمُ بسعيهم ودَعوتِهم في دينِ الله أفواجًا.

وما منهم مِن أحدٍ إلَّا ويتَّصلُ ببني هَاشمٍ بالخؤولةِ ، أوِ الرَّحِمِ ، أو المُصَاهَرَةِ . أو الرَّحِمِ ،

واعلمْ أنَّ الأخبارَ الصحيحةَ التي يرويها أهلُ الصِّدْقِ والعَدَالةِ ؛ هي التي تُشْبِتُ أنَّ أصحَابَ رَسُولِ الله ﷺ كانوا كلُّهم مِن خيرةِ مَنْ عَرفتِ الإنسانيةُ بعدَ الأنبياءِ والرُّسُل .

وأنَّ الأخبارَ التي تُشَوِّهُ سِيرَةَ الصَّحَابَةِ ، وتُوهِمُ أنهم كانوا صِغَارَ النفوس ؛ هي التي رَواها الكَذَبَةُ الوضّاعونَ .

إِنَّ تاريخَ المُسْلِمينَ يحتاج إلى كتابةٍ جديدةٍ ، وذلك بِأَخْذِهِ مِن يَنابيعهِ الصَّافيةِ لا سيما في المواطنِ التي شَوَّهَها أهلُ الذِّمَمِ الخَرِبَةِ مِن مُلَفِّقي الأخبارِ ، علمًا بأنَّ أُمَّتَنا الإسلاميةَ هي أَغنَى الأُمَمِ بمادّةِ تاريخِها الذي حَفِظَتْهُ بالأسانيدِ الثَّابتةِ .

ولقد تَداركَ سَلفُنُا الصَّالحُ مِنَ المؤرخينَ الأخبارَ قَبْلَ ضياعِها ، فجمعوا كُلَّ ما وَصَلَتْ إليه أيديهم مِنْ غَثِّ وسَمينٍ ، مُنبِّهينَ على مصادرِ الأخبارِ وأسماءِ رواتِها ؛ ليكونَ القارئُ على بَيِّنَةٍ مِن صَحيحِها وسقيمها .

والآنَ يأتي دَورُنا نحنُ الخلفُ ؛ كي نسيرَ على خُطَى سلفِنا الصَّالِحِ ، ونُصَفِّيَ هذه الكُتُبَ ونُمَيِّزَ السَّقيمَ مِنَ الصَّحيحِ ، والغَثَّ مِنَ الصَّحيحِ ، والغَثَّ مِنَ السَّمينِ ، فنكون بذلك خيرَ خَلفٍ لخيرِ سَلَفٍ ، وحتى يعلمَ الجميعُ أنَّ صحائفَ أصحابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كانت كَقُلوبِهم نقاءً وسلامةً وطُهرًا .

لقد بَاتَتِ الأُمَّةُ الإسلاميةُ محرومةً مِن أَغْزَرِ يَنابيعِ قُوَّتِها ، ألا وهو الإيمانُ بِعَظَمَةِ مَاضِيها ، في حينِ أنها سَليلةُ سَلَفٍ لَمْ يَرَ التَّاريخُ سِيرةً أطهرَ ولا أبهر ولا أزهر من سيرتهِ .

ومَنْ أرادَ أَنْ يَكْتُبَ في التَّاريخِ ؛ فعليه أَنْ يكونَ سَليمَ الطَّويةِ لأهلَ الحقِّ والمكانةِ ، لأهلَ الحقِّ والمكانةِ ، بارعًا في التّمييزِ بينَ حملةِ الأخبارِ ، وتمييز الصَّحيحِ مِنَ السَّقيمِ ، أمينًا صادقًا مُتحرّيًا للحقِّ .

# ٱلْمُقَطِّئُكُلُا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِظُ لُلَّا اللَّهِ ؟

لابدَّ أَنْ نقرأَ التَّاريخ كما نقرأُ أحاديثَ رَسُولِ الله عَيْكِيُّ .

ونحنُ إذا أَردْنَا أَنْ نقراً أحاديثَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ؛ لا بُدَّ لنا أَنْ نتثبتَ مِنَ الخبرِ أثابتُ هو عن رَسُولِ الله عَلِيهِ أَم لا ؟

ولن نستطيع أنْ نعرفَ صِحّة الخبرِ عَن رَسُولِ الله عَيْكَة من بُطلانهِ اللّه عَلَيْهِ من بُطلانهِ اللّه بالنّظرِ إلى الإسنادِ مع المَتْنِ ؛ لأنَّ أهلَ العلمِ اعتَنوْا بالحديثِ ورَجالهِ ، وتتبّعوا أحاديثَهم ومَحَّصُوها وحكموا عليها وبيَّنوا الصَّحيحَ مِنَ الضَّعيفِ ، وبالتَّالي نُقِّيَتْ هذه الأحاديثُ مما فيها ، أو مما أُدْخلَ عليها مِن كَذبِ أو تَدليس أو ما شابه ذلك .

ولكنّ التَّاريخَ يَختلفُ ، فتارةً نَجِدُ كَثِيرًا مِن رواياتهِ ليس لها إِسْنَادٌ وتارة أُخرى نجدُ لها إِسْنَادًا ولكن قد لا نَجِدُ للرِّجالِ الذين في إسنادِ تلك الروايةِ ترجمةً ، ولا نجدُ أحدًا مِن أهلِ العِلْمِ تَكلَّمَ فيهم جَرْحًا أو تَعْدِيلاً ، مَدْحًا أو ذَمَّا ، فيصعبُ علينا عندئذٍ أَنْ نَحْكُمَ عليه هذه الروايةِ ؛ لأنّنا لا نعرفُ حالَ بَعض رجالِ السَّنَدِ .

فالأمرُ أصعبُ مِنَ الحديثِ ، ولكن لا يعني هذا أَبَدًا أَنْ نتساهلَ فيه ، بل لابدَّ أَنْ نَتشبّتَ وأَنْ نعرفَ كيف نَأخذُ تَاريخَنَا .

و قد يقولُ قائلٌ : سيضيعُ علينا كثيرٌ مِنَ التَّارِيخِ بِهذه الطريقةِ! فَنرُدُ قائلينَ : لن يَضيعَ الكثيرُ كما تتصورُ ؛ فإنَّ كَثِيرًا مِن رواياتِ

التَّاريخ التي نحتاجُها . خاصةً في هذا البحثِ . مذكورةٌ بالأسانيدِ سواءً كانت هذه الأسانيدُ في كُتُبِ التَّاريخ نفسِها ك « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » ، أم في كُتُب الحديثِ ك « صحيح البُخَارِيِّ » و « مُسْنَدِ أحمَد » و « جامع التِّرمذِيِّ » أو المصنَّفَاتِ ، ك « مُصَنَّفِ ابن أبي شَيْبَةَ » ، أو في كُتُب التفسير التي تذكرُ بعضَ الرواياتِ التَّاريخيةِ بالأسانيدِ « كتَفسيرِ ابن جَريرِ » و « تفسيرِ ابن كَثيرٍ » ، وأحيانا في كُتُب خَاصةٍ تكلمتْ عن أُوقاتٍ خَاصةٍ ككتاب « حُروب الرِّدّةِ » للكلاعيِّ مثلًا ، أو كتاب « تاريخ خَليفةَ بن خَيّاطٍ » المختصرِ . القصدُ : أننا لا نعجزُ عن أنْ نَجِدَ سندًا لروايةٍ مِنَ الرِّواياتِ . وإِنْ عَجَزْنَا ولَمْ نَجِدْ سَنَدًا ؛ فعندنا أَصلٌ عَامٌّ نتَّبِعُهُ ، خاصة لما وقعَ في عَهدِ الصَّحَابَةِ . وهو موضوعُ حَديثنا . أَلا وهو : ثَناءُ اللهِ تباركَ وتعالى وثَناءُ رَسُولِهِ عَيْكِيةً . كما سيأتي . على الصَّحَابَةِ ، فالأصلُ فيهمُ العَدَالةُ .

وكلُّ روايةٍ جَاءَ فيها مَطْعَنُ على أصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، ننظر في إسنادها :

- ـ فإنْ كانَ صَحيحًا يُنظرُ بعدَ ذلكَ في تَأْويلِ هذه الروايةِ ، وفيما تَدُلُّ عليه .
- وإنْ وُجِدَ أَنَّ السَّندَ ضَعِيفٌ أو لَمْ نَجِدْ لها سَنَدًا ؛ فعندنا الأصلُ وهو عَدالةُ أولئكَ القوم .

إذًا : عندَ قراءةُ التَّاريخِ لا بُدَّ أَنْ نَقرأهُ بتمحيصِ كما نقرأُ الحديثَ وأَخَصُّ التواريخ هو تاريخُ أصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله : « لا بد أن يكون مع الإنسان أُصُولٌ كُلِّية تُرَدُّ إليها الجزئيات ؛ ليتكلَّم بعلم وعَدْلِ ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كَذِب وَجَهْل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولَّد فسادٌ عَظِيم »(١).

للأسفِ ؛ شَغفَ الكثيرون في زمانِنا هذا بقراءةِ الكُتُبِ الحديثةِ التِي أُلِّفَتْ في التَّاريخِ ، والتي تهتمُّ بجمالِ القِصَّة أو تشويهِ الصورةِ أو هما مَعًا بغضِّ النّظرِ عن صِحّتِها أو عَدم صحتِها :

 $( \dot{a})$  ککُتب (  $\dot{a}$ اس العقادِ ) ککُتب ( ککُتب

أو كُتب ( خالد مُحَمَّد خالد )<sup>(٣)</sup>.

أو كتب ( طه حسين ) $^{(2)}$  .

أو كتب ( جورجي زيدان النصراني )<sup>(ه)</sup>.

أو غيرِهم مِنَ المحْدَثِينَ .

<sup>(</sup>۱) « مجموع الفتاوى » ( ۱۹ / ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٢) له سلسلة « العبقريات » .

<sup>(</sup>٣) له كتاب « خلفاء الرَّسُولِ » ، و « رجال حول الرَّسُولِ » .

<sup>(</sup>٤) له كتاب : « موقعة الجمل » ، و « عَلِيّ وبنوه » ، و « الفتنة الكبرى » .

<sup>(</sup>٥) له كتاب « تاريخ التمدن الإسلامي » .

فهؤلاء عندما يتكلَّمونَ عَنِ التَّاريخِ يَهتمّون بالسَّياقِ وجَمالِ القِصَّةِ وحُسنِ السَّبْكِ ، بغضِّ النَّظرِ عمَّا إذا كانت هذه القِصَّةُ صحيحةً أم لا ، وبعضُهم يَقصدُ التَّشُويةَ لحاجةٍ في نفسهِ ، المهم أنْ يقصَّ عليك قصةً جميلة .

#### ومن الكتب التي يجب الحذر منها:

١. « الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني » : وهو كتاب سمر وشعر وطرب ولكنه شابه بكثير من الأخبار الباطلة .

٢. « العقد الفريد » لابن عبد ربه :

وهو كتاب أدب أيضاً ولكنه لم يخل من طعن .

٣. « الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة : وهو مكذوب عليه .

« مروج الذهب » للمسعودي : وهو بلا أسانيد .

قال ابن تيمية وَخِلْلله : « في تاريخ المَسْعُودِي مِن الأَكَاذِيب مَا لا يُحْصِيه إِلَّا اللَّه ، فكيف يُوثَق بِحِكَاية مُنْقَطِعة الإِسْنَاد في كتاب قد عُرفَ بكثرة الكَذِب »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر كَظْمَلْهُ : « وكُتُبُه طَافِحَةٌ بِأَنَّهُ كُان شيعيًّا مُعْتزليًّا »(٢) .

<sup>(1) «</sup> منهاج السنة النبوية » ( 3 / 3 ) .

<sup>(</sup>٢) « لسان الميزان » ٥/ ٥٣٢ مكتب المطبوعات الإسلامية .

٥. « شرح نهج البلاغة » لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي ، وهو ضعيفٌ عند علماء الجرح والتعديل ، بل الناظرُ في سبب تأليف ابن أبي الحديد لكتابه هذا يجدُ نفسهُ ملزمًا بأن يَشُكَّ في الكتابِ وصاحبِه ؛ فقد ألَّفهُ مِنْ أجل الوزير ابن العلقمي الذي كان سببًا في مقتلِ ( مليون ) مسلم في بغدادَ على يد التتار .

قال الخوانساريُّ عن كتاب ابن أبي الحديد هذا: «صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي (1).

حَتَّى أَنَّ كثيرًا مِنَ العلماء الشيعة ذَمُّوا صاحب الكتابِ وكتابَهُ ؟ فقال الميرزا حبيب الله الخوئيُّ يَصِفُ ابنَ أبي الحديد: «ليس مِنْ أهل الدّراية والأثر . . وأن رأيهُ فاسدٌ ونظرَه كاسدٌ . . وأنه أكثرَ مِنَ اللجاج . . وأنه أضلَّ كثيرًا وضَلَّ عن سواء السبيل » .

أما عن كتابه ؛ فوصفه الميرزا بصفاتٍ عدَّةٍ منها : « جَسَدٌ بلا روح . . يدور على القشر دون اللباب . . ليس له كثير فائدة . . فيه تأويلاتٌ بعيدة تَشْمَئِزُ عنها الطباعُ ، وتنفرُ عنها الأسماع »(٢) .

٦. « تاريخ اليعقوبي » : وهو كتاب كله مراسيل لا أسانيد فيه وصاحبه متهم .

<sup>(</sup>١) « روضات الجنات » للخوانساري ( ٥/ ٢٠-٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : « منهاج البراعة شرح نهج البلاغة » للميرزا حبيب الله الخوئي (١٤/١)طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت .

# ٱلْمِقْظِيَّدُ الثَّائِيْ: لَمِنَةَ إِلَٰكَ الْجَافِيِّةِ

### \* إِذًا لِمَنْ نقرأً ؟

الجواب هو : إذا كنتَ تستطيعُ أنْ تبحثَ في الأسانيدِ وتُمحِّصَها ؛ فاقرأُ للإمامِ الطَّبَرِيِّ ، فهو العمدةُ بالنسبةِ للذين يكتبون في التَّاريخ .

وإذا كنت لا تستطيعُ أنْ تُمحِّصَّ الأسانيدَ ، فاقرأ :

للحافظ ابن كَثيرِ في كتابهِ « البداية والنهاية » .

وللحافظ الذَّهَبِيِّ في كتابهِ « تاريخ الإسلام » .

وللعلامة أبي بَكْرٍ بنِ العَرَبيِّ في كتابهِ « العواصم مِنَ القواصم » وهو من أفضل الكُتُب التي تكلمتْ عن هذه الفترةِ .

ومن الكتبِ المفيدةِ في التَّاريخِ في هذا الباب ، وهي مختصرةٌ ولكنها نافعة ، مثل :

- ١- « مرويات أبي مِخْنَفٍ في تاريخ الطــبري » للدكتور يَحْيَى
   إبراهيم اليحيى .
- ٢ـ « الخلافة الراشدة والدولة الأموية » من فتح الباري للدكتور
   يَحْيَى إبراهيم اليحيى .
- ٣ـ « تحقيق موقف الصَّحَابَةِ مِنَ الفتن » للدكتور مُحمد أمحزون .
  - ٤. « عصر الخلافة الراشدة » للدكتور أكرم ضياء العمري .

- ٥. « مرويات خلافةِ مُعَاويةَ في تاريخ الطبري » لخالدِ الغيث .
- ٦. « الطبقات الكبرى » لابن سعد وهو كتاب مهم جدًا حيث إن
   المؤلف ينقل رواياته بالأسانيد .

٧ " تاريخ خليفة بن خياط " وهو كتاب مختصر لكنه مهتم بالإسناد .

- ٨. « تاريخ المدينة » لابن شبة وهو أيضًا كتاب مُسْنَد .
- ٩. « أحداث وأحاديث فتنة الهرج » للدكتور عبد العزيز دخان .
- ١٠. « أخطاء يجب أن تُصَحَّح من التاريخ » للدكتور جمال عبد الهادي ، والدكتورة وفاء جمعة .

#### \* مم نحذر عند قراءة كتب التاريخ ؟

عندما نَقرأُ كُتبَ التَّاريخِ نحذرُ مِن أَنْ نَميلَ مع رأي المؤلفِ ؛ إذ لا بُدَّ أَنْ نَنظرَ إلى أصلِ الروايةِ لا إلى رَأيهِ ، وأَنْ نتوخَى الإنصافَ عندَ القراءةِ ، ولابدَّ أَنْ نَعتقِدَ . ونحن نقرأُ تاريخَ أصحابِ رَسُولِ الله عَلَيْ . أمرين اثنين :

#### الأمر الأول :

أَنْ نعتقدَ أَنَّ أصحابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ هُم خَيْرُ البَشَرِ بعدَ أنبياءِ الله صلواتُ الله وسلامُه عليهم ؛ وذلك لأنَّ اللهَ تباركَ وتعالى مَدَحَهُم والنَّبِيُّ عَلَيْهِ كذلك مَدَحَهُم ، وبَيِّنَ في أكثرِ مِن حَديثٍ أنَّهم أفضلُ البَشَر بعدَ أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم .

#### الأمر الثاني :

أَنْ نعلمَ أَنَّ أصحَابَ رَسُولِ الله عَلَيْ غيرُ مَعصُومينَ . نَعَمْ نحن نعتقدُ العِصْمَةَ في إجماعِهم؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيَّهِ أَخبرنا أنَّ هذه الأُمَّةَ لا تجتمعُ على ضَلالةٍ (١) فهم مَعصومون مِن أنْ يجتمعوا على ضَلالةٍ ولكنهم كأفرادٍ غير معصومين ، فالعِصْمَةُ لأنبياءِ الله وملائكتهِ ، أما غيرُ الأنبياءِ والملائكةِ ؛ فلا نعتقدُ عِصْمَةَ أُحدٍ . ونحن في كتابنا هذا نسعى جاهدين إلى التفريق بين الحقائق والرقائق فحبنا ولا نرى عيبا ، بعد استشارتنا من نثق به من علمائنا ومشايخنا . أقول : لا نرى عيبا في الخوض في هذا الموضوع لمجرد الخوض بل العيب في أن يخوض الإنسان بجهل أو سوء نية أو هما معا . أما إذا كان الخوض بعلم وعدل وإنصاف وتقوى فالذي ظهر لى أنه لا مانع منه .

إِذًا : لابد أَنْ نَعتقِدَ أَنَّ الصَّحَابَة خيرُ البَشَرِ ، وأَنْ نعتقدَ أَنَّهم غيرُ معصومينَ وأَن ما وقع من بعضهم خطأ لا خطيئة وشتان بين

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في « مسنده » من طريقِ أبي بصرةَ الغفاريِّ (٦/ ٣٩٦ رقم ٢ / ٢٦٨٢) ، وابنُ مَاجَهْ : كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم (٢/ ٣٦٧ رقم ٣٩٩) ، وابنُ أبي عاصم في « السنة » ، باب ما ذكر من أمر النَّبِيِّ بلزوم الجماعة (ص٣٩ رقم ٨٠) من حديثِ أنس بن مالكِ .

الأمرين . فإذا جاءتك رواية فيها طَعْنُ في صَحابيً فلا تُقْدمْ على رَدِّها ولا تَقبلُها حتى تنظرَ فيها ، فإنْ وجدت السَّندَ صحيحًا ؛ فهذا مِنَ الأشياءِ التي هُم غيرُ معصومين فيها ، فهم يخطئونَ كسائرِ البَشَرِ وإنْ وجدت السَّندَ ضَعِيفًا ؛ فابْقَ على الأصلِ ، وهو أنّهم خيرُ البَشَرِ بعدَ أنبياء الله صلواتُ الله وسلامه عليهم .

أما مَدْحُ الله تباركَ وتعالى لأصحابِ رَسُولِ الله عَنَّ ، فهو في قول الله عَنَّ وجَلَّ : ﴿ مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الشِّرَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَعَهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللهِ وَرِضَونَا اللهُ عَنَ اللهِ وَرِضُونَا اللهُ عَنْ اللهِ وَرَضُونَا اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُونَا اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَثَلُهُم فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُم فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُم فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُم فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

في هذه الآية مَدَحَ الله تباركَ وتعالى جُملةَ أصحابِ رَسُولِ عَلَيْهِ ، إِذًا الأصلُ فيهمُ المدحُ . وقد ثبتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنه قالَ : « لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ؟ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَخَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (١) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: «صحيح البُخَارِيّ»، كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب لو كنت متخذا خليلا، حديث (٣٦٧٣)، «صحيح مُسْلم»، كتاب فضائل الصَّحَابَة باب تَحْرِيم سَبِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حديث (٢٥٤١).

فهذا مَدحٌ مِن رَسُولِ الله عَلَيْ لأصحابهِ رضي الله عنهم . وسيأتي تفصيلُ ذلك في الكلامِ عَن عَدَالةِ الصَّحَابَةِ في بَابٍ مُستقلِّ من هذا الكِتَابِ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ القحطانيُّ في « نُونيتهِ » :

لا تَقبلَن مِنَ التوارخ كُلَّ مَا

جمعَ الرُّواةُ وخَطَّ كُلُّ بَنَانِ

ارْوِ الحديثَ المنتقَى عَن أَهلهِ

سيما ذوي الأحلام والأسنان

كابن المسيّب والعلاء ومَالكٍ

واللَّيْثِ وَالزُّهْرِيِّ أو سُفْيَانِ (١)

أي إذا أردتَ تاريخًا صَحِيحًا ، فهو الذي يرويه هؤلاءِ وأمثالُهم مِنَ الثِّقَاتِ لا كما يقولُ الكثيرونَ ممن يطعنون في سِيرةِ أَصحابِ الرَّسُولِ : « إنَّ تاريخَنا أسودُ مظلمٌ قاتم »!!

لا . بل تاريخُنا ناصعٌ ، جميلٌ ، طَيّبٌ ، يستمتعُ الإنسانُ بقراءتهِ .

\* ومَن أرادَ التَّوَسُّعَ ؛ فليرجعْ إلى كُتب التَّاريخ :

ك « تاريخ الأُمَم والملوكِ » المشهورِ « بتاريخ الطَّبَرِيِّ » .

أو « البدايةِ والنهاية » لابن كثير .

<sup>. (1)</sup>  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  ) (  $^{\circ}$ 

أو « تَاريخ الإسلام؛ لِلذَّهَبِيِّ .

أو غيرِها من كُتبِ التَّاريخ المعتمَدةِ .

ويعتبرُ « تاريخُ الإمامِ الطَّبَرِيِّ؛ أهمَّ كَتابٍ في التَّاريخِ الإسلاميِّ ، وَكَثِيرًا ما ينقلُ النَّاسُ عنه . فأهلُ السُّنَةِ والبدعةِ ينقلون ويَحتجُونَ « بتَاريخِ الطَّبَرِيِّ » ، ولماذا يا تُرى يُقدِّمُونه على غيرهِ مِنَ التواريخِ ؟ يُقدِّمُ « تَاريخُ الطَّبَريِّ؛ على غيرهِ لأمورِ كثيرة منها :

- ١. قُرْبُ عَهدِ الإمام الطَّبَرِيِّ مِن تلكَ الحوادثِ .
  - ٢ ـ أنَّ الإمامَ الطَّبَرِيُّ يروي بالأسانيدِ .
- ٣ ـ جلالةُ الإمام الطَّبَرِيِّ رَخْهُللهُ (١) ، ومَنزلتُهُ العلميةُ .
  - ٤ ـ أَنَّ أَكْثَرَ كُتبِ التَّاريخ إنَّما تنقلُ عنه .

وإذا كانَ الأمرُ كذلك فنحن إذا أردنا أنْ نقراً فلنذهب مباشرةً إلى الإمامِ الطَّبَرِيِّ ، ولكن كما ذكرتُ فأهلُ السُّنَّةِ يأخذون مِن « تَاريخِ الطَّبَرِيِّ ، وأهلُ البِدَعِ كذلك يأخذون ما يوافق مذهبهم ، فكيف نُوفّقُ بين هذا وهذا ؟

<sup>(</sup>۱) الطَّبَرِيُّ : هو مُحَمَّدُ بنُ جَريرِ بنِ يَزِيدَ أبو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ ، مُفَسِّرٌ وَمُحَدِّثٌ وَمُوَرِّخٌ وفَقِيهٌ وأُصُولِيُّ ، إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ . وُلِدَ بآمل طبرستانَ سنة ( ٢٢٤هـ) وتوفي سنة (٣١٠هـ) ، مِنْ تصانيفه : «تاريخُ الأُمَم والمُلُوكِ » و «جَامِعُ البَيَانِ في تَأْويلِ آي القُرْآنِ » . قال الإمامُ الذّهبيُّ : «كانَ ثِقَةً حافظًا، رأسًا في التّفسيرِ إمامًا في الفقهِ والإجماعِ والاختلافِ ، علّامةً في التّاريخِ وأيّامِ النّاسِ ، عارفًا بالقراءاتِ وغيرِ ذلكَ » اه « سير أعلام النبلاء » (٢٧٠/١٤) .

« تاريخ الطَّبَرِيِّ » كما ذكرنا مِن ميزاتهِ أنه لا يُحدَّثُ إِلَّا بِالأَسانيدِ ، وأَهلُ السُّنَّةِ يأخذون الصَّحيحَ مِن أَسانيدِ الطَّبَرِيِّ ، بينما أهلُ البِدَعِ يأخذونَ الصَّحيحَ والغَثَّ والسَّمينَ ، المهم أنْ يُوافقَ أهواءَهم .

وإذا كانَ الأمرُ كذلك ؛ كانَ مِنَ الواجبِ علينا أنْ نتعرفَ على مَنهج الإمام الطَّبَرِيِّ في « تاريخهِ » .

#### \* منهج الإمام الطّبَرِيّ في تاريخه :

لقد أراحنا الإمامُ الطَّبَرِيُّ كَظَّمَلُهُ في هذه المسألةِ بمقدمةٍ كتَبَها في أُوّلِ كتابهِ ، وليتَ الذين يقرؤون هذه التَّاريخَ يقرؤون هذه المقدمةَ (١) .

يقول الإمامُ الطّبَرِيُّ رَخِيْلُهُ في مُقدمةِ تاريخهِ : « وليعلم الناظرُ في كَتابِنا هذا أَنَّ إعْتِمَادِي في كُلِّ ما أحضرتُ ذكرَهُ فيه مما شرطتُ أني راسمُهُ فيه ، إنّما هو على ما رُوِّيتُ مِنَ الأخبارِ التي أنا ذاكرُها فيه والآثارِ التي أنا مُسْندُها إلى رُواتِها ، فما يَكُنْ في كِتَابي هذا مِنْ خَبَرٍ والآثارِ التي أنا مُسْندُها إلى رُواتِها ، فما يَكُنْ في كِتَابي هذا مِنْ خَبَرٍ ذكرنَاه عَنْ بعضِ الماضينَ ، مما يَستنكِرُهُ قَارئُهُ ، أو يَستشنِعُهُ سَامِعُهُ مِنْ أَجْل أنه لم يَعرفْ له وجهًا في الصّحّةِ ، ولا معنًى في الحقيقةِ ؛

<sup>(</sup>١) بل يَنْبَغِي لكلِّ إنسانٍ إذا أرادَ أنْ يقرأَ كتابًا مِنَ الكُتُبِ أنْ يقرأَ مقدمةَ الكِتَابِ حتى يعرف منهجَ المؤلفِ .

فليعلمْ أنه لم يُؤتَ في ذلك مِنْ قِبَلِنَا ، وإنما أَتى مِنْ قِبَلِ بعضِ نَاقليهِ إنما أَدَّيْنَا ذلك على نَحو ما أُدِّيَ إلينا »(١) .

أَظنُّ أَنَّ الإمامَ الطَّبَرِيَّ بِهذه المقدمةِ التي قدَّمَ لكتابهِ أَلقَى العهدةَ عليك أَنتَ أيها القارئ!!

فهو يقولُ لكَ : إذا وجدتَ في كِتَابِي هذا خبرًا تَستشنعُهُ ، ولا تَقبلُهُ ، فانظر عمّنْ رويناه ، والعهدةُ عليه ، وعَلَيَّ أَنْ أَذكرَ مَنْ حَدَّثَنِي بِهذا ، فإنْ كانَ ثقةً فاقبلُ ، وإنْ لَمْ يكنْ ثقةً فلا تَقبلُ . وهذا الأمرُ قامَ به أكثرُ المحدّثينَ ، فحين ترجعُ إلى كُتبِ الحديثِ غير « الصحيحين » اللَّذيْن تعهدًا بإخراج الصّحيح فقط .

كأنْ ترجع إلى « جامع التِّرمذِيِّ » ، أو « سنن أبي داود » ، أو « الدارقطني » أو « الدَّارِمِيَ » أو « مسند أحمد » ، أو غَيْرِها مِنَ الكُتُبِ تجدُهم يذكرونَ لك الإسنادَ ، ولَمْ يَتعهدوا بذكرِ الصَّحيحِ فقط ، وإنّما ذكروا لك الإسنادَ ، وواجبُكَ أنت أنْ تنظرَ إلى الإسنادِ فإذا كانَ السَّندُ صَحِيحًا فاقبلُ وإنْ لَمْ يكن صَحِيحًا فرد» .

وَالطَّبَرِيُّ هنا لَمْ يَتعهَّدْ بأنْ ينقلَ الصَّحيحَ فقط ، إنِّما تَعَهَّدَ أَنْ يذكرَ اسمَ مَنْ نقلَ عنه .

وقد أشار إلى هذا المنهج ابن حجر كِخْلَللهُ مبيناً طريقة ومنهج أكثر

<sup>(</sup>١) مقدمة « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (ص٥) .

الأقدمين حيث قال: « أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرّا إذا ساقوا الحديث بإسناده ، اعتقدوا أنهم تبرًّ توا من عُهدته »(١) .

فإذا كانَ الأمرُ كذلك فلا عُهدةَ على الإمام الطَّبَرِيِّ رَخْلُللهُ .

وقد أكثرَ الإمامُ الطَّبَرِيُّ في كتابهِ « التَّاريخ » النَّقْلَ عن رَجُلٍ اسمُه ( لوط بن يحيى ) ويُكنِّى بأبي مِخْنَفٍ .

و ( لوط بن يحيى ) هذا روى عنه الطَّبَرِيُّ ( خمسمائة وَسَبْعًا وَشَبْعًا وَشَبْعًا

وهذه الرواياتُ تبدأُ مِن وفاةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وتنتهي إلى خِلَافَة يَزِيدَ ، وهذه الفترةُ التي سنتكلّمُ عنها في كتابِنا هذا ، ومن أهمها :

- ١ سقيفة بن ساعدة .
  - ٧- قصة الشورى .
- ٣- الأمور التي من أجلها قام الخوارج على عُثْمَانَ رضي الله عنه.
  - ٤- ثُمَّ بعدَ ذلك مقتله .
  - ٥- خِلَافَة عَلِيّ رضي اللَّه عنه .
    - ٦- معركة الجمل.
      - ٧- معركة صفين .

<sup>(</sup>١) « لسان الميزان » ( ١٢٨/٤ ) ترجمة الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة .

 $-\Lambda$  التحكيم

٩- معركة النهروان .

• ١ - خِلَافَة مُعَاوِيَة رضي الله عنه .

١١- قتل الحُسَيْن رضى الله عنه .

وفِي كُلِّ هذه تجدُ لأبي مِخْنَفٍ روايةً وهِيَ التي يعتمدُها أهلُ البدَع ، ويحرصون عليها .

وأبو مِخْنَفٍ هذا ، قالَ عنه ابنُ مَعِينِ : « ليسَ بشيءٍ » .

وقالَ أبو حَاتم: « مَتروكُ الحديثِ » .

وسُئِلَ عنه مرةً فنفضَ يَدَهُ وقالَ : « أحدٌ يَسألُ عن هذا » .

وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : « ضَعيفٌ » .

وقال ابنُ حِبَّانَ : « يَروي الموضوعاتِ عَن الثِّقَاتِ » .

وقال الذَّهَبِيُّ : « إِخْبَارِيُّ تَالِفٌ لا يُوثقُ به »(١) .

فأنت إذا فتحت « تاريخ الطَّبَرِيِّ» ووجدتَ روايةً فيها مَطْعَنُ على أصحابِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، فوجدتَ أنَّ الطَّبَرِيَّ إنّما رواها عن أبي مِخْنَفٍ ؛ فعليك أنْ تلقيَها جَانِبًا .

لماذا ؟ لأنَّها مِن رِوايةِ أبي مِخْنَفٍ !

<sup>(</sup>۱) « الجرح والتعديل » (۷/ ۱۸۲) ، « ميزان الاعتِدَال » (۳/ ٤١٩) ، « لسان الميزان » (٤/ ٤٩٢) .

وأبو مِخْنَفٍ هذا جمعَ بين البدعةِ والكَذِبِ وكثرةِ الروايةِ . مبتدعٌ كَذَّابٌ ، مُكثرٌ مِنَ الروايةِ !!

وليس أبو مِخْنَفِ وحده ، بل أبو مِخْنَفٍ هو أشهرُهم ، وإلا فهناك غيره كالواقديِّ (١) مَثَلًا وهو مَتروكٌ مُتَّهَمٌ بالكَذِبِ ، ولا شكَ أنه مؤرِّخٌ كبيرٌ حافظٌ عالمٌ بالتَّاريخِ ولكنّه غيرَ ثِقَةٍ . والثالث : سَيفُ ابنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ (٢) ، وهو أيضًا مُؤرِّخٌ معروفٌ ، ولكنّه مَتروكٌ مُتَّهَمٌ أيضًا .

وكذلك الكلبيّ (٣) وهو كَذَّابٌ مشهورٌ ، فإذًا لابدَّ أَنْ يتثبتَ المرءُ مِن رِوايةِ هؤلاء وأمثالِهم . .

(۱) « سير أعلام النبلاء » ( ٩/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : « ميزان الاعتِدَال » (۲/ ۲۵۵) ، و « تهذيب التهذيب »(۲۹ / ۲۹۵) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته « مُحَمَّد بن السائب الكلبي » في « ميزان الاعتِدَال » (٣/٥٥٦) .

## ٱلْمِقْطِئُ ٱللَّهَ النَّفَ : وَهَمَا لِللَّهَ خِبَا رُبِيْنِي فِي الشَّوْبِهِ ٱللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

## الاختلاق والكذب :

يختلقونَ قِصَّةً ما ، كما اختلقوا مثلاً أنَّ عَائِشَة رضي الله عنها لما جاءَها خَبَرُ موتِ عَلِيٍّ رضي الله عنه سَجدتْ لله شُكْرًا . وهذه قصةٌ مكذوبةٌ (١) .

#### ٢. الزيادة على الحادثة أو النُّقصانِ منها بقصدِ التَّشْويهِ:

هنا يكون أصلُ الحادثةِ صَحيحًا كحادثةِ (السَّقِيفَةِ) ، فقصةُ السَّقِيفَةِ صَحيحةٌ ووقعَ هناك اجْتِمَاعٌ بين أبي بَكْرٍ وعُمَرَ وأبي عُبَيْدَةَ مِن جانبٍ ، والْحُبَابِ بْنِ المُنْذِرِ وسَعدِ بنِ عُبادةَ وغيرِهما مِنَ الأَنصَارِ من جانبٍ آخر ، فزادوا عليها أشياءَ كما سَيَأْتِي ذكرُهُ مما أرادوا به تَشويهَ هذه الحقيقةِ .

#### ٣. التأويلُ الباطلُ للأحداثِ :

وهو أنْ يجتهدَ في تَأْويلِ الحدَثِ تَأْوِيلًا بَاطِلًا يتماشَى مع هواه ، ويتماشى مع مُعتقَدِهِ وبِدْعَتهِ التي هو عليها .

#### ٤ إِبْرَازُ المَثَالِبِ والأخطاءِ:

هنا تكون القِصَّةُ صحيحةً ، ولكن يُبْرزُها إِبْرَازًا يُركِّزُ فيه على

<sup>(</sup>١) ذكرها أبو الفرج الاصبهاني في « الأغاني » ص ٥٥ وأبو الفرج شيعي متهم بالكذب كما في ترجمته في « تاريخ بغداد » و « الميزان » ، وذكرها المتشيع التيجانيُّ في كتابه : « فاسألوا أهل الذكر » (ص٩٧) ولَمْ يَعزُها لأحدٍ

الأخطاءِ ، ويغطي على أَيَّةِ مَحاسن .

# ٥. صِناعةُ الأشعار لِتأييدِ حَوادثَ تاريخيةٍ :

يصنعون شعرًا يُؤلِّفُهُ أَحدُهم ثُمَّ يَنْسُبُهُ إلى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رضي الله عنها ، رضي الله عنه ، أو يَنْسُبُهُ إلى أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أو يَنْسُبُهُ إلى الزُّبَيْرِ أو إلى طَلْحَةَ في الطَّعْنِ في أَحدِ الصَّحَابَةِ ، كما نسبوا شِعْرًا لابنِ عَبَّاسٍ أنه قالَ في حَقِّ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ : وَلَو شِعْتَ تَفَيَّلْتِ (١) تَجَمَّلْتِ ولو شِعْت تَفَيَّلْتِ (١)

# ٦. وَضْعُ الكُتُبِ والرَّسَائل المزَيَّفَةِ:

كما سيأتينا . إنْ شاءَ الله تباركَ وتعالى . في قِصّةِ مَقْتَلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه حين زُيّفَتْ كُتُبٌ على لِسَانِ عُثْمَانَ ، زُيّفَتْ كُتُبٌ على لِسَانِ عُثْمَانَ ، زُيّفَتْ كُتُبٌ على لِسَانِ عَلِيٍّ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ . على لِسَانِ عَلِيٍّ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ . وهذا غيرُ الكُتُبِ التي تُؤلِّفُ وتُزيّفُ ككتابِ « نَهج البلاغة » وهذا غيرُ الكُتُبِ التي تُؤلِّفُ وتُزيّفُ ككتابِ « الإمامة والسياسة » الَّذي ونُسِبَ إلى عَلِيٍّ بنِ أبي طَالِبٍ ، وكتابِ « الإمامة والسياسة » الَّذي نسبوهُ لابن قُتَيْبَةً (٢) .

## ٧. استغلال تشابه الأسماء :

فابنُ جَريرٍ مثلًا اثنان :

<sup>(</sup>١) أيْ : ركبت البغلَ ثُمَّ الجملَ ، وإنْ شئت ركبت الفيلَ ، أيْ : للقتالِ وإثارةِ الفتْنةِ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة « تأويل مشكل القُرآن » لابن قتيبة ص ( ٣٢ ) تحقيق السيد أحمد صقر . ومقدمة « الميسر والقداح » لابن قتيبة تحقيق محب الدين الخطيب

الأول : مُحَمَّدُ بنُ جَريرِ بنِ يَزِيدَ أبو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ إمامٌ مِن أئمّةِ أهل السُّنَّةِ .

الثاني: مُحمَّد بن جرير بن رُسْتُمْ ، أبو جعفر الطَّبري ، إمام مِن أَئمة الشِّيعَةِ (١) .

فينسبونَ كُتبَ ابنِ جرير الشِّيعيّ لابنِ جَريرِ السُّنِيِّ مثل كتاب « دلائل الأمامة الواضحة ونور المعجزات » وتوفيا في نفس السنة ٣١٠ ه . وابنُ حَجَر اثنان :

الأول: أحمدُ بنُ عليِّ بنِ حَجَرٍ العسقلانيُّ مِن أَئمَّةِ الحديثِ . والآخرُ: أحمدُ بن حجر الهيتَمِيِّ إمامٌ في الفقهِ وليسَ له بضاعة في الحديثِ .

فيأخذونَ تصحيحَ الهيتَميّ وينسبونَهُ للعسقلانيِّ .

# \* متى بدأ منهج التّثبّتِ عندَ أهل السُّنَّةِ ؟

بدأ لما وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ كما يقولُ الإمامُ مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ اَلتَّابِعِيُّ الجليلُ. رحمه اللهُ تعالى ورضيَ عنه. قالَ : « لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الإِسْنَادِ ، فَلمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ ؛ قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ » (٢) .

<sup>(</sup>١) « لسان الميزان » في ترجمة محمد بن جرير بن رستم ( ٢٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة « صحيح مُسْلِم » (١/ ١٥) ، باب : بَيَانِ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّين .

وذلك أنَّ الأصلَ في النَّاسِ الثِّقةُ ؛ ولأنَّ ابنَ سِيرينَ مِن كِبارِ التابعينَ ومع التابعينَ ، وأدركَ حياةَ الصَّحَابَةِ ، وعاشَ مع كبار التابعينَ ومع صغارِهم ، والفتنةُ المقصودةُ هنا هِيَ خروجُ الفِرَقِ الضَّالةِ في آخرِ خِلافةِ عُثْمَانَ .

# \* ضرورةُ التَّشَتِ في نقل الأخبار:

لقد وضعَ اللهُ تباركَ وتعالَى في كتابهِ قَاعدةً ذَهبيّةً ، قلّما يتنبّهَ لها الكثيرونَ ، ألا وهي قولُهُ تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [ الحُجُرَات : ٦ ] .

فوجبَ بذلك التَّشُّتُ في نقل الأخبارِ عامَّةً .

الباكلاقوك

ڰؙڿٛڵڮؙٵؚٞڷڽؖٵ<u>ۮۼؾ</u>ؾ ؞۬ۅؘ؋ٳٳڶؾ<u>ڝؖڐؙڸٳۺٷؘ۪ٵؽ۫ؿۅڛڐٙڵٳڸ</u>ۮڎؚڹڗۿ

# ئىللىقىنىڭ ئىللىقىنىڭ ئىللىلىغ

في يوم الإثنين الثَّانِي عشر من رَبيع الأوّلِ<sup>(۱)</sup> امْتَنَّ اللهُ تباركَ وتعالى على البَشَريّةِ أجمعَ بولادةِ سَيِّدِ البَشَريّةِ (<sup>۲)</sup> وهاديها مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عبدِ المُطَّلبِ الهَاشِمِيِّ القُرَشِيِّ ، وُلِدَ يَتيمَ الأَبِ ، وعاشَ بعدَ السادسةِ يِتيمَ الأُمِّ والأَبِ ، إِذْ ماتَ أبوه وهو في بَطْنِ وعاشَ بعدَ السادسةِ مِن عُمْرِهِ ، فَكَفلَهُ جَدُّهُ أُمِّهِ ، ومَاتتْ أُمُّهُ وهو في السّادسةِ مِن عُمْرِهِ ، فَكَفلَهُ جَدُّهُ عبدُ المُطَّلب ولكنّه ماتَ بعدَ سنتين فَكَفلَهُ عَمُّهُ أبو طَالب .

ولما بلغ عَلَيْ الأربعينَ مِن عُمُرِهِ بَعَثَهُ اللهُ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، فقامَ برسَالتهِ خيرَ قيامٍ ، وبلّغ ما أَمرَهُ به رَبُّهُ أَنْ يُبلِّغَهُ ليُخرِجَ النَّاسَ مِنَ الظّلماتِ إلى النُّورِ ، فعاداهُ كُبراءُ قَومِهِ وآذوْهُ وآذوْهُ وآذوْا مَنْ تَبِعَهُ مِنَ النَّاسِ ، وقد تَبِعَهُ أقوامٌ بَاعوا الدنيا واشتروا الآخرة ، وجاهدوا في سَبيلِ الله بأموالِهم وأنفسِهم ، ونصروا اللهَ ورَسُولَهُ عَلَيْهِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللهَ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ مَن اللهِ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ وَرَضُونَا اللهَ وَرَسُولَهُ عَن اللهِ وَرَسُولَهُ عَن اللهِ وَرَسُولَهُ وَيَضُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ مَن اللهِ وَرَسُولَهُ مَن اللهِ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْهِ مَ وَأَمْولِهِ مَ وَأَمْولِهِ مَ وَأَمْولِهِ مَ وَاللهِ وَرَسُولَهُ عَن اللهِ وَرَسُولَهُ وَيَعْونَا اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْونَا اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْونَا اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْونَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْونَا اللهِ وَرَسُولَهُ وَيَعْونَا اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْونَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالْهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هناك اختلافٌ في تحديدِ يوم مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أنا سيدُ وَلَدِ أدمَ يَومَ القيامةِ ولا فَخْرَ » رواه أحمد (٣ / ٣ ) برقم ( ١١٠٠٠) والدارمي ( ٥٢ ) .

واستمرَّ في دعوته. صلواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه. زُهَاءَ ثلاث عشرة سنة حتّى أمره الله بالهجرة إلى (المدينةِ) التي نوّرَها الله تباركُ وتعالى برَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَيْنَةً ، وهاجرَ معه أصحابُهُ ، وتَركوا الأموالَ والأولادَ والدُّورَ ، وذلك في سَبيل الله تباركَ وتعالى ، ولَّما وصلَ إلى (المدينةِ) ، آوَاهُ أَهلُها ونَصرُوهُ وعَزّروهُ ، وعادوا النَّاسَ كُلُّهم لأجلهِ عَلَيْهُ ، وواسوا المهاجرينَ بأموالِهم ودُورهم ، بل وأزواجِهم فكان الأنصَارِيُّ الذي له زَوجتانِ يقولُ للمهاجر : اخترْ أيهما شِئْتَ أُطلِّقها فتتزوجها(١) ؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلِّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِـدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَـكَةً مِّمَّاً أُوتُواْ وَيُؤْثِـرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩] واستمرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ في دَعوتهِ حتَّى شَملتِ الجزيرةَ كُلُّها ، إلى أنْ جَاءَ اليومُ العظيمُ الذي فَتَحَ اللهُ فيه لرَسُولِهِ عَيْكِياً (مَكَّةَ المكرمةَ) ، ودخل أهلُها في الإسلام ، ودَانتْ بعدَ ذلك (الجزيرةُ العَرَبيةُ) كُلُّها لرَسُولِ الله عَلَيْكَةِ .

وبعدَ ثَلاثٍ وعشرينَ سنةً مِنَ الدَّعوةِ والجهادِ ، جاءَ القَدَرُ المحتومُ المُصَدِّقُ لقولهِ تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ المُصَدِّقُ لقولهِ تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَان يَضُرَّ الْفَائِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْفَلَبُ ثُمَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ

<sup>(</sup>١) راجع : « صحيح البخاري » ( ٣٧٨١ ) .

ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وكأنما أَظلمتِ الدنيا عندَ هذا الحادثِ الجَللِ ، وكيف لا يكونُ كذلكَ والرَّسُولُ عَلَيْهِ يقول: « إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَةُ بي ؛ فَإِنَّهَا أَعْظَمُ المَصَائِبِ » (١) .

فلم يُصَبِ العَالمُ منذُ خَلَقَ اللهُ الخليقةَ بمُصيبةٍ أعظمَ مِن مُصيبةِ مَوتِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ،

فهذه فَاطِمَةُ بنتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لمَّا ماتَ عَلَيْهِ قالتْ : « يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعًاهُ ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ » (٢) .

وهذا أَنسُ بْنُ مَالِكِ يقولُ : « لمّا كانَ الْيَوْمُ الذي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ المَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلمَّا كانَ الْيَوْمُ الذي مَاتَ فيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ الله عَيْهِ الأَيْدِي . وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ . حتّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا »(٣) .

وهذا أبو بَكْرٍ يقولُ لِعُمَرَ بعدَ وفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ : انْطَلِقْ بِنَا إلى أُمِّ

<sup>(</sup>۱) « الطبقات الكبرى » (۲/ ۲۷٥) ، وصحّحه العلَّامة الألبانيُّ في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » (رقم ١١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب المغازي ، باب مرض النّبِيِّ ﷺ ووفاتهِ ، حديث (٤٤٦٢) .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي » ، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ ، باب فضل النَّبِيّ ﷺ ، حديث (٣٦١٨) ، و « سنن ابن مَاجَه » ، كتاب الجنائز ، باب وفاة النبِي ﷺ ، حديث (١٦٣١) .

أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَزُورُهَا . فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ ، فقالَا لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ! مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهَ فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا على وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا على الْبُكَاءِ ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا (١) » .

وهكذا انتقلتْ هذه النسمةُ الطَّيبةُ إلى بارئِها وبقي دينُ الله في الأرض.

 <sup>(</sup>١) صحيح مُسْلِم : كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مِن فَضَائِلِ أُمِّ أيمن رضي الله
 عنها ، حديث (٢٤٥٤) .

الفضَّالكَةُ لِنَّ الفَضَّالِكَةُ لِنَّ الْفَضَّالِكَةُ لِنَّ الْفَضَّالِكَةُ لِنَّ الْمَالِكَةُ لِنَّالِكُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# تانين

لَمَا أُعْلِنَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ قَد تُوفِّي ، جَاءَ أبو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَبَّلَ مِنَ السنحِ (١) ( أَيْ العَوالِي ) ، فكشفَ عن وَجْهِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَبَّلَ بينَ عَيْنيْهِ وقالَ : بأبي أنت وأُمّي طَبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا .

وغَطَّى أبو بَكْرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ ، ثُمَّ قام فصعدَ المنبرَ ، فقالَ : « مَنْ كانَ منكم يَعبدُ مُحَمَّدًا فإنَّ مُحَمَّدًا قد ماتَ ، ومَنْ كانَ منكم يعبدُ اللهَ فإنَّ اللهَ حَيُّ لا يموتُ » .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُبِلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُبِلَ ٱنقَلَبُتُمْ عَلَى اللَّهُ مَانَ يَضُرَّ ٱللَّهَ سَنَعَا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

فنشجَ النَّاسُ يَبكُونَ ، وخرجَ أصحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ في الشَّوارعِ يُردِّدونَ هذه الآيةَ ، يقولُ أنَسٌ : « وكأنَّنا لَمْ نَسْمَعُها إلَّا في ذلكَ الوقتِ »(٢) .

مع أنَّ القُرآنَ قد كملَ في زَمنِ رَسُولِ الله ﷺ وقبلَ وفَاته ، ومع هذا ؛ فإنَّ هذه الآية بَدَتْ وكأنها جديدة عليهم ، كأنَّهم لَمْ

<sup>(</sup>١) مكان قريب من المدينة ، فيه زوجته حبيبة بنت خارجة .

<sup>(</sup>٢) صحيح البُخَارِيّ : كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب لو كنت مُتَّخِذًا خليلًا حديث (٣٦٦٨) .

يسمَعوها قبلَ ذلك مِن شِدَّةِ الصَّدْمَةِ ، وهي خبرُ وفاةِ النَّبِيِّ عَيْكِيًهِ . وقامَ العَبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ وعَلِيُّ بنُ أبي طَالِبِ والفضلُ بنُ العَبَّاسِ وقامَ العَبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ وعَلِيُّ بنُ أبي طَالِبِ والفضلُ بنُ العَبَّاسِ وآخرون بتَغسيلِ وتكفينِ رَسُولِ الله عَيْكَةٍ حتّى يُصَلَّى عليه ويُدْفَنُ (بأبي هو وأُمِّي عَيْكَةٍ ، وعليًّا ابنُ عَمِّهِ ، هو وأُمِّي عَيْكَةٍ ، وعليًّا ابنُ عَمِّهِ ، والفضلَ ابنُ عَمِّهِ ، فكانوا هُم أَوْلَى النَّاسِ برَسُولِ الله عَيْكَةٍ .

# المبحث الأول

#### سَقِيفَة (١) بَني سَاعِدَةَ

في هذه الفترةِ التي انشغلَ فيها عَلِيٌّ والعَبَّاسُ والفضلُ بتَجهيزِ رَسُولِ الله عَلَيْ اجتمعَ بعضُ الأنصَارِ في سَقِيفَة بَني سَاعِدَة ، وسأذكرُ هذه الرواية مِن « تَاريخِ الإمامِ الطَّبَرِيِّ » أولاً مِن روايةِ أبي مِخْنَفِ الكَذَّابِ ، ثُمَّ أذكرُها مِن روايةِ الإمامِ البُخَارِيِّ ، ثُمَّ نقارنُ بينَ الروايتين حتى نعرفَ الزياداتِ التي زادَها أبو مِخْنَفٍ .

ولعلَّ كثيرًا مِن هذه الزياداتِ الآنَ عندَ الكثيرين أُمورٌ مُسلَّمةٌ ، ومثل هذا سيأتينا أيضًا في حَادِثتي الشُّورَى والتحكيم .

قالَ الإمامُ الطَّبَرِيُّ وَعَلَيْهُ : حدثنا هشامُ بنُ مُحَمَّدٍ ، عن أبي مِخْنَفٍ قالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرةَ الأنصَارِيُّ ، أنَّ النَّبِيَّ عَيْقَةٍ لمّا قُبِضَ ، اجتمعتِ الأنصَارُ في سَقِيفَةِ بني سَاعِدَة فقالوا : نُولِي هذا الأمرَ بعدَ مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام سعدَ بنَ عُبادة ، قامَ أحدُهم فقالَ : قد دَانتْ لكمُ العَرَبُ بأسيافِكم ، وتُوفِّي رَسُولُ الله عَيْقَةٍ وهو عنكم رَاضٍ ، وبكم قَريرُ عَيْنٍ ، استَبِدُّوا بِهذا الأمرِ دونَ النَّاسِ . فأجابهُ الجميعُ : أنْ قد وُفَقْتَ في الرّأي . فقالَ قائلُ منهم : فإنْ أبَتْ مهاجرة قُرَيْشٍ ؛

<sup>(</sup>١) « السقيفة » : هي مكان اجتماعهم بمثابة المجالس الآن .

نقولُ: منكم أميرٌ ومِنّا أميرٌ. فقالَ سَعدُ بنُ عُبادةَ: هذا أَوّلُ الوَهنُ . ثُمَّ بلغ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَنَّ بعضَ الأنصَارِ اجتمعوا في سَقِيفَة بَني سَاعِدَة يقولون: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ فذهبَ إلى أبي بَكْرٍ فأخبرَهُ ، فقالَ: إنَّ إخوانَنا الأنصَارَ اجتمعوا ويقولونَ كذا ، فهلمَّ بنا إليهم (١) . فغرج عُمَرُ وأبو بَكْرٍ فوجدا أبا عُبَيْدَة فقالا: معنا . فذهب الثلاثةُ إلى الأنصَارِ . يقولُ عُمَرُ : فَزَوَّرْتُ كَلامًا في نفسي (٢) ، فلمَّا أبو بَكْرٍ : أنِ اسْكُتْ . فلمَّا أبو بَكْرٍ فحمِدَ اللهَ وأثنَى عليه . ثُمَّ قالَ : إنَّ اللهَ بعثَ فبدأ أبو بَكْرٍ فحمِدَ اللهَ وأثنَى عليه . ثُمَّ قالَ : إنَّ اللهَ بعثَ مُحَمَّدًا . . . وذكرَ خطبةً طويلةً لأبى بَكْر ، وذكرَ منها أنَّ

فقالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ : يا معشرَ الأنصَارِ ! املِكوا عليكم أمرَكم ، فإنَّ النَّاسَ في فَيْئِكم ، وفي ظِلِّكُم ، ولنْ يجترئ مُجترئ على خِلافِكم ، ولن يَصدُرَ النَّاسُ إلَّا عن رأيكم أنتم أهلُ العِزِّ والثِّروةِ ، وأولوا العَدَدِ والمنعَةِ ، فإنْ هم أبوا عليكم ما سألتموه ؛ فأجْلُوهم عن هذه البلادِ ، وتولوا عليهم هذه الأُمُورَ ، فأنتم والله أحتُّ بِهذا الأمرِ منهم فإنه بِأَسْيَافِكُمْ دانَ لِهذا الدين مَنْ دانَ ممن لَمْ

المهاجرينَ أَوْلَى بِالْخِلافَةِ .

<sup>(</sup>١) بلَّغَهُ أحدُ الأنصَارِ .

<sup>(</sup>٢) أَيْ جَهّزتُ كَلامًا في نفسي .

يكن يَدينُ ، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب(١).

فقالَ عُمَرُ وأبو عُبَيْدَةَ لأبي بَكْرِ : ابسطْ يَدَكَ نُبَايِعكَ . فَلمَّا ذهبا ليُبَايِعَاهُ ، سبقهما إِلَيْهِ بشيرُ بنُ سعدٍ فبايَعهُ ، قالَ : فقامَ أسيدُ بنُ حضير . وكانَ أحدَ النُّقَبَاءِ . فقالَ : « والله! لإنْ وَلِيَتْها عليكمُ الخزرجُ مرةً لازالتْ لهم عليكم بذلك الفضيلة؛ (٢) . فقالَ سعدٌ: « أما والله! لو أنَّ بي قوةً ما أقوى على النهوض ، لسمعتَ مني في أقطارِها وسككِها زَئِيرًا يَجرحُكَ وَأَصْحَابَكَ ، أما والله !إذنْ لألحقَنَّكَ بقوم كنتَ فيهم تَابِعًا غيرَ متبوع ، احْمِلُونِي من هذا المكانِ » . فحملوه فأدخلوه في دَارهِ ، فترك أَيَّامًا رَضِّينَهُ ثُمَّ قالَ : « أما والله! حتّى أرميَكم بما في كِنانتي مِن نَبلي ، وأخضبُ سِنانَ رُمحي ، وأضربكم بسيفي ما ملكَتْهُ يدي ، وأقاتلكم بأهل بيتي ، ومَنْ أطاعني مِن قومي » . فكان سعدٌ بعدَ ذلك لا يصلي بصلاتِهم ولا يُجمّعُ معهم ، ويحجُّ ولا يفيضُ معهم بإفاضتِهم ، فلم يَزلْ

<sup>(</sup>۱) هذه تعني : أنا أولى بها من غيري ، و ( الجذيل المحكك ) : هو العمودُ الذي كانَ يوضعُ للإبلِ التي كانت يصيبُها الجربُ فتتحككَ فيه حتّى تشفَى من هذا الجربِ ، و(عذيقها المرجب) : هو عذقُ النخلةِ الذي يرجى . انظر « النهاية في غريب الحديث » (۱۹۷/۲) .

<sup>(</sup>٢) يعني : أنَّ أسيدَ بنَ حضيرٍ حسدَ سعدَ بنَ عُبادةَ مِنَ الخزرج .

كذلك حتّى هلكَ أبو بَكْر رحمه الله تعالى (١).

هذه رواية أبي مِخْنَفٍ لقِصّةِ السَّقِيفَةِ ، ونوردُ الآنَ روايةَ الإمامِ البُخَارِيِّ لِهذه القِصَّةِ نفسِها ونقارنُ .

قالَ الإمامُ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله ، قال : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله ، قال : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، أخبرني عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيْ مَاتَ . . . وَاجْتَمَعَتِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَبَادَةَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا : مِنَّا أَمِيرُ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا : مِنَّا أَمِيرُ وَمُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وأبو عُبَيْدَة وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ . فذَهَبَ إِلَيْهِمْ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وأبو عُبَيْدَة ابْنُ الْجَرَّاحِ ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أبو بَكْرٍ .

وَكَانَ عُمَّرُ يَقُولُ: واللهِ مَا أَرَدْتُ بِذلك إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّاْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ الْغُرَبِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فقالَ في كَلَامِهِ: نَحْنُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ.

فقالَ حُبَابُ بنُ المُنْذِرِ: لَا واللهِ لَا نَفْعَلُ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ . فقالَ أَبو بَكْرٍ: لَا ، ولَكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ فقالَ أَبو بَكْرٍ: لَا ، ولَكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ . فقالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ ؛ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ الله عَيْدٍ . فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ . فقالَ قَائِلٌ : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ . فقالَ قَائِلٌ : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ

<sup>(</sup>١) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (٢/ ٤٥٥) بتصرفٍ لطولها .

عُبَادَةَ . فقالَ عُمَرُ : قَتَلَهُ اللهُ (١) .

هذه روايةُ الإمامِ البُخَارِيِّ ، وهي كما نرى مختصرةٌ وقصيرةٌ ، وهذه حقيقةُ السَّقِيفَةِ . أما ما زادَهُ أبو مِخْنَفٍ من ( أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ قالَ : أقاتلكم ، وكانَ لا يصلي معهم ، ولا يجمّع بجمعتهم ، ولا يفيض بإفاضتهم ، وأنَّ الْحُبَابَ بْنَ المُنْذِرِ رَدَّ على أبي بَكْرٍ ) وغير ذلك من زياداتٍ ؛ فكلُّ ذلكَ أباطيلٌ لا تثبتُ .

فَقِصّةُ السَّقِيفَةِ لَمْ تستغرقْ نِصْفَ الساعةِ في ظاهرِها، وانظرْ كيف أصبحتِ الروايةُ أكبرَ مما هي عليه .

وأما ما يَتعلَّقُ بسَعدِ بنِ عُبَادةَ ؛ فقد أخرج أحمدُ في « مسنده؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قالَ : « . . فَتَكَلَّمَ أبو بَكْرٍ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيئًا أَنْزِلَ في الأَنْصَارِ وَلَا ذَكَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ شَأْنِهِمْ إِلَّا وَذَكَرَهُ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب لو كنت مُتَّخِذًا خليلًا حديث (٣٦٦٧ – ٣٦٦٨) .

<sup>\*</sup> قال الحافظ ابن حجر كَثِلَتْهُ : « قَوْلُهُ : ( فقالَ قَائِلٌ : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ) » أَيْ كِدْتُمْ تَقْتُلُونَهُ ، وقِيلَ : هو كِنَايَةٌ عَنِ الْإِعْرَاضِ وَالْخِذْلَانِ . وَيَرُدُّهُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : « فقالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: ِ أَبْقُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ لَا تَطَئُوهُ .

فقالَ عُمَرُ: اَقْتُلُوهُ قَتَلَهُ اللهُ ». نَعَمْ لَمْ يُرِدْ عُمَرُ الْأَمْرَ بِقَتْلِهِ حَقِيقَةً . وَأَمَّا قَوْلُهُ: « قَتَلَهُ اللهُ » » فَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ وهو مشهور في كلام العرب ومنه قوله تعالى ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ . وعلَى الْأَوَّلِ: هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ إِهْمَالِهِ وَالْإِعْرَاضِ عنهُ . وفي حَدِيثِ مَالِكٍ : « فَقُلْتُ وَأَنَا مُغْضَبُ : قَتَلَ اللهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرِّ وَفِتْنَةٍ » اهـ « الفتح » ( ٧ / ٣٨٤ ) دار الفكر .

وَقَالَ : وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارِ » . وَلَقَدْ عَلِمْتَ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارِ » . وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ . وَأَنْتَ قَاعِدٌ . : « قُرَيْشٌ وُلَاةُ هَذَا الأَمْرِ ، فَبَرُ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ » . فقالَ لَهُ سَعْدٌ : صَدَقْتَ نَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمُ الأُمْرَاءُ (۱) .

هذه الروايةُ أخرجَها أحمدُ في « مسندهِ بِسَنَدٍ صَحيحٍ مُرْسَلٍ مِن رِوايةٍ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عوفٍ رضي الله عنه ورحمهُ .

وهي وإنْ كانت مُرْسلةً ، إلَّا أنها أقوى بكثيرٍ مِن رِوايةِ ذلك الكَذَّابِ أبي مِخْنَفٍ .

<sup>(</sup>١) « مسند أحمد » (١٨/١) تحقيق الشيخ أحمد شاكر .

# لبحث الثاني أبو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﷺ في سطور

#### \* اسمُهُ :

عَبْدُ الله بنُ عُثْمَانَ بنِ عَامرِ بنِ عَمْرِو بنِ كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لُؤَيِّ بن غالب بن فهر (١) ، وفهرٌ هو قُرَيْشٌ . قال عَلِيُّ بنُ أبي طالبٍ ﷺ : « إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ اسْمَ أبي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ : الصِّدِيقُ؛ وكانَ يَحْلِفُ على ذلكَ (٢) .

#### \* إسلامه :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ ، إِذْ أَقْبَلَ أَبِو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ ، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : « أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ » . فَسَلَّمَ ، وَقَالَ : يا رَسُولَ الله ! إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيءٌ ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي ، فَأَبَى عَلَى ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ .

فقالَ ﷺ : « يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ » . ثَلَاثًا . ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَقَالُ . ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرِ ، فَسَأَلَ : أَثَمَّ أَبُو بَكْرِ ؟ فَقَالُوا : لَا .

<sup>(</sup>١) « معرفة الصَّحَابَة » لأبي نُعيم (١/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطّبرانيُّ في « المعجمُ الكبير » (١/ ٥٥) ، وذكره الحافظُ ابن حجر في « الفتح » (٧/ ١١) وقالَ : « رجالهُ ثقاتٌ » .

فَأْتَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أبو بَكْرٍ ، فَجَثَا على رُكْبَتَيْهِ ، فقالَ : يَا رَسُولَ الله! واللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ . مَرَّتَيْنِ . فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : « إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ. وقالَ أبو بَكْرٍ : صَدَقَ. وواسانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ. وقالَ أبو بَكْرٍ : صَدَقَ. وواسانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَقَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي » . مَرَّتَيْنِ ، فَمَا أُوذِي بَعْدَهَا (١) . فَهَا أُوذِي بَعْدَهَا (١) . وعنْ عَمَّارِ بنِ ياسرٍ قال : « رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وأبو بَكْرٍ » (٢) .

# \* هِجْرَتُهُ:

<sup>(</sup>۱) « صحيح البُخَارِيِّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب قول النَّبِيِّ ﷺ : « لو كنت متخذا خليلًا » ، حديث (٣٦٦١) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب قول النَّبِيِّ ﷺ : « لو كنت متخذا خليلًا » ، حديث (٣٦٦٠) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النَّبِيِّ ﷺ وأصحابه إلى المدينة ، حديث (٣٩٢٢) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ، حديث (٢٣٨١) .

#### \* أزواجُهُ وأولادُه:

- قتيلةُ بنتُ عبدِ العزّى ، وأنجبتْ عبدَ اللهِ وأسماءَ .
- أمُّ رومانَ الكنانيةُ ، وانجبتْ عَائِشَةَ وعبدَ الرَّحمن .
  - أسماءُ بنتُ عُميس الخثعميةُ ، وانجبت مُحَمَّدًا .
    - حَبِيبةُ بِنتُ خَارِجةً ، وأنجبتْ أُمَّ كُلثوم .

#### \* من فضائِلهِ ﴿ مَن فَضائِلهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قال أبو هُرَيْرة : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنَ يَقُولُ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ في سَبِيلِ الله دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ. يَعْنِي الْجَنَّة . : (يَا عَبْدَ الله! هَذَا خَيْرٌ) . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامَ وَبَابِ الصَّدَقةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ » .

فقالَ أَبُو بَكُو: مَا على هَذَا الذي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ . وَقَالَ : هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله ؟ فَالَ عَلَيْهِ : « نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبِا بَكْرٍ » (١) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: «صحيح البُخَارِيّ»، كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب قول النَّبِيِّ ﷺ ولا النَّبِيِّ ﷺ والنَّبِيِّ ﷺ والنَّبِي الزكاة، «لو كنت متخذا خليلًا »حديث (٣٦٦٦)، «صحيح مُسْلم »، كتاب الزكاة، باب مَن جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ البِرِّ، حديث (١٠٢٧).

وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَ صَعَدَ أُحُدًا وأبو بَكْرٍ وعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فقالَ عَيْكَ يَ : « اثْبُتْ أُحُدُ ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهيدَانِ »(١) .

وعن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ النَّابِيِّ عَلَيْهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَلَى جَيْشِ (ذَاتِ السَّلَاسِلِ) ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟

قَالَ عِيْكِيُّ : ﴿ عَائِشَةُ ﴾ . فَقُلْتُ : مِنَ الرِّجَالِ ؟

فَقَالَ عِلَيْكِيَّةٍ : ﴿ أَبُوهَا ﴾ . قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟

قَالَ عَلَيْهِ : « ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » . فَعَدَّ رِجَالاً (٢).

#### \* عِلْمُهُ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قالَ : خَطَبَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قالَ : خَطَبَ رَسُولُ الله عَنْدَهُ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الله ﴾ . فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ الله ﴾ .

قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، فَعَجِبْنَا لِبُكَاتِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَبْدٍ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: « صحيح البُخَارِيّ » كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب قول النَّبِيِّ عَلَيْهِ : « لو كنت متخذا خليلًا » حديث (٣٦٧٥) ، وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصَّحَابَة باب من من فضائل أبي بكر الصديق من حديث أبي هريرة (٢٤١٧) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة : باب قول النَّبِيِّ ﷺ : « لو كنت متخذا خليلًا » حديث (٣٦٦٢) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ، حديث (٢٣٨٤) .

خُيِّرَ! فَكَانَ رَسُولُ الله عَيَالِيَّةٍ هُوَ المُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكُر أَعْلَمَنَا.

فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَ في الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ ، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرِ » (١) .

## \* مُلازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ الله عَيْكِ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَوَضَعَ رِدَاءً في عُنْقِهِ فَخَنَقَهُ بِهَا خَنْقًا شَدِيدًا ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْه عَيْكِ ، فقالَ : أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّكُمْ (٢) .

# \* إِشَاراتُ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ إلى استِخْلافِه :

١ - عَنْ أبي مُوسَى شَرْ فَاللَّهُ قَالَ : مَرضَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فقالَ عَلَيْهِ : « مُرُوا أبا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ ؛ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ

<sup>(</sup>١) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب قول النَّبِيّ ﷺ : « سدوا الأبواب » حديث (٣٦٥٤) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب قول النَّبِيِّ عَيَّةٍ: « لو كنت مُتَّخِذًا خليلا » حديث (٣٦٧٨) .

يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ.

قَالَ عَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ : « مُرُوا أَبِا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَعَادَتْ ؛ فقالَ : « مُرِي أَبِا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ » . فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ في حَيَاةِ النَّبِيِّ عَيْكَ (١) .

٢ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ عَيْكِيْ ؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ . قَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ ؟ . كَأَنَّهَا تَقُولُ المَوْتَ . . قَالَ عَيْكِيْ : « إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبا بَكْرٍ »(٢) .

٣- عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ في مَرَضِهِ : « ادْعِي لِي أَبا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ : (أَنَا أَوْلَى) . وَيَأْبَى اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الأذان ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ، حديث (٦٧٨) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب الصَّلَاةِ ، باب اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ ، حديث (٤٢٠) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: «صحيح البُخَارِيّ»، كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب قول النَّبِيِّ ﷺ (٢) « لو كنت متخذا خليلًا »حديث (٣٦٥٩)، «صحيح مُسْلم »، كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، حديث (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب المرض ، باب ما رخص للمريض أنْ يقول إني وجع ، حديث (٥٦٦٦) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة باب من فضائل أبي بكر الصديق ، حديث (٢٣٨٧) واللفظ لمسلم .

# خصوصية أبي بكر بالنبي ﷺ:

لقد حَظِي الصِّديق رضي اللَّه عنه بخصوصيات مع النبي عَيَّا مع النبي عَيْقِ متعددة ، وهي تحتاج لبسط الكلام عليها إلا أننا طلبا للاختصار نلخصها في هذه الشجرة :

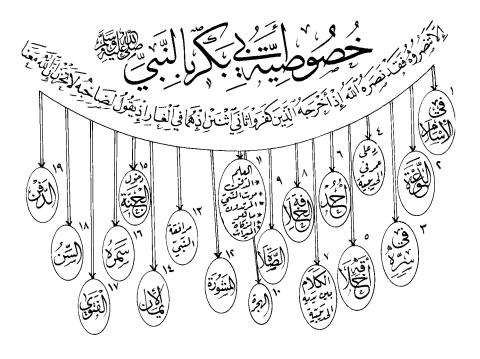

(\*) راجع في الكلام على خصائص أبي بكر رضي الله عنه بالنبي على الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق » لابن زنجويه . مخطوط . وأيضا : « فضائل الصحابة » للإمام أحمد ، و« فضائل أبي بكر الصديق » للعشاري و « تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق » لأبي القاسم على بن بلبان المقدسي .

# \* وفاةُ أبى بَكْر ﴿ الْكُلُّهُ :

في جُمادى الآخرة مِنَ السّنةِ الثالثة عشرة مِنَ الهجرةِ مرضَ أبو بَكْرِ الصّدّيقُ وَكانت عندَه السّنةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ فقالتْ :

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَن الفَتَى

إِذَا حَشْرَجَتْ يَومًا وَضَاقَ بَهَا الصَّدرُ

فرفع بصرَه إليها وقال : هلا قُلْتِ : ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ق: ١٩] .

فقيلَ له: ألا نحضرُ لكَ الطبيبَ ؟

فقال : قد رآني الطبيبُ ، وقال لي : إنّي فعّالٌ لما أريدُ ( يريدُ أنّ الطبيبَ هو اللهُ )(١) .

وأسلمَ الروحَ لباريها ، وغادرَ هذه الحياةَ إلى جنّةٍ عرضُها السّمواتُ والأرضُ ، كما بشّرَه بذلكَ حَبيبُه رَسُولُ الله ﷺ ، ودُفِنَ بجانب رَسُولِ الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) انظر : « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( ٣ / ١٩٨ ) ذكر وصية أبي بكر .

#### المبحث الثالث

# أَهَمُّ الأحداثِ في خِلَافَةِ أبي بَكْرِ الصِّدِّيق

كانَ النّبِيُ عَلَيْ قد جهّزَ جَيْشَ أُسَامَةَ بنِ زَيْدِ لغزوِ الرومِ في الشّامِ ، فماتَ رَسُولُ الله عَلَيْ قبلَ أَنْ يخرجَ الجيشُ ، فتردّدَ الصَّحَابَةُ في إرسالِ هذا الجيشِ خوفًا على المدينة خاصةً بعدَ أَنْ جاءهمُ الخبرُ عِن رِدَّةِ كثيرٍ منَ العَرَبِ ، وأصرَّ أبو بَكْرِ الصِّدِيقُ على إرسالهِ ، وقالَ : والله لا أحلُ عقدةً عقدَها رَسُولُ الله عَلَيْ ولو أَنَّ الطَّيرَ تخطفنا ، والسباعَ من حولِ المدينةِ ، ولو أَنَّ الكلابَ جَرَتْ بأرجلِ أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ ، لأجهزنَّ جَيْشَ أُسَامَةَ ، وأَمرَ الحرسَ يكونون حولَ المدينةِ . فكان خروجُ الجيشِ في ذلك الوقتِ من أكبرِ المصالحِ والحالةُ تلك ، فصاروا لا يمرّونَ بحيّ مِن أحياءِ العَرَب إِلّا أُرْعِبوا منهم .

وقالوا: ما خرجَ هؤلاء من قوم إلَّا وبهم مَنَعةٌ شديدةٌ. فأقاموا أربعين يومًا ويقالُ سبعينَ ، ثُمَّ قَفَلوا سالمينَ غانمين .

قالتُ عَائِشَةُ رضي الله عنها: « لمّا توفّي رَسُولُ الله عَلَيْ نَجَمَ النّفاقُ ، وارتَدَّتِ العَرَبُ ، واشرأبَّتِ اليهوديّةُ والنَّصرانيّةُ ، وصارَ المسلمونَ كالغَنَمِ المَطِيرةِ في اللّيلةِ الشَّاتَيةِ! لِفَقْدِ نَبِيّهم عَلَيْ ، حتَّى جَمَعَهمُ اللهُ على أبي بَكْرٍ ، فلقدْ نزلَ بأبي ما لو نَزَلَ بالجبالِ الرّاسياتِ لهاضها! فوالله ما اختلفُوا فيه مِن أمرٍ إلَّا طارَ أبي بعلائهِ وغنائهِ ، وكان مَنْ رأى ابنَ الخَطَّابِ عَلِمَ أنه خلق عونًا للإسلام!

كان والله أحوذيًا ، نسيجًا وحدَه ! قد أعدَّ للأُمُورِ أقرانها ! »(١) . 1- قِتالُ المرتدينَ ومانعى الزَّكَاةِ :

عزمَ أبو بَكْر على قِتالِ المرتدينَ ومانعي الزَّكَاةِ ، وقد تكلَّمَ الصَّحَابَةُ مع الصِّدِّيقِ في هذا ، وطلبوا منه أنْ يتركَ قِتالَ المرتدّينَ خوفًا على المدينةِ وأهلِها فأبي ، وكلَّمُوه أنْ يتركَ مانعي الزَّكَاةِ وما هم عليه مِن مَنْع الزَّكَاةِ ويتَأَلُّفهمْ حتَّى يتمكنَ الإيمانُ في قلوبهم ، ثُمَّ هم بعدَ ذلك يُزكُّونَ ، فامتنعَ الصِّدِّيقُ من ذلك وأبَاهُ ، وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال لأبي بَكْر : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دماءَهم وأموالَهم ، إِلَّا بحَقِّها ؟ فقـالَ أَبُو بَكُر : والله لو مَنَعُونِي عناقًا ـ وفي رواية : عِقَالاً<sup>(٢)</sup> ـ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لأُقَاتِلَنَّهم على مَنْعِها ؛ إِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. والله لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . قالَ عُمَرُ : فمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْر لِلْقِتَالِ ؛ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) « فضائل الصحابة » للإمام أحمد ۱۱۸/۱ برقم ( ۲۸ ) ، وإسناده صحيح ، والطبراني في الصغير ۲/ ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٢) **العناق** : هي السخلة الصغيرة ، **والعقال** : هو الحبل الذي يجر به الجمل .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: «صحيح البُخَارِيّ»، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رَسُولِ الله ﷺ رقم (٧٢٨٤ - ٧٢٨٥)، «صحيح مُسْلم» كتاب الإيمَانِ، باب الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ..، حديث (٢٠).

قلتُ : وقد قالَ اللهُ تعالى : ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَٱفْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَواْ ٱلرَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورُ وَعَيْثُ ﴿ وَالتوبة : ٥]

رَّحِيثُ ﴾ [التوبة : ٥]

# \* ولقدِ ارتدَّ كثيرٌ مِنَ العَرَبِ عندَ وَفَاةِ رَسُولِ الله عَيْكِيٌّ :

- فارتدَّتْ أَسَد وغطفانُ وعليهم طُليحةُ الأَسَدِيُّ .
- ـ وارتدَّتْ كِندةُ ومَن يليها وعليهمُ الأشعثُ بنُ قيس الكِنْديُّ .
  - ـ وارتدَّتْ مذحج ومَن يليها وعليهمُ الأسودُ العنسيُّ .
    - . وارتدَّتْ بنوحنيفةَ وعليهم مُسَيْلَمَةُ الكَذَّابُ .
      - ـ وارتدَّتْ سليم وعليهمُ الفجاءةُ .
      - ـ وارتدَّث بنو تميم مع سجاح اَلتَّعْلِبيةِ .
    - ـ وهناك مَنْ مَنعَ الْزَّكَاةَ ولَمْ يُرتدَّ حتَّى قالَ قائِلُهم:

أطعنا رَسُولَ الله ما كانَ وسطنا

فيا لعباد الله مَا بَال أَبِي بَكْر

أيورثها بكرًا إذا مَاتَ بَعْدَهُ

وتلك لَعَمْرُ الله قَاصِمَةُ الظُّهر

ـ وعقدَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لخَالِدِ بنِ الوليدِ الرَّايةَ ، وأمره بطُليحةَ بنِ

خُويلدِ الأسدِيِّ فَإِذا فرغَ منه سارَ إلى مَالِكِ بن نويرةَ بالبطاح إنْ أقامَ له.

ـ وعقد لعِكْرِمَةَ بنِ أبي جَهلٍ وأمرَهُ بمُسيلمةَ الكَذَّابِ ، ثُمَّ أتبعهُ

- بِشُرَحْبِيلَ بنِ حَسَنةَ في أثرهِ .
- ـ وعقد لخالد بن سعيد بن العاصِ إلى مَشارفِ الشَّام .
- ـ وعقدَ لعَمْرِو بن العَاص إلى قضاعة ووديعة والحارث .
  - ـ وعقد للعلاء بن الحضرميِّ وأمرَهُ بالبحرين (١) .
- وعقد لحُذَيْفَة بنِ مِحْصَن الغطفانيِّ وأمره بأهلِ دبا وبعرفجة وهرثمة .
  - ولطرفة بن حاجبٍ وأمره ببني سليم ومَنْ معهم مِن هَوازن . ولسُوَيْدِ بْن مُقَرِّنٍ وأمره بتهامة اليمن .

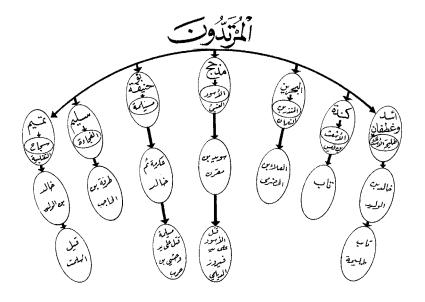

<sup>. (</sup> $TV = TV \cdot TV = TVV$ ) .

ورجع الصِّدِّيقُ إلى المدينةِ ، وقد كتبَ لكُلِّ منهم كِتابًا ، وهذه نسختُهُ :

« بسم الله الرَّحمن الرحيم ، مِن أبي بَكْرِ خَليفةِ رَسُولِ الله ﷺ إلى مَن بَلغَهُ كتابي هذا مِن عَامَّةٍ وخَاصَّةٍ ، أقامَ على إسلامهِ أو رجع عنه ، سلامٌ على مَن اتَّبَعَ الهُدَى ولَمْ يَرجِعْ بعدَ الهُدَى إلى الضَّلالةِ والهوَى ، فإنى أحمَدُ اللهَ إليكمُ الذي لا إِلَهَ إِلَّا هو ، وأشهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، نُقِرُّ بِمَا جَاءَ بِهِ ، ونَكَفِّرُ مَن أَبِي ذلك ونجاهِدُهُ . أمَّا بعدُ فإنَّ اللهَ أرسلَ بالحقِّ مِن عندِهِ إلى خَلْقِهِ بَشِيرًا ونَذيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا ، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ويحقَّ القولُ على الكافرينَ ، فهدَى اللهُ بالحقِّ مَنْ أجابَ إليه ، وضرَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْ أَدْبَرَ عنه ، حتّى صارَ إلى الإسلام طَوعًا أو كَرْهًا ، ثُمَّ تَوفَّى اللهُ رَسُولَهُ ﷺ ، وقد نَفَذَ لأمر الله ، ونصحَ لأُمَّتهِ ، وقضَى الذي عليه ، وكانَ اللهُ قد بيَّنَ له ذلك ، ولأهلِ الإسلام في الكِتَاب الذي أنزلَ فيه فقالَ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] . وقالَ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّا ۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْحَنَالِدُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٣٤ ] .

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اللهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ النَّقَاتُ ثَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ

وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

فَمَنْ كَانَ يَعِبدُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قد ماتَ ، ومَنْ كَانَ يَعِبدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لا يَمُوتُ ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، حَافِظٌ لاَمْرِهِ ، مُنْتَقِمٌ مِنْ عَدُوِّهِ ، وإني أوصيكم بتقوَى الله ، وحظكم ونصيبكم ، وما جاءكم به نبيُّكم ، وأنْ تهتدوا بهداهُ ، وأنْ تعتصموا بدينِ الله ، فإنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللهُ ضَالٌ ، وكُلَّ مَنْ لَمْ يَعْذِهِ اللهُ ضَالٌ ، وكُلَّ مَنْ لَمْ يَعْذِهِ الله كَانَ ضَالٌ .

قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنَهُ ذَالِكَ وَاللَّهِ عَالَى وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنَهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَد وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَد وَمَن يُضْلِلُ فَي الدنيا عمل حتى يُقرَّ به مُرْشِدًا ﴾ [الكهف : ١٧] ، ولن يُقْبَلَ له في الدنيا عمل حتى يُقرَّ به ولَمْ يُقبلُ له في الآخرة صَرف ولا عَدلٌ ، وقد بلغني رُجُوعُ مَنْ رَجعَ مِنكم عن دينهِ بعدَ أَنْ أقرَّ بالإسلامِ ، وعَمِلَ به ، اغْتِرَارًا ولله وجهلًا بأمرهِ ، وإجابةً للشيطانِ .

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّخِذُونِهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِثْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [ الكهف : ٥٠ ] .

وقالَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ مِأْلِلَهِ ٱلْخَيُوةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَكُم مِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [ فاطر : ٥ ] .

وإني بَعثتُ إليكم في جَيْشٍ مِنَ المهاجرينَ والأنصَارِ ، والتابعينَ بإحسانٍ ، وأمرتُهُ أَنْ لا يقبلَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا الإيمانَ بالله ، ولا يَقتُلَهُ حتى يَدعوهُ إلى الله عَزَّ وجَلَّ ، فإنْ أجابَ وأقرَّ وعَمِلَ صَالحًا قَبِلَ منه ، وأعانهُ عليه ، وإنْ أبى حَارَبهُ حتى يَفِيءَ إلى صَالحًا قَبِلَ منه ، وأعانهُ عليه ، وإنْ أبى حَارَبهُ حتى يَفِيءَ إلى أمرِ الله ، ثُمَّ لا يبقي على أحدٍ منهم قَدَرَ عليه ، وأنْ يُحرِّقهم بالنَّارِ وأنْ يقتُلَهم كُلَّ قِتْلةً ، وأنْ يَسْبِيَ النِّسَاءَ والذَّرَارِيَ ولا يقبلَ مِنْ أَحَدٍ غيرَ الإسلامِ فَمَنِ اتَّبعهُ فهو خيرٌ لهُ ، ومَنْ تَرَكهُ فلن يُعجزَ اللهَ ، وقد أَمَرْتُ رَسُولِي أَنْ يَقرأَ كتابَهُ في كُلِّ مَجمعٍ فلنْ يُعجزَ اللهَ ، وقد أَمَرْتُ رَسُولِي أَنْ يَقرأَ كتابَهُ في كُلِّ مَجمع لكم ، والداعية الأذان فإذا أذَنَ المُسْلِمونَ فكفّوا عنهم ، وإنْ أقروا حمل يؤذّنوا فسَلُوهم ما عليهم ، فإنْ أبَوا عَاجِلُوهم ، وإنْ أقرّوا حمل منهم على ما ينبغي لهم » (1)

## \* الأسود العنسى (عبهلة بن كعب) :

ادَّعَى النُّبوةَ وخرجَ في سبعمائة مُقاتلِ زمنَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فقصد صنعاء وغلبَ عليها، واستوثقت اليَمَنُ بكمالها له، وجعل أمرُهُ يستطيرُ استطارةَ الشَّرارةِ، واستغلظ أمرُهُ وارتَدَّ خَلْقٌ مِن أهلِ اليَمَن وتوفي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وهو على ذلك.

وقد قتلَهُ فيروز الدّيلميُّ زَمَنَ أبي بَكْر الصِّدِّيقِ ، وكانَ الأسودُ

<sup>(1) «</sup> البداية والنهاية » (7/7) .

نائمًا سكرانًا ، فضرَبه ضربة بالسيفِ فخارَ كأشد خوارِ ثَوْرٍ سُمِعَ قَطُّ ، فابتدرَ الحرسُ إلى المقصورةِ فقالوا : ما هذا ؟ ما هذا ؟ فقالت زوجته (وكانت امرأة صالحة) : النَّبِيُّ يُوحَى إليه فرَجعوا . فاجتمع المُسْلِمونَ والكافرون الذين لَمْ يتابعوه حولَ الحِصْنِ الذي فيه الأسودُ العنسيُّ ، فنادَى منادى المُسْلِمين : أشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله عِي وَأَنَّ عبهلة كَذَابٌ . وألقي إليهم رأسه فانهزمَ أصحابُ الأسودِ وتبِعَهمُ النَّاس يأخذونَهم في كُلِّ طَريقٍ (۱) .

## \* طليحة الأسدِي :

كانَ طليحةُ الأسَدِيُّ قدِ ارتَدَّ في حَياةِ النَّبِيِّ عَيَيْهِ ، فَلمَّا ماتَ رَسُولُ الله عَيْهِ ارْتَدَ عيينةُ بنُ حِصنِ عَنِ الإسلامِ وقامَ بمؤازرتهِ ، وقالَ الله عَيْهِ ارْتَدَ عيينةُ بنُ حِصنِ عَنِ الإسلامِ وقامَ بمؤازرتهِ ، وقالَ لقومه : واللهِ لَنَبِيُّ مِنْ بني أُسَدٍ أَحبُ إليِّ مِن نَبِيِّ مِنْ بني هَاشم . وقد ماتَ مُحَمَّدٌ وهذا طليحةُ فاتبعوه . فوافقَ قومهُ بنو فزارةً على ذلك .

فلمّا كسرَهم خَالِدُ بنُ الوليدِ ، هربَ طليحةُ بامرأتهِ إلى الشَّامِ ، ثُمَّ رجعَ بعدَ ذلك إلى الإسلامِ ، وذهبَ إلى مَكَّةَ مُعتَمِرًا زَمَنَ الصِّدِيقِ ، وَاسْتَحْيى أَنْ يُواجِهَ الصِّدِيقَ مُدَّةَ حَياتهِ ، ورجعَ فشهِدَ الصِّدِيقِ ، وَاسْتَحْيى أَنْ يُواجِهَ الصِّدِيقَ مُدَّةَ حَياتهِ ، ورجعَ فشهِدَ الصِّدِيقُ اليَرْمُوكُ وغيرِها . وكتبَ الصِّدِيقُ إلى خالدٍ :

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » (٦/ ٣١٥) .

استَشِرْ طُليحة في الحرب ولا تُؤَمِّرْهُ (١) .

## \* أسد وغطفان:

لَمّا قدم وفد أَسَدٍ وغطفانَ على أبي بَكْرٍ يسألونه الصُّلحَ ، خيَّرهم بين حَربٍ مُجليةٍ أو حطة مُخزيةٍ ، فقالوا : يا خليفة رَسُولِ الله ﷺ! أما الحربُ المجليةُ فقد عرفناها ، فما الحطة المخزية ؟ قالَ : تؤخذُ منكمُ الحَلْقة (٢) والكُراع (٣) ، وتتركون أقوامًا يتبعونَ أذنابَ الإبلِ حتّى يُرَيَ اللهُ خليفة نَبِيهِ والمُؤْمِنِينَ أَمْرًا يعذرونكم به ، وتؤدّون ما أصبتم منا ولا نؤدي ما أصبنا منكم ، وتشهدون أنَّ قتلانا في الجَنَّة وأنَّ قتلاكم في النارِ (٤) . فقالَ عُمَرُ : أمّا قولك تدون قَتْلانا ؛ فإنَّ قتلانًا ؛ فإنَّ قتلانًا ؛ فإنَّ قتلانًا ويائم الله لا ديات لهم .

## \* سجاح وبنو تميم:

كانت بنو تميم قَدِ اختلفت آراؤهم أيامَ الرّدةِ فمنهم مَن ارْتَدَّ ،

<sup>(</sup>١) وفي هذا الرّأي مِنَ الحكمةِ وبعدِ النظرِ ما فيه ، فأبو بَكْرٍ كانَ يعلمُ ما يمْلِكُ طليحةُ مِن خبرةٍ ودرايةٍ بشؤونِ الحربِ والقيادةِ ، ولكن بسببِ ارتدادهِ عن دينِ الإسلام ثُمّ إسلامهِ مرةً أُخرَى أصبحَ من غيرِ الممكنِ أَنْ يقودَ جيشًا للمُسْلِمين ، وعليه : فيستفادُ منه في المشورةِ فقط .

<sup>(</sup>٢) (الحَلْقة): السلاحُ عامة ، وقيل : هي الدروعُ خاصة . «لسان العَرَب» (١٠/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٣) ( الكراع ) : السلاح ، وقيل اسمٌ يجمعُ الخيلَ والسلاح . « لسان العَرَب » : ( ٣٠٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) « البداية والنهاية » (٦/ (7/7) .

ومنهم مَن منعَ الزَّكَاةَ ، ومنهم مَن بَقِيَ على الإسلام ، ومنهم مَن هو مُتَرَدِّدٌ . وبينما هم كذلك إِذْ أقبلت إليهم سجاحُ بنتُ الحارثِ التغلبيةُ(١) ، وهي مِن نصاري العَرَب فادَّعتِ النبوةَ ومعها جنودٌ من قومِها ومَن التَفُّ معهم ، وقد عزمتْ على غزو المدينةَ ، فَلمَّا مرَّتْ ببلاد بني تميم دَعتْهم إلى أمرِها فاستجابَ لها أكثرُهم ، واصطلحت معهم على أنْ لا تكونَ حربٌ بينهم ، ثُمَّ إنَّ مَالكَ بنَ نويرةَ ثَنَاها عن غزوِ المدينة ، وحرَّضَها على قِتالِ بني اليربوع وبقيةِ النَّاس ، وأنْ تؤخِّرَ غزوَ المدينةِ ، ثُمَّ قصدت سجاح بجنودِها اليمامةَ لتأخذَها مِن مُسَيْلَمَةَ الكَذَّابِ، فَلمَّا سمِع مُسَيْلَمَةُ بمسيرها إليه خافَها؛ لأنَّه مشغولٌ بقتالِ المُسْلِمين وذلك أثناء مناوشَاتهِ معهم قبلَ معركةِ اليمامةِ ، فأرسلَ إلى سجاح يطلبُ الصُّلحَ معها فتصالحت معه على أنْ يعطيها نِصْفَ الأرض.

ثُمَّ أرسل إليها يطلبُ الزواجَ منها قائلا : هل لك أنْ أتزوجكِ وآكل بقومي وقومك العَرَبَ ؟ قالت : نَعَمْ . ولما سمعت بقدومِ خالدٍ رجعت إلى بلادِها . وأقامت في بني تغلب ، وقيل رجعتْ إلى الإسلام (٢) .

(١) وقيل إنها من بني تميم .

<sup>(</sup>۲) « البداية والنهاية » (٦/ ٢٢٤) .

#### \* بنو حنيفة ومعركة اليمامة :

أرسل أبو بَكْرٍ خَالِدَ بنَ الوليدِ إلى اليمامةِ لقتالِ بني حنيفة ، وقد كانَ أبو بَكْرٍ أرسلَ قبلَ ذلك عِكْرِمَة بنَ أبي جَهلٍ وشُرَحبيلَ بنَ حَسَنَة ، وكانَ عددُ جيشِ بني حنيفة أربعينَ ألفًا ، ولما وصل خالدٌ جعلَ على المقدمةِ شُرَحبيلَ بنَ حَسَنَة ، وعلى الميمنة زَيْدَ بنَ الخَطَّابِ ، وعلى الميسرةِ أبا حُذَيْفة .

وتقدم المُسْلِمون حتّى نزلَ بهم خالدٌ على كثيب يشرفُ على اليمامةِ ، فضربَ به عسكرهُ ، ورايةُ المهاجرينَ مع سالم مَولى أبي حُذَيْفَةَ ، ورايةُ الأنصَارِ مع ثابتِ بنِ قَيْسٍ ، واشتدَّ القتالُ حتّى حفرَ ثَابتُ بنُ قَيْسٍ لِقَدميْهِ في الأرضِ إلى أنصافِ ساقيْهِ بعدما تحنَّطَ وتَكفَّنَ ، فلم يزلْ ثَابتًا حتّى قُتِلَ . وقالَ بعضُ المهاجرينَ لسالمٍ مولَى أبي حُذَيْفَة : أتخشى أنْ نُؤْتَى مِن قِبَلِكَ ؟

فقالَ : بئسَ حاملُ القُرآنِ أنا إذًا .

وحملَ خَالِدُ بنُ الوليدِ حتى جاوزَهم ثُمَّ رجع ، ثُمَّ وقفَ بين الصَّفَّيْنِ ودعَا إلى البرازِ ، وجعل لا يَبرزُ إليه أحدٌ إِلَّا قتلَهُ ، ولما اشتدَّ القتالُ ميّزَ خالدٌ المهاجرينَ مِنَ الأنصَارِ مِنَ الأعرابِ ، وجعلَ كُلَّ قبيلةٍ تحتَ رَايةٍ حتى يَعْرِفَ النَّاسُ مِنْ أين يُؤْتَوْنَ ، وصبرَ المُسْلِمونَ صَبْرًا لَمْ يعهدْ مِثْلُهُ .

ولَمْ يزالوا يتقدمون إلى نُحورِ عَدوِّهم حتَّى فتحَ اللهُ عليهم ووَلَّى

الكفارُ الأدبارَ ، حتى دخلوا إلى مكانٍ يُسَمَّى حديقةُ الموتِ ، وأَغلقتْ بنو حنيفةَ الحديقةَ عليهم وأحاطَ بهمُ الصَّحَابَةُ .

وقالَ البَرَاءُ بنُ مَالِكِ: يا معشرَ المُسْلِمين! ألقوني عليهم في الحديقةِ فاحتملوهُ فوقَ الجَحَف ( وهي التروس) ثم رفعوا التروس بالرِّمَاحِ حتى أَلْقَوهُ عليهم مِنْ فوقِ سُورِها ، فلم يزلْ يُقاتِلْهم دونَ بابها حتى فَتَحَهُ ، ودخل المُسْلِمون الحديقة مِنْ حيطانِها وأبوابها ، يقتلونَ مَنْ فيها مِنَ المرتدينَ مِنْ أهلِ اليمامةِ حتى خَلصُوا إلى مُسَيْلَمَة ، فتقدم إليه وَحْشِيُّ بنُ حَربِ فرماهُ بحَربتهِ فأصابة فقتَلَهُ (١) .

وكانَ جملة مَن قُتِلَ قريبًا مِن عشرةِ آلافٍ ، وقُتِلَ مِنَ المُسْلِمينَ ستمائة . ولجأ الباقونَ إلى القلعةِ فصالحَهم خالدٌ ودعاهم إلى الإسلامِ فأسلموا عن آخرِهم . وكانَ قد سُبِيَ منهم مَنْ أدركهُ قبلَ الدخولِ إلى الحصنِ ، ومنهمُ المرأةُ التي تسرَّى بها عَلِيُّ بنُ أبي طَالِبِ فأنجبتْ له مُحَمَّدًا الذي يُقالُ له مُحَمَّدُ ابنُ الحنفيةِ (٢) .

# \* ردة أهل البحرين

ارتَدَّ أهلُ البحرينِ وملَّكوا عليهمُ المنذرَ بنَ النعمانِ ، وقالَ قائلُهم : لو كانَ مُحَمَّدٌ نبيًّا ما ماتَ ، ولَمْ يبقَ منهم أحدٌ على

<sup>(</sup>١) وكان وحشي يقول: « قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام » انظر: « أسد الغابة » لابن الأثير ٥/ ٣٨٦ و « تاريخ الإسلام » للذهبي ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>۲) « الطبقات الكبرى » (۳/ ۱۲ ) ، وهي خولة بنت جعفر بن قيس .

الإسلام سوى قريةً يقالُ لها جُواثاء (١) ، وكانتْ أوّلَ قريةٍ أقامتِ الجُمُعَةَ مِنْ أهل الردّةِ .

وقد حاصرَ المرتدونَ أهلَ جواثاء وضَيَّقُوا عليهم حتَّى جاعوا جُوعًا شَدِيدًا ، فقالَ قائلهم ـ هو عبد الله بن حذَف ـ :

ألا أَبْلِغ أِبِ بَحْر رَسُولاً

وفتيان المدينة أجمسعينا

فهل لـكُـمُ إلـى قـوم كـرام

قعود في جواثا مُحصرينا

كأنَّ دماءَهم في كُلِّ فَجِّ

شعاعُ الشَّمْسِ يَغْشَى النَّاظِرينا

تَـوكَّـلْنَا عـلى الـرَّحـــمـن إِنَّـا

وَجَـــدْنَا النصرَ للمُتَوكِّلينا

وقد قامَ فيهم رَجلٌ منهم يُقَالُ له الجارودُ بنُ المعَلّى خطيبًا فقالَ :

يا معشرَ عبد القيسِ إني سائلُكم عن أمرٍ فأخبروني إنْ علمتموهُ ،

ولا تُجيبوني إنْ لَمْ تعلَمُوه. فقالوا: سل.

قالَ : أتعلمون أنه كانَ لله أنبياءٌ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ؟ قالوا : نَعَمْ.

قالَ: تعلمونه أو ترونه؟ قالوا: نعلمه .

<sup>(</sup>١) **جواثاء**: حصن لعبد القيس بالبحرين معجم البلدان ٢/ ١٧٤ ويقال جواثا وجؤاثا .

قالَ : فما فعلوا ؟ قالوا : مَاتوا .

قَالَ : فَإِنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ كَمَا مَاتُوا ، وإِنِي أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله عَلَيْهِ .

فقالوا: ونحنُ أيضًا نشهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه وَأَنت أَفضلُنا وسَيّدُنا ، وثَبتوا على إسلامِهم .

وأرسل أبو بَكْرٍ إلى أهلِ البحرين العلاءَ بنَ الحضرميِّ ، وانضم اليه ثمامةُ بنُ أثالٍ ولما اقتربَ مِن جُيوشِ المرتدين نزل ونزلوا ، فبينما المُسْلِمونَ في الليل إِذْ سمعَ العلاءُ أصواتًا عاليةً في جَيشِ المرتدينَ ، فقالَ : مَنْ رجلٌ يَكشفُ لنا خبرَ هؤلاءِ ؟

فقام رجلٌ فدخل فيهم فوجدَهم سُكَارَى لا يعقلونَ مِنَ الشَّرابِ ، فرجع إليه فأخبرَه ، فركبَ العلاءُ مِنْ فَوْرهِ والجيشُ معه ، فَقتلُوهم وقلَّ مَنْ هربَ منهم (١) .

# ٢ـ بَعْثُ خَالدٍ إلى العراقِ (غزوة ذات السلاسل) (٢)

كتب أبو بَكْرٍ إلى خَالِدِ بنِ الوليدِ أنْ يسيرَ إلى العراقِ ، فمضَى خالدٌ إلى العراقِ ، وكانَ هرمز قد جمعَ جُمُوعًا كثيرةً لقتالِ

<sup>(</sup>۱) انظر : « تاريخ الطبري ـ ذكر خبر أهل البحرين » . و « البداية والنهاية » أحداث انظر : « دكر ردة أهل البحرين .

<sup>(</sup>٢) سُمِّيت (ذَاتُ السَّلاسِلِ) لكثرةِ مَن سُلسِلَ بها مِن فرسانِ فارس . « البداية والنهاية » (٦/ ٣٤٩) . وهي غير (ذات السلاسل) التي كانت زمنَ رَسُولِ الله ﷺ .

المُسْلِمين ، وقدم خالدٌ بمَنْ معهُ ونزلوا تجاهَ الفُرْسِ في كاظمة (۱) فترجَّلَ خالدٌ وتقدَّمَ إلى هرمز فاختلفوا ضربتين واحتضَنهُ خالدٌ ، وجاءتْ حَاميةُ هرمز حتى لا يَقتلَهُ خالدٌ فحملَ عليهمُ القعقاعُ بنُ عَمْرٍو فأنَامَهُم . وانهزم أهلُ فارسٍ ورَكِبَ المُسْلِمونَ أكتافَهم إلى الليلِ ، واستحوذَ المُسْلِمون على أَمْتَعتِهم وسِلاحِهم (٢) .

# ٣ - غَزْوُ الشَّام :

لما فرغَ الصِّدِيقُ مِن أَمرِ جَزيرةِ العَرَبِ بِسَطَ يَمِينَهُ إلى العراقِ ، فبعثَ إليها خَالِدَ بنَ الوليدِ ، وكتبَ إلى عَمْرِو بن العَاصِ : قد أحببتُ أبا عبدالله أنْ أفرّغَكَ لما هو خَيْرٌ لك في حياتِكَ ومعادِكَ منه إلّا أنْ يكون الذي أنت فيه أحبَّ إليكَ . فكتب إليه عَمْرُو بنُ العَاصِ : إني سهمٌ مِن سهامِ الإسلامِ وأنت عبدُ الله الرامي بها والجامعُ لها ، فانظرْ أشدَّهَا وأخشَاها فارم بي فيها .

عند ذلك بدأً أبو بَكْرٍ بِعَقْدِ الأَلْوِيَةِ وتَوْلِيَةِ الأُمَراءِ وهم كما يأتي:

- ١ يَزِيدُ بنُ أبي سُفْيَانَ ومعه أكثرُ النَّاس ، وجعلَ له دِمَشْقَ .
  - ٢- أبو عُبَيْدَةَ بنُ الجراح ، وجعل له حِمْصَ .
    - ٣- عَمْرُو بنُ العَاصِ ، وجعل له فَلَسْطينَ .

<sup>(</sup>١) موقع في دولة الكويت حاليًا .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري أحداث ١٢ هـ ، والبداية والنهاية أحداث سنه ١٢ هـ .

ثُمَّ أرسلَ مَدَدًا ليَزِيدَ بنِ أبي سُفْيَانَ شُرَحْبِيلَ بنِ حَسَنةَ ، وأرسل عِحْرِمَةَ بنَ أبي جَهْل .

# \* مِمَّنْ شاركَ في مَعركةِ اليَرْمُوك مِن كبارِ الصَّحَابَةِ :

أبو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ ، الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ ، عَبْدُ الله بنُ مسعود ، أبو الدَّرْدَاءِ ، أبو هُرَيْرَةَ ، شُرَحْبِيلُ بنُ حَسَنةَ ، عَمْرُو بنُ العَاصِ ، أبو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ ، يَزِيدُ بنُ أبي سُفْيَانَ ، عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ . \* وقعة اليَرْمُوك \* وقعة اليَرْمُوك

كانَ عددُ جَيشِ المُسْلِمين سبعةً وعشرين ألفًا ، وعدد جيش النصارى عشرين ومئة ألفًا . وأرسل الأمراء إلى أبي بَكْرٍ يُعلِمُونه بما وقع مِنَ الأمرِ العظيمِ ، وطلبوا منه مَدَدًا فكتبَ إليهم : أنِ اجتمعوا وكونوا جُندًا وَاحِدًا، فأنتم أنصارُ الله ، واللهُ يَنصرُ مَنْ يَكفرهُ ، ولنْ يُؤتَى مثلُكم عن قِلَّةٍ ، ولكن مِنْ تلقاءِ الذنوب فاحترسوا منها.

ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : والله لأشغلنَّ النصارَى عن وَساوسِ الشيطانِ بِخَالِدِ بنِ الوليدِ. وبعثَ إليه بالعراقِ لِيَقْدُمَ إلى الشَّامِ ، وإنْ وصلَ إلى الشَّامِ فهو الأميرُ على الجميعِ ، فاستنابَ خالدٌ المُثَنَّى بنَ حارثةَ وتوجّهَ إلى الشَّامِ مُسْرِعًا في تسعةِ آلافٍ وخمسمائة ، وسلك طُرقًا لَمْ يسْلُكُها أحدٌ قَبْلَهُ إِخْتِصَارًا للطَّريقِ ، فاجتابَ البَرارِيَ والقِفَارَ ، وقطعَ الأوديةَ ، وأخذ معه دَلِيلاً وهو نافعُ بنُ عُميرةَ الطَّائيُّ .

وكانت أَرْضًا معطشة (١) فَلمَّا فقدوا الماءَ نحروا الإبلَ وسقوا ما في أجوافِها للخيلِ ووصلَ في خمسةِ أيام ، وكانَ قد قالَ له أحدُ الأعرابِ قبلَ مَسيرِهِ : إنْ أنت أصبحتَ عندَ الشجرةِ الفلانية في يومِ كذا ، نجوتَ أنت ومَنْ مَعكَ ، وإنْ لَمْ تُدْركُها هلكتَ أنت ومَن معكَ . فأصبحوا عندها فقالَ : عندَ الصَّباحِ يَحْمَدُ القومُ السُّرى (٢) . فصارت مَثَلًا . وخرجَ رجلٌ مِن نصارى العَرَبِ يَجسُّ أمرَ الصَّحَابَةِ فقالَ : وجدتُ قَوْمًا رُهْبَانًا بالليلِ ، فُرْسَانًا بالنهارِ ، والله لو سَرَقَ فيهمُ ابنُ مَلِكِهم لقطعوهُ ، أو زَنَى لَرَجَموهُ . فقالَ له قائدُ الرومِ : فيله لئنْ كنتَ صَادِقًا ، لبطنُ الأرضِ خيرٌ مِن ظهرِها .

ولما أقبل خالدٌ مِنَ العراقِ لقيه رَجلٌ من نصارى العَرَبِ فقالَ له: ما أكثرَ الرومِ وأقلَّ المُسْلِمينَ. فقالَ خالدٌ: وَيلكَ أَتُخوفني بالرومِ ؟ إنّما تكثرُ الجنودُ بالنصرِ وتقلُّ بالخذلانِ لا بعددِ الرجالِ ، والله لوددتُ أنَّ الأشقرَ برأَ مِن وَجَعهِ وأنّهم أضعفوا العددُ (٣). وطلب ماهان قائدُ الرومِ أنْ يقابلَ خَالِدَ بنَ الوليدِ فخرجَ إليه خالدٌ فقالَ ماهان : إنّا قد علِمْنا أنَّ الذي أخرجَكم مِن بلادِكم الجهدُ والجوعُ ، فهلموا إليَّ أعطي كُلَّ رجل منكم عشرةَ دنانير وكسوةً والجوعُ ، فهلموا إليَّ أعطي كُلَّ رجل منكم عشرة دنانير وكسوةً

<sup>(</sup>١) قليلة الماء .

<sup>(</sup>٢) السُّرى : هو المشي ليلا .

<sup>(</sup>٣) وكانَ اسمُ فرسهِ ( الأشقرُ ) وقد اشتكى في مجيئهِ مِنَ العراقِ .

وَطَعَامًا وترجعون إلى بلادِكم ، فإذا كانَ العامُ المقبلُ بعثنا لكم بمثلِها فقالَ خالدٌ : إنه لَمْ يخرجْنا مِن بلادِنا ما ذكرتَ ، غير أَنَّا قومٌ نَشربُ الدماءَ ، وأنه بلغَنا أنْ لا دمَ أطيب مِن دم الروم فجئنا لذلك .

ثُمَّ تفارقا وتنازلَ الأبطالُ ، وتجاولوا في الحربِ ، وقامتِ الحربُ على سَاقٍ . وأقبلتِ الرومُ رافعةً صُلبانَها ولهم أصواتُ مزعجةٌ كالرعدِ والقساوسةُ والبطارقةُ تحرّضُهم على القتالِ ، وهم في عَدَدٍ وعُدّةٍ لَمْ يُرَ مثلُها ، وحمل المُسْلِمون على الرومِ حملةَ رجلٍ واحدٍ ، فانكشفَ الرومُ وفرّوا وانتهتِ المعركةُ بنصرٍ سَاحقٍ للمُسْلِمين .

## \* مَواقفُ بطوليةٌ :

قام عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهلٍ يومَ اليَرْمُوكَ فقالَ : قَاتلَتُ رَسُولَ الله عَلَيْ في مواطنَ وأفرُ منكمُ اليومَ ؟ ثُمَّ نَادى : مَنْ يُبايعُ على الموتِ . فبايعَهُ عَمُّهُ الحارثُ بنُ هِشَامٍ ، وضرارُ بنُ الأزور ، ومعهما أربعمائة مِن فُرسانِ المُسْلِمينَ وقاتلوا قِتَالاً مَريرًا حتى قُتلَ كثيرٌ منهم .

وقد ذكرَ المؤرِّخون أنَّهم لما صُرِعوا استسقوا الماءَ ، فجيءَ إليهم بشربةٍ ، فصار كُلُّ واحدٍ منهم يُؤثرُ أخاهُ على نفسهِ ، حتى ماتوا جَمِيعًا ولَمْ يشربْ منهم أحدُّ (١) . وأخذَ المُسْلِمونَ (كنيسة يوحنا) فقسموها نصفينِ ، وجعلوا نصفَها (مَسْجَدًا) ونصفَها الآخرَ (كنيسةً) ، والمسجدُ يُسَمَّى اليومَ بجامع دِمَشْقَ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري أحداث ١٣ هـ ، والبداية والنهاية أحداث ١٣ هـ .



الفِصَٰلِكَ نِيْ الْمُعَلِّلِكَ كِيْ الْمُعَلِّلِكَ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّمُ اللّهِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال هِنْهُنِينً ١٣ إلى ٢٢هـ

# ؠڽٚۿۣؽٵڰ

استمرتْ خِلَافَةُ أبي بَكْرِ سنتين وثلاثة أشهر ، ثُمَّ توفي أبو بَكْرٍ ، وقد تَرَكَ الخِلَافَةَ بعدَ ذلك لِعُمَرَ وبايعَهُ النَّاسُ .

و قد رأى أبو بَكْرٍ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ هو أصلحُ النَّاسِ لتولِّي هذا الأَمرَ ، فاختاره مِن بعدِهِ ، وبايعه المسلمون بعد ذلك فصار خليفة خليفة رسول الله ﷺ ، وكانت مدَّة خلافتهِ عشرَ سنين .

\* وتُعَدُّ خلافة عمر بن الخطاب رَضِي مِن أجملِ السنوات في عُمرِ الإسلام بعدَ حياةِ أبي بَكْرٍ عُمرِ الإسلام بعدَ حياةِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، وبعد حياةِ أبي بَكْرٍ الصِّدِيق رَضِينَ .

\* تولّى عُمَرُ الخِلَافَةَ في بدايةِ القتالِ العنيفِ في الشَّامِ ، حيث تجمّعَ المُسْلِمون في اليَرْمُوك أمامَ جُموعِ الرومِ الهائلةِ ، وانتصرَ المُسْلِمون في هذه المعركةِ انتصارًا مُؤزَّرًا ، وفُتحتْ دِمَشْقُ وحِمْصُ وقنسرين وأجنادين ، ثُمَّ كانَ الفتحُ العظيمُ وهو فتحُ بَيْتِ المقدس .

\* وصارَ المُسْلِمون يجولون في أرضِ الرومِ كما يحلو لهم ، ثُمَّ بعدَ ذلك اتجهَ عَمْرُو بنُ العَاصِ رَفِي إلى مِصْرَ وفتحها ، واتجه سَعدُ بنُ أبي وقاص رَفِي إلى الشَّرقِ حيثُ بلادُ فارس ، فأوطأ الخيلَ ديارَهم وكبَّدَهم خسائرَ عظيمةً .

\* ثُمَّ كانت معركةُ القادسية العظيمةُ بقيادةِ سَعدِ بنِ أبي وقاصٍ ، وكانت مِنَ المعاركِ الفاصلةِ ، ثُمَّ فُتْحتْ خراسانَ ، وكانت الفتوحاتُ كثيرةً جدًا في عَهدِ عُمَرَ .

\* وكانَ عُمَرُ يراقبُ الولاةَ مراقبةً شديدةً ، وكانَ يَسألُ النَّاسَ عنهم ويَستطلعُ أخبارَهم ، وكانَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمةَ رَسُولُ عُمَرَ يَستطلعُ أحوالَ الولاةِ .

\* ومن سياساته أنه كان يعسُّ (١) بالليلِ ويَحرصُ على أَمنِ المدينةِ حرصًا شَديدًا ، ولَمْ يكنْ يسمحُ لكبارِ الصَّحَابَةِ بالخروجِ مِنَ المدينة ليستشيرَهم في أُمورهِ (٢) .

\* وأظهرَ العدلَ حتَّى قالَ فيه رَسُولُ كسرَى . لما رآهُ نائمًا تحتَ شَجرةٍ وهو أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ . : حكمتَ فعدلتَ فأمنتَ فنمتَ .

عن حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ قالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ ؟

- قالَ [عُمَرً] : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيَّكَ فِي الْفِتْنَةِ ؟

- قالَ [حُذَيْفَةُ] : فِتْنَةُ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ .

- قالَ [عُمَرُ] : لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، وَلَكِنِ التي تَمُوجُ كَمَوْج

<sup>(</sup>١) أي يطوف بها يحرس الناس ويكشف أهل الرِّيبة . اللسان (ع.س.س) .

# الْبَحْر ؟

- قالَ [حُذَيْفَةُ]: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا .
  - قالَ عُمَرُ : أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ ؟
    - قَالَ [حُذَيْفَةً] : بَلْ يُكْسَرُ .
    - قالَ عُمَرُ : إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا .
      - قُلْتُ [أَيْ حُذَيْفَةُ] : أَجَلْ .

قالوا لِحُذَيْفَةَ : أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ ؟ قالَ : نَعَمْ ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً ، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَّغَالِيطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ ؟ قالَ : مَنِ الْبَابُ ؟ قالَ : عُمَرُ الْبَابُ ؟ قالَ : عُمَرُ الْبَابُ ؟ قالَ : عُمَرُ (١) .

فهذا البابُ هو عُمَرُ نفسُه ، وكسرُ البابِ هو قَتلُهُ رضي الله عنه لما قتلَهُ أبو لؤلؤة المجوسيُّ قبَّحَهُ اللهُ تباركَ وتعالى .

#### R R R R

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الفتن ، باب الفتنة التي تموج كموج البحر ، ح (۷۰۹٦) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب الإيمَانِ ، باب رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِن بَعْضِ القُلُوبِ . . ، ح (۲۳۱/۱٤٤) .

## المبحث الأول

# أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ في سطور

#### \* نَسَبُهُ:

هو عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بنِ نفيل بن عبدِ العزى بن رياح بن عَبْدِ الله ابنِ قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (١) ، وفهر هو قُرَيْش .

## \* أزواجَهُ:

- ١ زَيْنَب بنت مظعون .
- ٢- مليكة بنت جرول .
- ٣- أُمّ حكيم بنت الحارث .
  - ٤ عاتكة بنت زيد .
- ٥- أُمّ كلثوم بنت عليّ بنِ أبي طالبٍ .
  - ٦- جميلة بنت عاصم .
  - ٧- قريبة بنت أبي أُميّة .

## \* أولاده :

الذكور: زيد الأكبر - زيد الأصغر - عاصم - عبد الله - عبد الرحمن الأكبر - عبد الرحمن الأوسط - عبد الرحمن الأصغر

<sup>(</sup>١) « معرفة الصَّحَابَة » لأبي نُعيم (١/ ١٩٠) .

- عبيد الله - عياض .

الإناث : حفصة - رقيّة - زينب - فاطمة .

#### \* إسلامه :

قالَ ابنُ مَسْعودٍ رَفِي اللهُ : «مازلنا أعزةً منذُ أسلمَ عُمَرُ »(١) وأسلم عُمَرُ عَمَرُ »بعدَ أربعينَ رَجُلاً وإحدى عشرة امرأةً في السّنةِ السّادسةِ من البعثةِ .

# \* مُلازَمَتُهُ للنّبيّ عَلَيْهُ :

عن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه قال : وُضِعَ عُمَرُ على سَرِيرِهِ (٢) ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، وَأَنَا فِيهِمْ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذُ مَنْكِبِي ، فَإِذَا عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ على عُمَرَ ، وَقالَ : مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ ، وَايْمُ الله ! إِنْ كُنْتُ كَثِيرًا كُنْتُ لأَظُنَ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ أَنِي كُنْتُ كَثِيرًا كُنْتُ لأَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ أَنِي كُنْتُ كَثِيرًا وَمُمْرُ ، وَدَخَلْتُ أَنَا وأبو بَكْرٍ وعُمَرُ » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر حديث ( ٣٦٨٤ ) كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر ( ٣٨٦٣ )

<sup>(</sup>٢) أي بعدَ أَنْ طَعنَهُ أبو لؤلؤة المجُوسِيُّ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب عُمَر ، حديث (٣٦٨٥) . « صحيح مُسْلم » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مِن فَضَائِل عُمَر ، حديث (٢٣٨٩) .

#### \* فَضائِلُهُ:

١ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ :
 ( لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُن في أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ »(١) .

7- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَنْ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا الله عَنْ الْبَنْ إِذْ قالَ : « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي في الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ . فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا » . فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ الله ؟! (٢) .

٣- عن أنس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيَ صَعِدَ أُحُدًا وأبو
 بَكْرٍ وعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ ، فقالَ : « اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
 نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ »(٣) .

<sup>(</sup>١) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب عُمَر حديث (٣٦٨٩) ، ولمسلم نحوه من حديث عائشة ( ٣٦٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب عُمَر حديث (٣٦٨٠) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مِن فَضَائِل عُمَرَ ، حديث ( ٢٣٩٤ ، ٢٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب عُمَر حديث (٣٦٩٧) ، « صحيح مُسْلم » ، فضائل الصَّحَابَة ، باب مِن فَضَائِلِ عُمَر حديث (٣٦٩٧) .

٤ عن سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصِ رضي الله عنه قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَنْهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ الله عَنْهِ قَالَ : « إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَّا قَطُّ؛ إِلَّا سَلَكَ فَجًا (١) غَيْرَ فَجِّكَ »(٢) .

# \* عُمَرُ المُلْهَمُ:

قَالَ عُمَرُ: ﴿ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ:

١ - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى .
 فَنَزَلَتْ : ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ [ البقرة : ١٢٥].

٢ - وَآيَةُ الْحِجَابِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ
 يَحْتَجِبْنَ ؛ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ؛ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ .

٣- وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (٣) :
 ﴿عَسَى رَبُّهُ ۚ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ ۚ أَزْوَجًا . . . ﴾ [التحريم : ٥] الآية .

<sup>(</sup>١) « **الفج** » : هو الطريقُ الواسعُ بين جَبَلينِ « لسان العَرَب » (٣٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب عُمَر ، حديث (٣٦٨٣) ، « صحيح مُسْلم » كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مِن فَضَائِلِ عُمَرَ ، حديث (٢٣٩٦) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في القبلة حديث (٤٠٢) ، « صحيح مُسْلم » مختصرا ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مِن فَضَائِل عُمَرَ ، حديث (٢٣٩٩) .

# \* استشهادُ عُمَرَ رضي الله عنه:

قُتِلَ عُمَرُ أَميْرُ المُؤمنينَ على يَدِ أَبِي لولؤة المجوسيِّ حيثُ طعَنهُ وهو يُصَلِّي الفجرَ في النَّاسِ طَعنتَيْنِ بخنجرٍ مَسمُومٍ .

وقال عُمَرُ ـ لمّا عرفَ قاتِلَهُ ـ : « الحمدُ لله الذي لمْ يَجعلْ قاتلي مُسْلِمًا يُحاجّني عندَ الله بسجدةٍ سجدَها »(١) .

<sup>(</sup>١) « مصنف ابن أبي شيبة » ( ٣٧٠٧٤ ) كتاب المغازي ، باب ماجاء في خلافه عمر بن الخطاب .

## المبحث الثاني

# أَهَمُّ الأحداثِ في خلافة عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

# \* موقعة القادسية في محرم ١٤ ه:

عزم عُمَرُ على غزوِ العراقِ بنفسهِ ، واستخلفَ على المدينةِ عَلِيً ابنَ أبي طَالِبٍ ، فقالَ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ : إني أخشَى إنْ كُسِرْتَ أَنْ يَضْعفَ المُسْلِمونَ في سائرِ أقطارِ الأرضِ ، وإني أرى أَنْ تبعثَ رَجُلًا وترجعَ أنتَ إلى المدينةِ .

فاستصوبَ عُمَرُ وباقي الصَّحَابَةِ رأيَ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ ، وقالَ عُمَرُ : فَمَنْ ترى أَنْ نبعثَ ؟ فقالَ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ : الأَسَدَ في بَراثِنهِ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ . فرضي عُمَرُ ، وخرجَ سَعدٌ إلى العراقِ في أربعةِ آلافٍ ، وقيل ستة آلافٍ .

وقالَ عُمَر : واللهِ لأَرْمِيَنَ مُلُوكَ العَجَمِ بمُلوكِ العَرَبِ . وأمر سَعْدًا أَنْ يَجعلَ الأُمَراءَ على القبائل وأَنْ يُواعِدَهمُ القادسيةَ .

وكانَ في هذا الجيشِ مِنَ الصَّحَابَةِ ثلاثمائة وبضعةُ عشرَ ، منهم سبعونَ بَدْرِيًّا ، ومعهم أكثرُ مِن سبعمائة مِن أبناءِ الصَّحَابَةِ ، واجتمعَ رأيُ الفُرْسِ على رُسْتُمْ . فخرجَ ومعه ثمانونَ ألفًا ، وقيل أكثرُ ، ومعه ثلاثةٌ وثلاثونَ فيلاً ، وبعثَ سعدٌ رِبْعِيَّ بنَ عَامِرٍ إلى رُسْتُمْ ، فدخلَ عليه وقدْ زَيَّنُوا مَجْلِسَهُ بالنَّمَارِقِ المُذَهَّبةِ والزَّرَابِيِّ

الحرير ، وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثّمينة ، والزينة العظيمة ، وعليه تَاجُهُ وغير ذلك مِنَ الأمتعة الثّمينة ، وقد جلسَ على سَريرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، ودخل رِبْعِي بثيابٍ صَفيقة ، وسَيْفٍ وتُرسٍ وفَرَسٍ قصيرة ، ولَمْ يَزِلْ راكبَها حتّى دَاسَ بها طَرفَ البِسَاطِ ، ثُمَّ نزلَ وربطَها ببعضِ تلك الوسائدِ ، وأقبلَ وعليه سِلاحُهُ ودِرْعُهُ وبَيْضَتُهُ على رأسهِ ،

فقالوا له : ضَعْ سِلاحَكَ .

فقالَ : إني لَمْ آتِكُمْ ، وإنّما جِئتُكم حين دَعوتموني ، فإنْ تركتموني هكذا وإلا رجعتُ.

فقالَ رُسْتُمْ : ائذنوا له . فأقبل يَتوكَّأُ على رُمْحِهِ فوقَ النَّمَارِقِ فخرقَ عامَّتَها . فقالوا له : ما جَاءَ بكم ؟

فقالَ : اللهُ ابْتَعَشَنا لنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِن عِبادةِ العِبَادِ إلى عبادةِ اللهِ ومِن ضِيقِ اللهُ ومِن ضِيقِ الدنيا إلى سَعتِها ، ومِن جَوْرِ الأديانِ إلى عَدْلِ الإسلامِ ، فأرسلَنا بدينهِ إلى خَلْقهِ لنَدْعُوَهم إليهِ ، فَمَنْ قَبِلَ ذلك قَبلْنَا منه ورجعْنَا عنه ، ومَن أبَى قَاتلنَاهُ أَبَدًا حتّى نفضيَ إلى مَوعودِ اللهِ .

قالوا: وما مَوعودُ اللهِ ؟

قالَ : الجَنَّةُ لِمَنْ ماتَ على قتالِ مَنْ أَبَى ، والظَّفَرُ لِمَنْ بقي . فقالَ رُسْتُمْ : قد سمعتُ مقالتَكم ، فهل لكم أَنْ تؤخِّروا هذا الأمرَ حتّى ننظرَ فيه وتنظروا ؟ قَالَ : نَعَمْ ! كُمْ أُحبِّ إليكم : يومًا أو يومين ؟

قَالَ : لا ، بل حتَّى نُكاتِبَ أَهلَ رَأْيِنا ورؤساءَ قومِنا .

فقالَ : ما سَنَّ لنا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُؤخِّرَ الأعداءَ عندَ اللقاءِ أكثرَ مِن ثلاثٍ بعدَ مِن ثلاثٍ بعدَ الأجل .

فقالَ : أسيّدُهم أنتَ ؟ قالَ : لا ! ولكنَّ المُسْلِمين كالجسدِ الواحدِ يُجيرُ أدنَاهم على أعلاهم .

فاجتمع رُسْتُمْ برؤساءِ قَومهِ فقالَ : هل رأيتم قَطُّ أعزَّ وأرجحَ مِن كَلامِ هذا الرجلِ ؟ فقالوا : معاذَ اللهِ أنْ تميلَ إلى شيءٍ مِن هذا وتَدَعَ دينَكَ إلى هذا الكَلْبِ ، أما ترَى إلى ثيابهِ . فقالَ : ويلَكم ! لا تنظروا إلى الثيابِ ، وانظروا إلى الرأي والكلامِ والسِّيرةِ ، إنَّ العَرَبَ يَستخفُّونَ بالثِّيابِ والمأكل ، ويصونونَ الأحسابَ .

قالَ ابنُ كَثيرٍ وَظَّلَالُهُ: « كانت وقعةُ القادسيةِ وَقْعةً عظيمةً لَمْ يكنْ بالعراقِ أعجبُ منها وذلك أنه لما تَواجَهَ الصَّفَّانِ كانَ سعدٌ قد أصابهُ عِرْقُ النَّسَا وخرجتْ دماملُ في جَسَدهِ ، فهو لا يستطيعُ الركوبَ وإنّما هو في قَصْرٍ مُتَّكِئٍ على صَدرهِ فوقَ وسادةٍ وهو يَنظرُ إلى الجيش ويُدبّرُ أمرَهُ ، وقد جعلَ أَمْرَ الحرب

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية » (٧/ ٤٤) . أحداث سنة ١٤ ه .

إلى خالدِ بنِ عُرْفُطَةَ (1).

وبدأتِ المعركةُ وصارَ القوّادُ يَحثُّونَ الجنودَ على القتالِ ، واقتتلَ الفريقانِ قِتَالاً شَدِيدًا ، وأَبْلَى جماعةٌ مِنَ الشُّجعانِ بلاءً حَسنًا مثل : عَمْرِ و بنِ مَعْدِي كَرِبَ ، القَعْقاعِ بنِ عَمْرٍ و ، جَريرِ بنِ عبدِ الله البَجَليِّ . خالدِ بنِ عُرْفُطةَ ، ضِرَارِ بنِ الخَطَّابِ ، طُليحةَ الأسَدِيِّ واستمرَّ القتالُ ثلاثةَ أيام بلياليها . وأباد المُسْلِمونَ الفِيلةَ ومَنْ عليها وهَبَّتْ رِياحٌ شَديدةٌ فرفعتْ خِيامَ الفُرْسِ عن أماكنِها ، وانتصرَ المُسْلِمونَ ، فبادرَ رُسْتُمْ ، فركبَ بغْلَتَهُ يُريدُ الهربَ ، فأدركهُ المُسْلِمونَ وقتلوهُ (٢) .

# \* موقعة أجنادين (١٥ه) :

مِنَ المعاركِ الفاصلةِ مع الرومِ ، وذلك أنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ سارَ بجيشهِ إلى أجنادين ، وخرجتِ الرومُ وقائدُها الأرطبونُ . ولما وصلَ الخبرُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قالَ : قد رَمَيْنَا أرطبونَ الرومِ بأرطبون العَرَب ، فانتظروا عمَّا تنفرجُ .

وأقام عَمْرٌو على أجنادينَ لا يقدِرُ مِنَ الأرطبون على سقطةٍ ، ولا تشفيهِ الرُّسُلُ فقرَّرَ أَنْ يذهبَ بنفسهِ ، فدخل عليه كأنه رَسُولٌ مِن قِبَلِ عَمْرِو بنِ العَاصِ حتّى ينظرَ إلى حالِ الأرطبون ، فسمعَ منه

<sup>(</sup>١) « تاريخ الطبري » أحداث سنة ١٤ هـ و « البداية والنهاية » أحداث سنة ١٤ هـ .

وأسمعَهُ وخرجَ بما يريدُ ، فشكَ فيه الأرطبونُ فدعَا حَارِسًا عندَهُ فأسَرَّ إليه ، وظن عَمْرُو بنُ العَاصِ أنه كشفَ أمرَهُ وأنه أمرَ بقتلهِ . فقالَ للأرطبون : أيّها الأميرُ ، إني قد سمعتُ كلامَكَ وسمعتَ كلامي ، وإني واحدٌ مِن عشرةٍ بعثنا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لنكونَ مع عَمْرِو بنِ العَاصِ لنشهدَ أمورَهُ ، وقد أحببتُ أنْ آتيكَ بهم لِتَسْمَعَ منهم ويسمعوا منك . قالَ الأرطبون : نَعَمْ ، فاذهبْ فأتني بهم . ثُمَّ دعا حَارِسًا آخرَ وسَارَّهُ كما سارَّ الأولَ ، وخرجَ عَمْرُو ، وبعدَها تحقَّقَ الأرطبونُ أنَّ الذي دخلَ عليه هو عَمْرُو بنُ العَاصِ وقالَ : تحقي الرجلُ ، هذا واللهِ أَدْهَى العَرَب .

وبعد ذلك كانَ القتالُ بأجنادينَ ، وكتبَ اللهُ النَّصْرَ للمُسْلِمينَ . فخرج الأرطبونُ إلى إيلياء وتحصَّنَ بها (وهي بَيْتُ المقْدِسِ) (١) .

# \* فتح بَيْت المقدس (١٦ه):

خرج أبو عُبَيْدَة بجيشِ الإسلامِ ، فحاصرَ بَيْتَ المقدسِ وضيَّقَ عليهم حتّى أجابوا إلى الصُّلحِ بشرطِ أنْ يقدمَ إليهم أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه (٢) .

ولما وصلَ عُمَرُ الشَّامَ تلقَّاهُ أبو عُبَيْدَةَ وَرُءُوسُ الأمراءِ ، كَخَالِدِ

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية » أحداث سنة ١٥ هـ وقعة أجنادين .

<sup>(</sup>Y) « البداية والنهاية » (V/ ٤٤) .

ابن الوليدِ ، ويَزِيدَ بن أبي سُفْيَانَ ، فترَجَّلَ أبو عُبَيْدَةَ وترجَّلَ عُمَرُ ، فأشارَ أبو عُبَيْدَةَ ليُقَبِّلَ يَدَ عُمَرَ ، فهم عُمَرُ بتَقبيل رِجْل أبي عُبَيْدَة ، فَكُفَّ أَبُو عُبَيْدَةَ فَكُفَّ عُمَرُ ، ثُمَّ سارَ حتّى صالحَ نصارَى بَيْتِ المقْدِس ، واشترطَ عليهم إجلاءَ الروم إلى ثلاثٍ ، ثُمَّ دخلَها ، فدخلَ المسجدَ مِنَ البابِ الذي دخلَ منه رَسُولُ الله ﷺ ليلةَ الإسراءِ . ويقالُ إنه لَبَّى حين دخلَ بَيْتَ المقدس فصلَّى فيه تحيةَ المسجدِ بمحراب داودَ ، وصلَّى بالمُسْلِمينَ فيه صلاةَ الغَدَاةِ مِنَ الغَدِ ، فقرأً في الأولى بسورةِ (ص) وسجدَ فيها والمُسْلِمون معه ، وفي الثانية بسورةِ ( بني إسرائيلَ ) ، ثُمَّ جَاءَ إلى الصَّحْرةِ فاستدلَّ على مكانِها مِن كَعب الأحبارِ ، وأشار عليه كعبٌ أنْ يجعلَ المسجدَ مِن ورائهِ ، فقالَ : ضَاهَيْتَ اليهوديةَ . ثُمَّ جعلَ المسجدَ في قبلي بَيْتِ المقدس . وهو العُمَريُّ اليومَ . ثُمَّ نقلَ التُّرابَ عَن الصَّخرةِ في طَرَفِ ردائهِ وقبائهِ ، ونقلَ المُسْلِمون معه في ذلك ، وسَخَّرَ أَهلَ الأردن في نقل بقيّتِها ، والرومُ جعلوا الصخرةَ مزبلةً لأنَّها قِبلةَ اليهودِ ، حتَّى إنَّ المرأةَ كانتْ تُرسِلُ خِرْقَةَ حَيْضِها من داخل الحوز(١) لِتُلْقَى في الصخرةِ ، وذلك مكافأة لما كانتِ اليهودُ عاملتْ به القمامة ، وهي المكانُ الذي كانتِ اليهودُ صلَبوا فيه

<sup>(</sup>١) مَرافِقُ الدَّارِ ومنافعُها . « لسان العَرَبِ » (٣٤٢/٥) .

المصلوبَ الذي كانوا يظنونَ أنه عيسى عليهِ السَّلامُ ، فجعلوا يُلقُونَ على قبرهِ القمامةَ ، فلأجلِ ذلك سُمّيَ ذلك الموضعُ : القمامة وانسحبَ هذا الاسمُ على الكنيسةِ التي بناها النصارى هنالك (١) .

# \* فَتِحُ تستر والسوس ، وأُسْرُ الهرمزان سنة (١٧ه) :

سَببُها أَنْ (يزدجردَ) مَلِكَ الفُرْسِ كَانَ يحرِّضُ أَهلَ فَارِسِ على الْعَرَبِ ، حتى نقضوا العهودَ التي بينهم بعدَ (القادسيةِ) وغيرها مِنَ المعاركِ الصغيرةِ ، وتعاقدوا على قتالِ المُسْلِمين ، ولما بلغَ الخبرُ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ أَمرَ سعدَ بنَ أبي وَقّاصِ أَنْ يبعثَ جَيْشًا إلى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ أَمرَ سعدَ بنَ أبي وَقّاصِ أَنْ يبعثَ جَيْشًا إلى (الأحوازِ) بإزاءِ الهرمزان ، فبعثَ سعدٌ النُّعْمَانَ بنَ مُقرِّنٍ ، فَلمَّا وصلَ النُّعْمَانُ إلى (رامهرمز) خرجَ إليه الهرمزانُ ، وتقاتلَ معه فهُزِمَ الهرمزانُ وفرَّ إلى (تستر) ولَحِقَ به المُسْلِمونَ حتى حاصروه هناك ، وكثر القتلُ مِنَ الفريقينِ حتى قالَ المُسْلِمونَ للبَرَاءِ . ( وكانَ مُجَابَ الدعوةِ) (٢) . : يا بَراءُ ! أَقْسِمْ على رَبِّكَ لِيهزمَنهم لنا . فقالَ : اللَّهُمَّ المرموزة . فهزمَ اللهُ الهرمزانَ وقومَهُ حتى ضاقتْ عليهم بلادُهم ، مُبارزةً . فهزمَ اللهُ الهرمزانَ وقومَهُ حتى ضاقتْ عليهم بلادُهم ،

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية » أحداث سنة ١٦ ه فتح بيت المقدس .

<sup>(</sup>٢) عُرِفَ أَنه مُجَابُ الدعوةِ مِن حديثِ أنسِ بنِ مالكِ « أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكِ » . أخرجه التِّرمذِيّ (٣٨٥٤) وقالَ : « حَسَنٌ » .

وطلبَ رجلٌ مِنَ الفُرْسِ الأمانَ مِن أبي مُوسَى الأشعريِّ فأعطاهُ الأمانَ ، فصارَ يَدُلُّ المُسْلِمينَ على مكانٍ يدخلونَ منه إلى البلدة وهو مَدخلُ الماءِ إليها ، فندبَ الأمراءُ النَّاسَ إلى ذلك ، فانتدب جماعةٌ مِنَ الشجعانِ فدخلوا مع الماءِ وذلك في الليلِ ، وجاءوا إلى البوابينَ فقتلُوهم وفتحوا الأبوابَ ، وكَبَّرَ المُسْلِمونُ فدخلوا البلادَ وذلك قريبًا مِن وقتِ الفجرِ ، وانشغلوا بالقتالِ حتّى طلعتْ عليهمُ الشَّمْسُ ولَمْ يصلّوا الفجرِ .

قالَ أَنسٌ : حَضَرْتُ عندَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ (تُسْتَرَ) عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا على الصَّلَاةِ ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بعدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ معَ أبي مُوسَى ، فَفُتِحَ لَنَا . وَقَالَ أَنسٌ : وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (١) .

وفَرَّ الهرمزانُ إلى (القلعةِ) فتبعهُ جماعةٌ مِنَ الأبطالِ، فصار يَرمي بالسهامِ ، فأصابَ البَراءَ بنَ مَالكِ ومَجْزَأَةَ بنَ ثَوْرٍ فقتلهما . وقالَ لهمُ الهرمزانُ : إنَّ معي مائةَ سهم ، وإنه لا يتقدمُ إليَّ أحدٌ منكم إلَّا رميتُهُ ، فما ينفعُكم أَسري إذا قتلتُ منكم مائةَ رجلٍ ؟ قالوا : فماذا تريدُ ؟ قالَ : تأمِّنوني حتى أُسلِّمَكم يدي ، فتذهبوا بي إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فيحكمَ فيَّ بما شاءَ . فأجابوه إلى ذلك . ولما وصلوا

<sup>(</sup>١) رواه البُخَارِيُّ مُعَلِّقًا ، كتاب الخوف ، باب الصَّلاة عند مناهضة الحصون قبيل الحديث (٩٤٥) .

المدينة ، قصدوا مَنزِلَ عمر فلم يجدوه وأخبروهم أنه في المسجدِ فَلمَّا قصدوا المسجدِ وجدوه نائمًا في ناحيةٍ منه .

فقالَ الهرمزانُ : أين عُمَرُ ؟ فأشاروا إليه وخفضوا أصواتَهم حتّى لا يُوقِظُوهُ .

فقالَ : أين حُجَّابُهُ وأين حَرسُهُ ؟

قالوا: ليس له حاجبٌ ولا حارس . فاستيقظ عُمَرُ من أصواتِهم واستوى جَالِسًا ، فقيل له : هذا الهرمزانُ .

فَقَالَ عُمَرُ: مَا حُجَّتُكَ وَمَا عُذْرُكَ فِي نَقْضِكَ الْعَهَدَ مَرَةً بَعْدَ مَرَةً ؟ فَقَالَ الْهُرَمْزَانُ : أَخَافُ أَنْ تَقْتَلَنِي قَبِلِ أَنْ أُخْبِرَكَ .

قالَ: لا تخفْ ذلك.

فطلبَ الهرمزانُ الماءَ لِيَشْرَبَ ، فأتي بالماءِ فأخذَهُ وجعلت يَدُهُ تَرَعَدُ ، وقالَ : إني أخافُ أنْ أَقْتَلَ وأنا أشربُ . فقالَ عُمَرُ: لا بأس عليك حتّى تشربَ . فألقى القدحَ والماءَ فيه ولَمْ يشربُ . فقالَ عُمَرُ : احضروا له ماءً ولا تجمعوا عليه القتلَ والعطش . فقالَ عُمَرُ : احضروا له ماءً ولا تجمعوا عليه القتلَ والعطش . فرفضَ أنْ يشربَ الماءَ . فقالَ له عُمَرُ : إني قاتلُكَ . فقالَ الهرمزانُ : إنك أَمَّنتني حتّى أشربَ ولَمْ أشربْ بعدُ . فقالَ أنسُ بنُ مَالِكِ : صَدَقَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ . فقالَ عُمَرُ : ويحكَ يا أنسُ ، أنا أُؤمِّنُ مَنْ قتل مَجْزَأةَ والبراءَ ؟! ثُمَّ أقبلَ عُمَرُ على الهرمزان وقالَ له : خدعتني واللهِ لا أنخدعُ إلَّا أنْ تُسْلِمَ . فأسلمَ الهرمزانُ .

ولما قيلَ له: لِمَ لَمْ تُسْلِمْ مِنْ قَبْلُ. قالَ: خشيتُ أَنْ يقالَ أسلَمَ خَوْفًا مِنَ السَّيْفِ(١).

# \* عامُ الرَّمَادةِ سنة (١٨هـ):

سُمِّيَ بعامِ الرمادةِ ؛ لأنَّ الأرضَ اسودَّتْ مِن قِلَّةِ المطرِ حتَّى عادَ لونُها شَبيهًا بالرَّمَادِ ، واستمرَّ هذا الحالُ تسعةَ أشهرٍ ، فكتب عُمَرُ إلى أبي مُوسَى بالبَصْرَةِ ، وإلى عَمْرِو بنِ العَاصِ يقول : « يا غَوْثَاهُ لأُمَّةِ مُحَمَّد » .

وخرج النَّاسُ للاستسقاءِ ، وأخرجَ عُمَرُ معه العَبَّاسَ عمَّ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّيْقِ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّلَقِيَ للنَّاسِ ، فقامَ العَبَّاسُ فخطبَ وأوجزَ وصلَّى ، ثُمَّ جَثَى على ركبتيهِ وقالَ : اللَّهُمَّ إياك نعبدُ وإياك نستعينُ ، اللَّهُمَّ اغفرْ لنا وارخَ عنا . ثُمَّ انصرفَ ، فما بلغوا المنازلَ راجعينَ حتى خاضوا بالغدران (٢) .

عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، فقالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا

<sup>(</sup>١) « تاريخ الطبري » أحداث سنه ١٧ هـ وانظر : « تاريخ الإسلام » للذهبي أحداث سنة ٢٠ هـ ، غزوة تستر .

<sup>(</sup>٢) « البدايه والنهاية » أحداث سنه ١٨ ه .

<sup>(</sup>٣) رواه البُخَارِيّ كتاب الاستسقاء ، باب سؤال الإمام الاستسقاء ، حديث (١٠١٠) .

فَاسْقِنَا . قَالَ : فَيُسْقَوْنَ (١) .

# \* معركة نهاوند (۲۱ هـ) :

المُسْلِمون ثلاثون ألفًا بقيادةِ النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ . وكانَ الفرسُ قد تحصَّنوا ولَمْ يخرجوا لقتالِ المُسْلِمينَ .

وتكلَّمَ طليحةُ الأسَدِيُّ فقالَ : إني أرَى أنْ تبعثَ سريةً فتحدِّقَ بهم ، ويناوشوهم بالقتالِ ويحمشوهم (٢) ، فإذا برزوا فليفروا إلينا هُرَّابًا ، فإذا استطردوا وراءَهم وانْتَهَوْا إلينا عَزمْنَا أيضًا على الفرارِ كُلُّنَا ، فإذا استطردوا في الهزيمةِ ، فيخرجون مِن حُصونهم كُلُّنَا ، فإنَّهم حينئذٍ لا يَشكّونَ في الهزيمةِ ، فيخرجون مِن حُصونهم عن بَكرةِ أبيهِم ، فإذا تكاملَ خروجُهم رَجعْنا إليهم فجالدناهم حتى يقضى اللهُ بيننا .

فاستجاد النّاسُ هذا الرأي ، وأُمَّر النّع مانُ على المجردة القعقاع ابنَ عَمْرٍ ، وأمرهم أنْ يذهبوا إلى البلدِ فيحاصروهم وحدَهم ويهربوا بين أيديهم إذا برزوا إليهم . ففعل القعقاعُ ذلك ، فَلمّا برزوا مِن حُصونهم نكصَ القعقاعُ بِمَنْ معه فاغتنمها الأعاجمُ ، ففعلوا ما ظَنَّ طليحةُ ، وقالوا : هي هي ، فخرجوا بأجمعهم ولَمْ يبقَ بالبلدِ مِنَ المقاتلةِ إِلَّا مَنْ يحفظُ لهمُ الأبوابَ ، حتّى انتهوا إلى الجيشِ ، والنّعْمَانُ بنُ مُقرِّنٍ على تعبئتهِ . وذلك في صدرِ نهار الجيشِ ، والنّعْمَانُ بنُ مُقرِّنٍ على تعبئتهِ . وذلك في صدرِ نهار

<sup>(</sup>١) أي : يغضبوهم

جُمُعَةٍ ، فعزم النَّاسُ على مصادمتِهم ، فنهاهمُ النُّعْمَانُ وأمرَهم أنْ لا يُقاتِلوا حتّى تزولَ الشَّمسُ ، وتَهبَّ الأرواحُ ، وينزلَ النَّصْرُ كما كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَفْعِلُ . وأَلَحَّ النَّاسُ على النُّعْمَانِ في الحملةِ فلم يفعلْ. وكانَ رَجُلاً ثَابِتًا. ، فَلمَّا حانَ الزوالُ صلى بَالمُسْلِمين ثُمَّ ركبَ برذونًا له أحوى (١) قريبًا مِنَ الأرض ، فجعلَ يَقِفُ على كُلِّ رايةٍ ويحثُّهم على الصبر ويأمرُهم بالثباتِ ، ويقدم إلى المُسْلِمين أنه يُكِبَّرُ الأولى فيتأهبَ النَّاسُ للحملةِ ، ويُكِبَّرُ الثانيةَ فلا يبقَى لأحدٍ أهبة ، ثُمَّ الثالثةَ ومعها الحملةُ الصَّادِقةُ . ثُمَّ رجعَ إلى موقفهِ . وتعبأتِ الفُرْسُ تعبئةً عظيمة واصطفوا صُفُوفًا هائلةً في عَدَدٍ وعُدَدٍ لَمْ يُرَ مثلها ، وقد تغلغلَ كثيرٌ منهم بعضهم في بعض ، وألقوا حسكَ الحديدِ وراءَ ظهورِهم حتّى لا يمكنهمُ الهربُ ولا الفرارُ ، ولا التحيزُ . ثُمَّ إنَّ النعمانَ بنَ مُقَرَّنٍ ﴿ اللَّهِ الْأُولَى وَهَزَّ الرايةَ فتأهبَ النَّاسُ للحملةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ الثانيةَ وهَزَّ الرايةَ فتأهبوا أيضًا ثُمَّ كَبَّرَ الثالثةِ وحملَ وحملَ النَّاسُ على المشركينَ ، وجعلتْ رايةُ النعمانُ تنقضُ على الفُرْس كانقضاض العقاب(٢) على الفريسةِ ، حتّى تصافحوا بالسيوفِ فاقتتلوا قِتَالاً لَمْ يُعْهَدْ مثلُهُ في موقفٍ مِنَ

(۱) « الأحوى » : الذي اشتدّ احمرارُه حتّى قربَ مِنَ السّوادِ . « لسان العَرَب » (۲۰٦/۱٤) .

<sup>(</sup>٢) العقاب : طير مشهور من الجوارح .

المواقفِ المتقدمة ، ولا سمع السامعون بوقعةٍ مثلها . وكتب اللهُ النصرَ للمُسْلِمين .

# \* وفاة خَالِدِ بن الوليدِ ﴿ ١٦هـ ) :

قالَ خالدٌ وهو على فراشِ الموت : « لقد حضرتُ كذا وكذا وكذا وَرَحْفًا ، وما في جسدي شِبْرٌ إِلَّا وفيه ضربةٌ بسيفٍ أو طعنةٌ برُمحٍ أو رميةٌ بسهمٍ ، وها أنا أموتُ على فراشي حتفَ أنفي كما يموتُ البعيرُ ، فلا نامتْ أعينُ الجبناءِ » .

وقالَ أيضًا: « ما ليلة يُهدى إليَّ فيها عروسٌ أو أُبشَّرُ فيها بغلام بأحبَّ إليَّ مِن المهاجرينَ أُصبّحُ بأحبَّ العدوَّ »(١) .

-

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية » ذكر من مات سنه ٢١ ه.

الفُصِّلُانِيُّالِثُ

خِلِافَةُ الْمَالِوْفُولِنَا يَرْعُ فِمَالِكُ مَعْ الْمَالِكُ مُعْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

#### المبحث الأول

#### كيفية تولي عثمانَ بن عفَّانَ ﴿ الخلافة

## \* قِصَّةُ الشُّورَى :

لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ مُنْ ، جَعَلَ الْخَلَافَةَ في سِتَّةِ نَفَر : عثمانُ بنُ عَفَّانَ ، عليُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ ، طَلْحَةُ بنُ عُبيدِ اللهِ ، الزُّبيرُ بنُ العَوَّامِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ ، سَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَقِصَّةُ الشُّورَى عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ ، سَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَقِصَّةُ الشُّورَى رَواها الإمامُ البُخارِيُّ في صَحِيحِهِ (حتَّى نَعْلَمَ أَنَّ التَّارِيخَ لا يَضِيعُ ) فهذَا الإمامُ البُخارِيُّ وَى لنا أَعْظَمَ قَضِيَّتِينِ كَثرَ حَولَهُما الجَدَلُ . وَلَقَدْ ذَكَرَ البُخارِيُّ قِصَّةً طَوِيلةً في مَقْتَلِ عُمَرَ هُنِ مَ حَتَّى وَصَلَ اللهِ أَنَّةُ قِيلَ لِعُمرَ هُنِ مَ عَلَي المَوْمنين ، اسْتَخْلِفْ . وَلَكَ اللهُ وَلِيلةً وَهُ وَعَلَى اللهُ مِن هؤلاءِ النفر ، أَو الرَّهُطِ الذين قال : ما أَجِدُ أَحَقَّ بِهذا الأمرِ من هؤلاءِ النفر ، أَو الرَّهُطِ الذين قوفي رسولُ اللهِ عَلَي وهُو عَنْهُم راض ، فَسَمَّى عَلِيًا ، وعثمانَ ، والزبيرَ ، وطَلْحَةَ ، وَسَعْدًا ، وعبد الرحمنِ بنَ عوفٍ .

وقال: « يَشْهَدَكُم عبدُ الله بنُ عُمرَ وليسَ لَهُ منِ الأَمرِ شَيءٌ فإِنْ أَصَابَتْ الإِمْرَةُ سَعْدًا فهو ذاكَ ، وإلَّا فَلْيَسْتَعن بِهِ أَيُّكُم ما أُمِّر ، فإِنِّي لَمْ أَعزلُهُ عن عَجْز ولا خِيانةٍ »(١) .

فلمَّا فُرغ من دفنه اجْتَمَعُوا رضي الله عنهم ، فقال عبدُ الرحمن :

<sup>(</sup>١) وكان عمر قد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة .

« اجْعَلُوا أُمْرَكُم إلى ثلاثةٍ مِنْكُم » .

فقال الزُّبيرُ: جَعْلتُ أمري إلى عَليِّ<sup>(١)</sup>.

وقال طلحة : جَعَلْتُ أمري إلى عثمانَ .

وقال سعدٌ : جَعَلْتُ أمري إلى عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ » .

وهكذا تَنَازَل ثلاثةٌ : تَنَازلَ طلحةٌ ، والزبيرُ ، وسعدُ بن أبي وقاص .

المُرَشَّحُون إذًا ثلاثة : عليُّ بنُ أبي طالبٍ ، وعُثْمانُ بنُ عَفَّان ، وعبدُ الرحمن بنُ عَوف .

« فقال عبدُ الرحمنِ : أَيَّكُمُا تَبَرَّأُ مِن الأَمْرِ فَنَجْعَلَهُ إِلَيهِ ، واللهُ عَلَيهِ واللهُ عَلَيهِ والإسلامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهَم في نَفْسِه . فَأَسْكَتَ الشَّيْخَان .

فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ : أَفَتَجْعَلُونَه إِليَّ والله عَلَيَّ أَنْ لا آلُو عِن أَفَضَلِكُما .

قالاً: نَعَم . فأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهما فقال : لَكَ قَرَابَةٌ من رسولِ الله عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِن أَمَّرتُك لَتَعْدِلَنَّ ، فاللهُ عليكَ لَئِن أَمَّرتُك لَتَعْدِلَنَّ ، ولئِن أَمَّرْتُ عِثمانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ .

<sup>(</sup>١) هذه الروايةُ تُبينُ لنا حقيقةَ الأمرِ بصورةٍ دَامغةٍ ، وهي أنّ الزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ لَمْ يكن من مُبغضي عَلِيٍّ ، كيف وهو ابنُ عَمّتهِ صَفيّةَ ، وقد رشَّحَهُ لِلخِلافَةِ كما هو ظاهرٌ من هذه الروايةِ .

ثم خَلا بالآخرِ - وهو عثمانُ - فقال له مثلَ ذلك .

فلما أَخَذَ الميثاق قال: ارْفَعْ يَدَكَ يا عثمانُ فبايعه، وبايع له عليٌّ، وَوَلَجَ أهلُ الدارِ فبايعوه »(١)

هذه روايةُ البيعةِ لعثمانَ ﴿ كَاللَّهُ كَمَا فِي صحيح البخاري .

وهناك تفصيلات أُخْرى في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوفٍ جَلَسَ ثلاثة أيام يسألُ المهاجرينَ والأنصارَ حتى قال وَ الله الله ما تَرَكْتُ بَيْتًا من بيوتِ المهاجرينَ والأنصارِ إلا وَسألْتُهم فما رَأَيتهُم يَعْدِلُونَ بعثمانَ أحدًا »(٢).

أَيْ أَنَّ هذا الأمرَ لم يَكُن مباشرةً في البيعةِ ، وإنَّما جَلَسَ بعد أن أَخَذَ العهدَ عليهما ثلاثةَ أيام ، ثم بعد ذلك اختارَ عثمانَ .

ومن المُحْزِنِ أَنَّنَا نَرَى كُتُبَ التاريخِ الحديثةِ التي تتكلمُ عن حياةِ الصحابةِ تُعرض عن روايةِ البخاري ، وتأخذُ روايةَ أبي مِخْنَف المَكذوبةَ في تاريخ الطبري ، وهذا نَصُّها :

لَمَّا طُعِنَ عمرُ بنُ الخطابِ قِيلَ له: يا أميرَ المؤمنين لو اسَخْلَفْتَ ، قال مَنْ أَستخلف ؟ لو كان أبو عبيدة بن الجرَّاح حَيًّا استخلفته ،

<sup>(</sup>١) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب قِصّة البَيْعَة ، حديث (٣٧٠٠) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الإمام النَّاس ، حديث (٢٠٧) .

فإن سألني ربي قلت : سمعْتُ نبيَّك يقول : إنه أمينُ هذهِ الأُمَّة . ولو كان سالمٌ مولى أبي حذيفة حيًّا اسْتَخْلَفتهُ ، فإن سألني ربي قلت : سمعْتُ نبيكَ يقول : إن سَالمًا شديدُ الحُبِّ للهِ . فقال له رجل : أَدُلك عليه ؟ عبد الله بن عمر ، فقال : قَاتَلَك اللهُ ، واللهِ ما أردتَ اللهَ بهذا ، ويحَك كيف أستخلفُ رجلًا عَجَزَ عن طلاقِ امرأته ، لا أَرَبَ لنا في أموركِم ، ما حَمَدْتُها فأرغبُ فيها لأحد من أهل بيتي ، إن كان خَيْرًا فقد أصبْنَا منه ، وإن كان شَرًّا فَشَرٌّ عَنّا(١) آل عمر ، بحسب آلِ عمرَ أن يحاسَبَ منهم رجلٌ واحدٌ ويُسألُ عن أمر أُمَّة مُحمدٍ ، أمَا لَقَد جَهَدَتُ نفسي وَحَرَمْتُ أهلى ، وإن نجوتُ كَفَافًا لا وزْرَ ولا أُجْرَ إنى لسعيدٌ ، وانْظرْ فإن استخلفْتُ فقد اسْتَخْلَفَ مَنْ هو خيرٌ منى ( يعني : أبا بكر ) ، وإن أَثْرِكَ فقد تَرَكَ مَنْ هو خيرٌ مني ( يعني : رسول الله ﷺ ) ، ولَنْ يُضَيِّعَ اللهُ دينَه .

فَخَرَجُوا ثم رَاحُوا فقالُوا: يَا أَمِيرَ الْمؤمنين لُو عَهِدْتَ عَهْدًا؟ فقال : قد كنتُ أَجْمعتُ بَعْدَ مَقالَتي لكم أَنْ أَنظُرَ فَأُولِّي رجلًا أَمْرَكُم هُو أَحْراكُم أَن يَحْمِلَكُم على الحَقِّ وأشارَ إلي عليٍّ ، وَرَهَقَتْني غَشْيةٌ فَرَايْتُ رجلًا دَخَلَ جنةً قد غَرَسَها فجعلَ يَقْطِفُ كُلَّ غَضَّةٍ غَشْيةٌ فَرَايْتُ رجلًا دَخَلَ جنةً قد غَرَسَها فجعلَ يَقْطِفُ كُلَّ غَضَّةٍ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعلَّ معناهُ : فشَرُّ يبعدُ عنّا .

ويانِعَةٍ فَيَضُمه إليه ويُصَيِّره تحته فعلمتُ أن اللهَ غالبُ أمرِه ومتوفّ عمرَ ، فما أريد أن أتَحمَّلها حيًّا وميتًا ، عليكم هؤلاء الرَّهطِ الذين قال رسولُ الله عَيْنِي : « إنّهم من أهلِ الجَنَّة » : سعيدُ بنُ زيدِ بنِ عمرو بن نفيل منهم ولستُ مُدْخلُه ، ولكنّ الستة : علي ، وعثمان ابنا عبدِ مناف ، وعبد الرحمنِ ، وسعدٌ خالا رسولِ الله عَيْنِي ، والزبيرُ بنُ العوام حواريُّ رسولِ الله عَيْنِي وابنُ عمته ، وطلحةُ الخيرِ ابنُ عبيدِ الله ، فَليختاروا منهم رَجُلًا فإذا وَلَوا وَالِيًا فأحسِنوا مؤازَرته وأعينوه وإن ائتَمَن أحدًا منكم فليؤّد إليه أمانته .

فخرجوا فقال العباسُ لعليِّ : لا تَدْخُل معهم .

قال : أَكْرَهُ الخِلاف . قال : إذًا ترى ما تَكْرَه .

فلمًّا أَصْبَح عمرُ دعا عَلِيًّا ، وعثمانَ ، وسعدًا ، وعبدَ الرحمن بنَ عوف ، والزبير بنَ العوام ، فقال : إني نظرتُ فوجدتُكُم رُؤَساءَ الناسِ وقادَتَهم ، ولا يكونُ هذا الأمرُ إلا فيكم ، وقد قُبضَ رسولُ الله عليه وهو عنكم راض ، إني لا أخافُ الناسَ عليكم إن استَقَمْتُم ، ولكنِّي أخافُ عليكم إن استَقَمْتُم ، ولكنِّي أخافُ عليكم أن استَقَمْتُم ، فانهضُوا إلى حجرةِ عائشةَ بإذنِ منها فتشاوروا واختاروا رجلًا منكم .

ثم قال : لا تَدْخُلوا حجرةَ عائشةَ ولكن كونوا قَرِيبًا ووضَعَ رأسَه وقد نَزَفَهُ الدمُ .

فَدَخَلُوا فَتَناجُوا ثُمَّ ارتَفَعَتْ أصواتهُم فقال عبدُ الله بنُ عمر:

سُبحانَ الله إِنَّ أميرَ المؤمنين لم يَمُتْ بعدُ ، فَأَسْمَعه فانتَبهَ ، فقال : ألا أعرضوا عن هذا أجمعون ، فإذا مِتُ فتشاوَروا ثلاثة أيام وليُصَلِّ بالناسِ صُهيب ، ولا يَأْتِيَنَّ اليومُ الرابعُ إلا وعليكم أميرٌ منكم ، ويَخْضُرُ عبدُ الله بنُ عمر مُشِيرًا ولا شيءَ له منِ الأمرِ ، وطلحةُ شَريكُكُم في الأمرِ ، فإن قَدِمَ في الأيامِ الثلاثةِ فأحضِرُوه أَمْرَكم ، وإن مَضَتْ الأيامُ الثلاثةُ قبل قُدُومه فاقْضُوا أَمْرَكم . مَنْ لي بطلحة ؟ وقال سعد بن أبي وقاص : أنا لك به ولا يُخالفُ إن شاءَ اللهُ ، فقال عمر : أرجو أن لا يخالفَ إن شاءَ اللهُ ، وما أَظُنُّ أن يلي هذا الأمرَ الا أحدُ هذين الرجُلين عليٌ ، أو عثمانُ .

فإن وَلِيَ عثمانُ فرجلٌ فيه لِينٌ ، وإنْ وَلِيَ عليٌ ففيه دعابةٌ ، وأحرى به أن يحملَهم على طريق الحقّ .

وإن تُولُّوا سَعْدًا فأهلُها هو ، وإلا فليستعِنْ به الوالي فإنِّي لم أَعْزِلْه عن خيانةٍ ولا ضعفٍ ، ونِعْمَ ذو الرأي عبد الرحمنِ بن عوفٍ ، مُسَدَّدٌ رشيدٌ له من الله حافظٌ ، فاسمعُوا منه .

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله عزَّ وجلَّ طالما أعزَّ الإسلام بكم ، فاختر خمسين رجلًا من الأنصارِ فاستحث هؤلاءِ الرهطَ حتى يختارُوا رجلًا منهم .

وقال للمقداد بن الأَسُود : إذا وَضَعْتُمُوني في حُفْرَتي فاجمعْ هؤلاءِ الرهطَ حتى يختارُوا رجلًا منهم .

وقال لصهيب: صلِّ بالناسِ ثلاثة أيامٍ ، وأدخل عَلِيًّا ، وعثمان والزبير ، وَسَعْدًا ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة إن قَدِمَ ، والزبير عبدَ اللهِ بن عُمر ولا شيء له من الأمرِ ، وقم على رُءُوسِهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلًا وأبى واحدٌ ، فاشدخ رأسه ، أو اضربْ رأسه بالسيفِ .

وإن اتفق أربعةٌ فرضُوا رجلًا منهم ، وأبى اثنان فاضرب رُءُوسَهما . فإن رَضِيَ ثلاثةُ رجلًا منهم ، وثلاثةٌ رجلًا منهم ، فحكِّموا عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، فأي الفريقين حُكِمَ له فَلْيَخْتارُوا رَجُلًا منهم ، فإن لم يَرْضوا بحُكْمِ عبدِ اللهِ بن عمرَ فَكُونُوا مع الذين فيهم عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ ، واقْتلُوا الباقين إن رَغِبُوا عما اجتمعَ عليه الناسُ (١) .

قلت : هذه رواية أبي مخنف وفيها مخالفات ظاهرة للرواية الصحيحة التي أخرجها البخاري ، ثم فيها زيادات منكرة ، منها : استباحة عمر دماء من قال هو عنهم : « إن رسول اللهِ مات وهو عنهم راض »!!

سبحانَ اللهِ! كيفَ يَستِحلُ عمرُ رضي الله عنه رقابَ أولئك الصحابةِ الأَجِلَّةِ: عثمانَ ، وعليِّ ، وطلحةَ ، والزبيرِ ، وعبدِ الرحمن بن عوفٍ ، وسعدِ بن أبي وقاصِ ، فهذا يُظهرُ لك كذبَ

<sup>(</sup>١) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (٣/ ٢٩٢) .

هذه الرواية ، ثم مَن سَيَجْرُؤُ على التنفيذِ ؟ وهل سَيُتْرَكُ ؟ إنه التَّلفِيقُ ، ولا شيءَ غيرُ التلفيقِ ثم التلميح بل التصريح بأن عليًا هو الأحق بالخلافة .

## \* عثمان أحق بالخلافة :

فاجتمعَ الناسُ على عُثمانَ وبَايعُوه ، وهو أفضلُ أصحابِ رسول الله عَلَيْ بعدَ أَبِي بَكْرٍ ، وعُمرَ ، لحديثِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قال : ما كُنَّا نَعْدِلُ بعدَ رسول الله عَلَيْ بأبي بكرٍ أَحَدًا ، ثمَّ عُمرَ ، ثمَّ عُثمانَ ، ثم نَثركُ بِقِيَّةَ أَصْحابِ رسولِ الله عَلَيْ لا نُفَاضلُ بينهم (١) .

وفي رواية أنه قال : وكان رسول الله ﷺ يَسمَعُنَا ولا يُنْكِرُه (٢) . قال عبدُ الله بن مسعودٍ عن بيعة عثمانَ : ولينا أَعْلَاها ذَا فَوق (٣) . ولذلك قالَ الإمامُ أيوبُ بن أبي تميمةَ السّختيانيُّ ، والإمامُ أحمدُ والإمامُ الدَّارَقُطْني : مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا على عُثمانَ فَقَدْ أَزْرَى بالمهاجرين

<sup>(</sup>۱) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب عُثْمَان ، حديث (۱) . (٣٦٩٧) .

<sup>(</sup>٢) « المعجم الكبير » للطّبَرانيِّ (١٢/ ١٣١٣١) ، و « السُّنّة » للخلَّالِ (ص٣٩٨) و « السنة » لابنِ أبي عَاصمٍ (٥٥٣) وقالَ مُحقّقُهُ العلَّامةُ الألبانيُّ : « إسنادُه صحيحٌ » .

<sup>(</sup>٣) « السُّنَّة » للخلَّالِ (ص٣٢٠) .

والأنصار . وذلك لأنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ قال : ما تركْتُ من بيوتِ المهاجرين والأنصار بيتا إلا طَرَقْتُه فما رأْيتُ أَحَدًا يعدلُ بعثمانَ أَحَدًا . كُلُّهم يُفَضِّلُون عثمانَ .

وبُويعَ عثمانُ بنُ عفانَ بالخلافةِ بيعةً عامةً .

قَالَ الْإِمَامُ أَحَمَدُ بِنُ حَنِيلِ وَخِلْللهُ : « مَا كَانَ فِي القَوْمِ أُوكِد بِيعَةٍ مِن عُثمَانَ كَانت بإجماعِهم »(١) .

والذي عليه أهلُ السُّنَةِ: أَنَّ مَنْ قَدَّمَ عليًّا على أَبِي بكر وعُمَرَ فإنَّه ضَالٌ مبتدعُ ، ومَنْ قَدَّمَ عليًّا على عُثمانَ فإنه مُخْطِئٌ ، ولا يُضَلِّلُونه ولا يُبَدِّعُونَه ، وإن كان بعضُ أهلِ العلمِ قد تَكَلَّمَ بشدَّةٍ على مَنْ قَدَّم عليًّا على عُثمانَ قد زَعَمَ أَنَّ عليًّا على عُثمانَ قد زَعَمَ أَنَّ عليًّا على عُثمانَ قد زَعَمَ أَنَّ أصحابَ الرسولِ عَلَيْهِ خَانُوا الأمانة حيث اختارُوا عثمانَ على عليًّ رضي اللهُ تباركَ وتعالى عنهما » .

<sup>(</sup>١) « السُّنَّة » للخلَّالِ (ص٣٢٠) .

### المبحث الثاني

#### عثمان بن عفَّان ﷺ في سطور

#### \* اسْمُه ونَسَبُه:

هو عُثمانُ بنُ عفانَ بنِ أبي العاصِ بن أُميَّة بن عبدِ شمسٍ بن عبدِ منافٍ ، فهو يلتقي مع النَّبيِّ عَيَالِيَّ في عبدِ منافٍ .

أُمُّه : أُروى بنت كريز بن ربيعة .

وجدته : أمُّ حكيم بنتُ عبدِ المطَّلبِ عمة النَّبيِّ عِيْكَاللهِ (١) .

#### \* لقبه وكنيته:

لُقِّبَ بذي النُّورين ؛ لأنَّه تَزَّوَّجَ بنت النَّبيِّ ﷺ رقيةَ ، فلما توفيت تزوج أختها أمَّ كُلْثُوم (٢) .

وكُنْيَتُه : أبو عبدِ اللهِ ، وأبو عَمْروٍ ، أَسْلَمَ قديمًا على يدِ أبي بكرِ الصِّدِيقِ رضى الله عنه (٣) ، هاجرَ إلى الحبشةِ ثمَّ إلى المدينةِ .

### \* أزواجه وأولاده :

أما أزواج عثمان : ١- رقية بنت رسول الله ٢ - أم كلثوم بنت رسول الله ٣ - فاخته بنت غزوان ٤ - أم عمرو بنت جندب ٥ -

<sup>(</sup>١) « مَعرفة الصَّحَابَة » (١/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) « مَعرفة الصَّحَابَة » (٢/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٣) « الإصابة » (٢/ ٤٥٥).

فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس 7 – أم البنين بنت عيينة V – رملة بنت شيبة بن ربيعة V – نائلة بنت الفرافصة .

### \* أولاده :

الذكور: عبد الله - عبدالله الأصغر - خالد - أبان - عمر - سعيد - عبد الملك - عمرو - عنبسة .

الإناث : مريم - أم سعيد - عائشة - مريم (أخرى) - أم البنين . \* فَضْلُهُ :

النّبيّ عَلَيْ بِالْفِ دينارٍ في ثوبهِ حينَ جَهَّزَ النّبيُ عَلَيْ جيشَ العسرةِ فَصَبّها في حِجْرِ النّبيِّ عَلَيْ ، فجعلَ النّبيُ عَلَيْ يُعَلِيهِ عَيْلَ بَعْ عَلَيْ العَيْلِ عَلَيْ اللّبي عَلَى النّبي عَلَيْ الله مِرَارًا (١) .
 ٢ - عن أبي موسى الأشْعَريّ قالَ : اسْتَفْتَحَ عثمانُ على النّبيّ عَلَيْ اللّبي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمدُ في « المسند » (٦٣/٥) ، وفيه كثيرُ بنُ أبي كثيرٍ مَولَى عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرةَ » وهو مَجهولٌ . وقد حسَّنهُ العلَّامةُ الألباني في « مشكاة المصابيح » (٦٠٦٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب المناقب ، باب مناقب عُثْمَان ، حديث (٣٦٩٥) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مِن فَضَائِل عثمان بن عفان ، حديث (٢٤٠٣) .

٣ - عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النَّبِيُّ عَلَيْهِ أُحُدًا ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمانُ فَرجف، فقالَ: «اسكنْ أُحُدُ، فليسَ عليك إلا نبيٌ، وصِدِّيقٌ، وشَهيدانِ »(١).

٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حَرَجَ إلينا رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم ، فقال : « رأيْتُ آنفًا كأني أُعْطِيْتُ المقاليدَ ، والموازين ، فأمّا المقاليدُ فهي المفاتيح ، فوُضِعْتُ في كِفّةٍ ، ووضعَتْ أُمّتِي في كِفّةٍ فَرَجَحْتُ بهم ، ثمّ جِيء بلمي بكرٍ فَرَجَحَ بهم ، ثمّ جِيء بعمرَ فَرَجَحَ بهم ، ثمّ جِيء بعمرَ فَرَجَحَ بهم ، ثمّ جِيء بعمرَ فَرَجَحَ بهم ، ثمّ جِيء بعمانَ فرجح ، ثمّ رُفِعَتْ ، فقالَ له رجلٌ : فأين نَحْنُ ؟ بعثمانَ فرجح ، ثمّ رُفِعَتْ ، فقالَ له رجلٌ : فأين نَحْنُ ؟ قالَ : أنتم حيثُ جَعَلْتُم أَنْفَسَكُم »(٢) .

#### \* ومن علاماتِ النبوَّة :

عن مرّة بن كعب رضي الله عنه قال : سمعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يَذَكُرُ الله عَلَيْ يَذَكُرُ الله عَلَيْ يَعَلَيْ : هذا يومئذٍ على الفتنَ فَقَرَّبها فَمَرَّ رجلٌ مُقَنَّعٌ في ثوبٍ ، فقالَ عَلَيْ : هذا يومئذٍ على

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: «صحيح البُخَارِيّ»، كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب قول النَّبِيِّ ﷺ ﴿ لَوْ كَنْتُ مَتَخْذَا خَلِيلًا » حديث (٣٦٧٥). وأخرجه مسلمٌ في «صحيحه »، كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب مِن فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، من حديث أبى هريرة (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في « المسند » (٧٦/٢) ، وفيه عبيد الله بن مروان مجهول . والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر ، حديث (٥٤٦٩) .

الهُدَى ، يقولُ مرّة بن كعبٍ : فقمْتُ إليه ، فإذا هو عثمانُ (١) . وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : قالَ رسولُ الله عَلَيْ : يا عثمانُ إِنْ وَلَّاكَ اللهُ هذا الأَمْرَ يوماً فَأَرَادَكَ المنافقُونَ أَنْ تخلعَ قميصَك الذي قَمَّصَك اللهُ فلا تَخْلَعْه »(٢) .

إِنَّ عَهْدَ الخليفةِ عثمانَ بن عفانَ يُعتبرُ العصرَ الذَّهبيَّ للجِلَافةِ الرَّاشدةِ على الرُّغم مِنْ تَشْويهِه من قِبَلِ المُفْتَرينَ والمُضَلِّلينَ والجَهَلَةِ ، ففي زَمَنِه امْتدت رقعةُ الإسلامِ امتدادًا عظيمًا ، وعمَّ الرِّخاءُ والأمن وازدادت الأعطيات .

واسْتَمرَ هذا الرخاءُ وهذه الفُتوحاتُ مُدَّة خلافةِ عثمانَ زُهاءَ اثنتي عشرةَ سنة ثم كانت الفتنةُ سنةَ خمس وثلاثين من الهجرةِ حين خَرَجَ جماعةٌ من المُجْرِمين الظَّلَمةِ عُدُوانًا وظُلْمًا فَقَتَلُوه في بيتِهِ ، وهو يَقْرَأُ القُرْآنَ .

#### 

(۱) أخرجه التّرمذي ، كتاب : المناقب ، باب مناقب عثمان ، حديث (٣٧٠٤) بإسنادٍ صحيح .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن مَاجَهُ الْمقدمة ، باب فضائل أصحابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، حديث (١١٢) .

#### المبحث الثالث

#### أهم الأحداث في خلافة عثمان

لَقَد كان عَهْدُ عثمانَ مَلِيئًا بالفتوحاتِ ، واستمرَّت لمدَّةِ عشرةِ أعوام وكانت من أَجَلِّ السَّنواتِ ، وتمَّ خلالَ هذه السنواتِ نَشْرُ بساطِ الدَّولةِ الإسلاميَّة ، ففيها غَزَا معاويةُ قبرصَ ، وكان عمرُ قد منَعَ الغزوَ عن طريقِ البحرِ وأذِنَ عُثمانُ به ، وفُتِحَتْ أذربيجان ، وأرمينية ، وكابل ، وسجستان ، وغيرها كثير ، وفي خلافتِه كانت الغزوةُ العظيمةُ « ذاتُ الصَّواري » .

وأكبرُ توسُّعِ للإسلامِ في عهدِ الخلافةِ الرَّاشدةِ كان في عَهْدِ عثمانَ ابنَ عفانَ السَّبويِّ ، النَّبويِّ ، وقد قامَ عثمانُ بتوسعةِ المسجدِ النَّبويِّ ، والمسجدِ النَّبويِّ ، والمسجدِ الحرام .

# اـ غزو إفريقية سنة ٢٧ هـ (١) :

أَمَرَ عثمانُ رَفِي عبدَ اللهِ بن سعدِ بن أبي السَّرحِ أَن يغزوَ بلادَ أفريقيةَ فإذا افتتحَها اللهُ عليه فله خُمْسُ الخُمْسِ من الغنيمةِ نفلًا .

فَسَارَ إليها في عشرةِ آلافٍ فافتتحَها سَهْلَها وجَبَلَها ودَخَلَ أهلُها في الإسلامِ ، وأَخَذَ عبدُ الله بن سعدٍ خُمْسَ الخُمْسِ من الغنيمةِ وبَعَثَ بأربعةِ أخماسِ الغنيمة بين

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » (٧/ ١٥٧) .

الجيشِ ، فأصابَ الفارسَ ثلاثة آلافِ : ألفٌ له ، وألفانِ لفرسِه وأصابَ الرَّاجِلَ ألف .

## ٢ـ وَقْعَةُ جَرْجِيرَ والبَرْبر مع المُسْلِمِينَ ٢٧ هـ :

لما قَصَدَ المسلمون وَهُم عشرون ألفًا إفريقية ، وعليهم عبدُ اللهِ ابن أبي السَّرح ، وفي جَيشِه عبدُ اللهِ بن عُمَرَ ، وعبدُ اللهِ بن الزبير صَمَدَ إليهم مَلِكُ البَرْبر جَرْجِيرُ في عشرين ومئة ألفٍ ، وقيل : مئتي ألفٍ ؛ فَلَمَا تَرَاءَى الجمعانِ ، أَمَرَ جَيشَه فَأَحَاطُوا بالمسلمينَ هَالةً ، فَوقَفَ المسلمون في مَوقِفٍ لم يُرَ أشنعَ منه ، ولا أُخْوفَ عليهم منه ، قال عبدُ اللهِ بن الزبير : فنظرْتُ إلى المَلِكِ جَرْجيرَ من وَرَاءِ الصُّفُوفِ وهو رَاكِبُ على برْذَون<sup>(١)</sup> ، وجَاريتانِ تُظِلَّانِه بريش الطُّواويسِ ، فذهبْتُ إلى عبدِ الله بن سعدِ بن أبي السَّرح فَسَأَلْتُه أَنْ يَبعثَ معى مَنْ يَحْمِي ظَهْرِي فَأَقْصِد المَلِكَ ، فَجَهَّزَ معى جماعةً من الشُّجعانِ ، قالَ : فأَمَرَ بهم فَحَمَوا ظَهْري ، وذهبْتُ حتى خَرَقْتُ الصُّفُوفَ إليه - وَهُم يَظُنُونَ أَنِّي في رسَالةٍ إلى المَلِكِ - فَلَمَّا اقْتَربْتُ منه أحسَّ مِني الشَّرَّ فَفَرَّ على برْذُونِه ، فَلَحِقْتُه فَطَعَنْتُه برُمحي ، وذَفَفْتُ عليه بِسَيفِي ، وأَخذْتُ رأسَه فَنَصَبْتُه على رأسِ الرُّمح وكَبَّرْتُ

\_

<sup>(</sup>١) هو الخيلُ غير العَرَبيِّ . « لسان العَرَب » (١٣/ ٥١) .

فلما رَأَى ذلك البَرْبِرُ فَرَقُوا<sup>(۱)</sup> وفَرُّوا كَفِرَارِ القَطَا ، وأَتبِعَهم المسلمون يَقْتلُون ويَأْسِرُونَ ، فَغَنَمُوا غنائمَ جمَّةً وَأَمْوَالًا كثيرةً ، وسَبيًّا عَظِيمًا ، وذلك ببلدٍ يقالُ له « سبيطلة » – على يومين من القَيْرَوَانِ – فكان هذا أوَّل موقفٍ اشتُهرَ فيه أَمْرُ عبدِ اللهِ بن الزبير رَفِي . (٢)

## ٣ـ ذات الصواري سنة ٣١ هـ :

جمعَ قسطنطينُ بن هرقلَ الرّومَ ومعهم البَربرُ لقتالِ عبدِ اللهِ بن سعدِ بن أبي السَّرحِ ، وسارُوا إلى المسلمين في جَمْعٍ لم يُرَ مِثْلُه ، وقد خَرَجُوا في خمسمائة مركبٍ ، وقصَدُوا عبدَ الله بن أبي السَّرحِ في أصْحَابِه ببلادِ المغرب .

فَلَما تَرَاءَى الجَمْعَانِ ، باتَ الرُّومُ يُصَلِّبُونَ ، وباتَ المسلمون يُصَلُّونَ ويَقْرَءُونَ القُرْآنَ . فلما أَصْبَحُوا صَفَّ عبدُ اللهِ بن أبي السَّرِحِ أصحابَه صُفُوفًا في المَرَاكبِ ، وأَمَرَهُم بذِكْرِ اللهِ وتلاوةِ القُرْآنِ . وكانت الريحُ مع الرُّوم والبَربرِ ، ثمَّ سَكَنَت الرِّيحُ ، فقالَ لهم المسلمون إن شِئتُم القِتالُ . ثم أَنْزلَ اللهُ نَصْرَه على المسلمين ، فَهَرَبَ قسطنطينُ وجَيشُه . وأقامَ عبدُ اللهِ بن أبي السَّرح بذاتِ

<sup>(</sup>۱) أي خافوا . « لسان العَرَب » (۱۰/ ۳۰٤) .

<sup>(</sup>۲) « البدایة والنهایة » أحداث سنه سبع وعشرین وقعة جریر والبربر . وانظر : « تاریخ خلیفة بن خیاط » ( 7 ) .

الصَّواري أَيَّامًا ، ثم رَجَعَ مَنْصُورًا مُظَفَّرًا (١) .

- ٤ ـ تَوسِعَةُ المسجدِ النَّبويِّ .
- ٥ بناءُ أوّلِ أُسطولٍ بَحريّ .

## ٦ جُمعُ القرآنِ مرّةً ثانيةً .

وكَلَّفَ أربعةً : ثلاثةً من قريش ، وواحدًا من الأنصارِ .

أمَّا القرشيَّون فهم : عبدُ اللهِ بن الزبيرِ ، وسعيد بن العاصِ وعبدُ الرحمن بن الحارثِ .

وأمَّا الأنصاريُّ فهو : زيدُ بن ثابتٍ .

ولما كتبت المصاحفُ العثمانيةُ أُرسِلَت إلى البلاد الإسلامية ، لم يَكْتَفِ عثمانُ بإرسَالِها إلى الأمصارِ وحدَها لتكونَ الملجاَ والمرجعَ بل أَرسلَ مع كلِّ مصحفٍ عالمًا من علماءِ القراءةِ يُعَلِّمُ المسلمين القرآنَ وفقَ هذا المصحفِ وعلى مُقْتَضَاه .

فَأَمرَ زيدَ بن ثابتٍ أن يُقْرِئَ بالمدينةِ ، وبَعَثَ عبدَ اللهِ بن السائبِ الى مكة ، والمغيرة بن شهابٍ إلى الشَّامِ ، وعامرَ بن عبدِ القيسِ إلى البصرةِ ، وأبا عبدِ الرحمنِ السلمي إلى الكوفةِ . وتَرَكَ عنده في المدينةِ مصحفًا سادسًا وهو الذي يُسمَّى بالمصحفِ الإمام .

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » أحداث سنة ٣١ ه .

#### المبحث الرابع

#### بدء الفِتْنةِ

بَدَأَت الفِتْنةُ في سنةِ ٣٤ من الهجرةِ عندما حاولَ بعضُ الجهلةِ الطَّغَامِ أَن يَخْرُجُوا على عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه فأمسكَ بهم ثمَّ الطَّغَامِ أَن يَخْرُجُوا على عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه فأمسكَ بهم ثمَّ أنَّبَهُم على فِعْلِهم وتَرَكَهُم (١) ، ولَكِنَّهُم لم يَصْبِرُوا بل اسْتَعَدُّوا أكثرَ وخَرَجُوا مرَّة ثانية في سنة ٣٥ من الهجرةِ من دِيارِهم كَأَنَّهُم يُرِيدُون الحجَّ ، ومَرُّوا على مدينةِ رسولِ الله عَيَيْهُ ثمَّ حَاصَرُوا أميرَ المؤمنينَ عثمانَ بنَ عفانَ في بيتهِ حتى قَتَلُوه شهيدًا بعد حصارٍ دَامَ أربعين يومًا ، ومُنِعَ خِلَالَها من كلِّ شيءِ حتى الصَّلاة في المسجدِ .

أَسْبَابُ الفِتْنَةِ:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: وهو سَبَبٌ رَئِيسٌ ، رَجْلٌ يَهودِيُّ يُقَالُ له عبدُ اللهِ بن سبأ (٢) .

وقد تَسالَم المتقدِّمون على إثباتِ هذه الشَّخصيَّة ، بل ونَسَبُوا فرقةً من الفرق إلى عبدِ اللهِ بن سبأَ فَسَمَّوها السَّبَئِيَّة أو السَّبَائِيَّة ، ونَسَبُوا إليها مُعْتقداتٍ خاصةً بها ، وممّن أَنْكَرَ هذه المسألةَ رجلٌ

<sup>(</sup>١) وليته لم يتركهم . ولكنه قدر الله .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب : « عَبْدُ الله بنُ سبأ هل هو حقيقةٌ أم خيال ؟ » .

يُقال له مُرْتَضَى العَسْكَرِي ، في كتابٍ له أَسْمَاه : « عبدُ اللهِ بن سبأ ، وأساطيرُ أُخْرى » .

وممَّن أَنْكَرَ ابنَ سبأ أيضًا «طه حسين » في كتابه «عليٌ وبنوه وغيرهما » أمَّا طه حسين فلم يزدْ على طريقتِه المعتادة في إِنْكَارِ اليقينيَّاتِ والمُسَلَّمَاتِ كما في كتابِه في الشِّعْرِ الجَاهِليِّ (١) ، حيثُ أَنْكَرَ أَن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عليهما السلام قد بَنيَا الكعبةَ قائلًا : (لِلقُرآنِ أَن يُحَدِّننا عن هذا ، ولكن لا يَلْزَمُ أنه وَقَعَ ) فهو قد سَارَ على طريقةِ الشَّكِّ في كلِّ شيء .

وأما هذا العسكريُّ فحاولَ أن يُلَبِّسَ على النَّاسِ ، إذ زَعَمَ أن طريقته عِلْمِيَّة وأنه جَمَعَ الأحاديثَ والرِّواياتِ التي ذَكَرَت ابن سبأ وثَبِتَتَ عنده أَنَّها من طريقِ سيفِ بن عُمَرَ ، وسيفٌ كَذَّابِ فلا وجودَ إذن لابن سبأ . وهذا باطِلٌ من وُجُوه :

١ - جاء عند ابن عساكر من طريق عمار الدهني عن أبي الطفيل ومن طريق شعبة عن سلمة عن زيد بن وهب ذكر ابن سبأ لما جيء به إلى علي وليس من طريق سيف بن عمر (٢)

٢ - أَثبتَ كثيرٌ من مُؤَرِّخِي الشِّيعةِ وجَامِعي مَقَالَاتِهم ومُحَدِّثِيهم

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٢٢).

<sup>(</sup>۲) « تاریخ دمشق » (1/79) في ترجمة عبد الله بن سبأ .

هذه الشَّخصيَّة في كُتُبهم .

- فهذا النوبختيُّ في كتابِه « فِرَقُ الشِّيعَةِ » بعد أَن ذَكَرَ أَقُوالَ ابن سبأ قال : وهذه الفرقةُ تُسَمَّى « السَّبَئِيَّة » أصحاب عبدِ اللهِ بن سبأَ () ( وقد تُوفِّي النُّوبَحْتِيُّ في القرنِ الثالثِ الهِجْرِيِّ ) .

- رَوَى الْكِشِّيُّ في كِتَابِهِ « رجالُ الشِّيعةِ » عن أبي جعفر عليه السلام أن عبد اللهِ بن سبأ كانَ يَدَّعِي النُّبوَّةَ ، ويزعَمُ أن أميرَ المؤمنين عليه السلام هو اللهُ (٢) .

ورَوَى روايات أُخْرى عن جعفر الصَّادقِ عليه السلام في ذِكْرِ ابنِ سبأَ حتى ذَكَرَ أَكْثَرَ من خمس روايات .

- الصَّدوقُ في كتابه مَنْ لا يَحضُرُه الفقيه<sup>(٣)</sup>
  - الطُّوسى شيخُ الطائفةِ<sup>(٤)</sup>
  - المَجْلِسيُّ باقرُ علوم الأَئِمَّةِ عندهم (٥).
    - النوريُّ الطَّبرسيُّ <sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) « فرق الشَّيعَة » (ص٢٢) .

<sup>(</sup>۲) « رجال الکشی » (ص۹۸) .

<sup>(</sup>٣) رواية رقم (٩٥٥) .

<sup>. (</sup>ص۱) في كتابه « رجال الطوسي » (ص۱) .

<sup>(</sup>٥) في كتابه « بحار الأنوار » (٥١/ ٢١٠) و (١٤٦/٤٢) .

<sup>(</sup>٦) في كتابه « مستدرك الوسائل » (١٦٩/١٨) .

- وغيرُهم كثيرٌ تَرَكْتُهم لعدم الإطالةِ

٣ - وأما أهلُ السُّنَةِ : فكلُّ مَن أَرِّخَ هذه الْحقبةَ ذكرَ ابنَ سبأ وأثرَه فيها . على أنه لَمْ ينكرْ وجودَ ابنِ سبأ إلا المتأخرون من كُتّابِ الشِّيعةِ ، وتابعهم عليه كُتّابُ السُّنةِ الذين يجهلون ما يرمي إليه الشَّيعةُ في إنكارِهم لِهذه الشخصيةِ .

وعبدُ اللهِ بن سباً هو يَمَانيُّ يَهودِيُّ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ ، ثمَّ انْتَهَجَ التَّشَيُّعَ لَعليّ رضي الله عنه ، وهو الذي تُنْسَبُ إليه فِرْقةُ السَّبَئِيَّة النَّسَيُّة وَلَوْ اللهِ عنه ، وهم الذين جاءوا لعليِّ بن الذين قَالُوا بِأُلُوهِيَّةِ عليِّ رضي الله عنه ، وهم الذين جاءوا لعليِّ بن أبي طالب ، فقالوا له : أنتَ هو . قال : ومَنْ هو ؟ قالوا : أنتَ اللهُ . فأَمَرَ مولاه قنبَرا بأن يَحْفرَ حفرةً ، ويُشْعلَ فيها النَّارَ ، وقال :

لمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرا أَجَجْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنبرا (١) وقال : مَنْ لم يرجعْ عن هذا القولِ أَحْرَقْتُه بالنَّارِ ، فأَحْرَقَ الكثيرين منهم ، وفَرَّ منهم مَنْ فَرَّ ، ومنهم عبدُ اللهِ بن سبأ ، وقيل : إنه قُتِلَ ، والعِلْمُ عند اللهِ تباركَ وتعالى .

وأظهرَ ابنُ سبأً بعضَ العقائدِ اليهوديَّةِ ، كالقولِ بالرجعةِ

<sup>(</sup>١) أصلُه في « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب استتابة الْمرتدين ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، حديث (٦٩٢٢) ، وتفصيل القِصَّة ذكرها الْحافظُ ابنُ حَجرٍ كَثَلَتْهُ في شرحه لهذا الحديث ، وقالَ : « رويناه في الْجزءِ الثالثِ من « حديثِ أبي طَاهرِ الْمخلص » وسندُه حسنُ » .

والوصِيِّ ، وأن الإمامةَ تكونُ في بيتٍ واحدٍ ، وغير ذلك . واسْتغَلَّ الأعرابَ ، فأخذ يُشِيعُ عندهم الأكاذيبَ مُدَّعِيًا أنَّ عثمانَ فَعَلَ كذا وكذا ، وكَتَبَ كُتُبًا مُزَوَّرةً ( هو ومَنْ سَاعَدَه ) على الزُّبير ، وعليٌّ ، وطَلْحَة ، وعَائِشَة ، وغيرهم من أصحاب النَّبيِّ عَيْكَةٍ ، ويَخْتُمُونَها بأختامِهم المُزَوَّرَةِ ، كُلُّها فيها الإِنكَارُ على عثمانَ والتَّذَمُّر من سياسَتِه ، وفي السابق لا توجدُ أجهزةُ اتِّصَالاتٍ حَدِيثةٌ كما هو الآن ، والمُتَلَقُّون أَعْرَابٌ تأتيهم هذه الأَخْبارُ فَيَقْبَلُونَ ويُصَدِّقُونَ ، فَصَباً إليه غيرُ واحدٍ من ذوي الشِّقاقِ والنفاق ، وكان يقولُ لحديثي السِّنِّ وقَلِيلي التَّجْرِبةِ : « عَجَبًا لمن يَزْعُمُ أن عيسي يَرْجِعُ ويُكَذِّبُ بأنَّ مُحمَّدًا يَرْجِعُ وقد قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادٍّ ﴾ [ القصص : ٨٥ ] فمحمَّدٌ أحقُّ بالرجوع من عيسى » . وكان يقول : « كان فيما مَضَى ألفُ نبيِّ ولكل نبيِّ وَصِيُّ وإن عَليًا وصيُّ مُحمَّدٍ » . فاستجابَ له ناسٌ في مختلفِ الطَّبقاتِ فاتَّخذَ بعضَهم دعاةً فَهمُوا أغْرَاضَه وَدَعُوا إليها ، وآخرون صدقوا قُولُه فَصَارُوا يَدْعُونَ إليه عن عمايةٍ .

## ومن دُعَاتِه الذين سَاهَمُوا في نَشْرِ دَعْوَتِه :

الغَافِقيُّ بن حَرْب - عبدُ الرحمنِ بن عديس البلويِّ - كنانة بن بشر - سودان بن حمران ، عبدُ الله بن زيدِ بن ورقاء - عمرو بن الحمق الخزاعيِّ - حرقوص بن زهير - حكيم بن جبلة - قتيرة

السكونيّ وغيرُهم (١).

وأما تزوير الكتب فقد قال مَسْروقٌ: قالت عائشةُ: تَرَكْتُمُوه (أي: عُثمان ) كالثَّوبِ النَّقِيِّ من الدَّنَسِ ، ثُمَّ قَرَّبْتُمُوه تَذْبَحُونَه كما يُذْبَحُ الكَبْشُ.

فقالَ لها مسروقٌ : هذا عَمَلُكِ كَتَبْتِ إلى النَّاسِ تَأْمُرِينَهم بالخُرُوج عليه .

فقالتَ عائشةُ : والذي آمَنَ به المُؤْمِنُونَ وكَفَرَ به الكَافِرُونَ ، ما كَتَبْتُ لهم سَوادًا في بياض ، حتى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هذا . قال الأعمشُ : فَكَانُوا يَرَون أَنَّه كُتِبَ على لِسَانِهَا (٢) .

فَكُتِبَتْ كُتُبٌ مُزَوَّرَةٌ على أَلْسِنَةِ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، كُلُّهَا تَذُمُّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ ، فعبدُ اللهِ بن سبأَ هذا له أَتباعٌ في شَتَى الولاياتِ ، وكانوا يُرْسِلُون إليه ، ويُرْسِلُ إليهم ، ويُرْسِلُ بعضُهم إلى بعضٍ : فَعَلَ بنا الوالي كذا بأَمْرِ عُثمانَ ، وفَعَل بنا الوالي كذا بأَمْرِ عُثمانَ ، وفَعَل بنا الوالي كذا بأَمْرِ عُثمانَ ، وفَعَل بنا الوالي كذا بأَمْرِ عُثمانَ ، ذَهَبْنَا إلى المدينةِ فَفَعَلَ عُثمانُ بنا كذا ، وعُثمانُ فَعَلَ بأَمْرِ عُثمانَ بنا كذا ، وعُثمانُ عُثمانَ عُرَا العَوَّامِ ، فَعَلَ بأَمْرِ عُثمانَ عَلَيْ بن العَوَّامِ ، فَعَلَ بأَمْرِ عُنا كِتَابٌ من عَلِيٍّ بن أبي طالب ، جَاءَنَا كِتَابٌ من عَائِشةً ، جَاءَنا خِطابٌ من عَائِشةً ،

<sup>(</sup>۱) « مختصر التحفة الاثني عشرية » (۲۱۸) .

<sup>(</sup>٢) « البداية والنهاية » (٧/ ٢٠٤) . قالَ ابنُ كَثيرٍ : « إسناده صحيح » .

جَاءَنا كذا ، فَصَار الأَعْرَابُ الذين لا يَفْقَهُونَ من دينِ اللهِ تباركَ وتعالى إِلَّا الشَّيءَ اليسيرَ يَتَأَثَّرُونَ بهذه الأمورِ ، فَغَلَت على عثمانَ ـ رضي اللهُ تباركَ وتعالى عنه ـ القلوب.

# السَّبَبُ الثَّاني: الرَّخَاء الذي أَصَابَ الأُمَّةَ الإِسْلَامِيَّةَ

قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَ اللَّهِ : قَلَّمَا يَأْتِي على النَّاسِ يومٌ إلا وَيَقْتَسِمُونَ فيه خيرًا ، حتى إِنَّه يُنَادَى تَعَالُوا عبادَ اللهِ ، خُذُوا نَصِيبَكم من المَالِ(١) .

وَذَلك لأَنَّ الجهادَ كانَ في أُوجّه في زَمَنِ عُثمانَ رضي الله عنه ، والرَّخاءُ من عادتِه أن يورثَ مثلَ هذه الأشياء ، وهو التَّذَمُّرُ ، وعَدَمُ القَبولِ ، وذلك لبطرِ النَّاسِ ، وعَدَم شُكْرِهم .

# السَّبِ الثَّالِثُ : الاختلافُ بين طَبْع عُثمانَ وطَبْع عُمَرَ .

كان عُمَرُ رضي الله عنه شديدًا ، وكانَ عُثمانُ رضي الله عنه حليمًا رَءُوفًا ، غيرَ أَنَّه لم يَكُنْ ضعيفًا كَمَا يدَّعِي كثيرٌ من النَّاسِ ، بل كانَ حَلِيمًا ، ولذلك عِنْدَما حَاصَرُوه في البيتِ قال : أَتَدْرُونَ ما جَرَّأَكُم عَلَىَّ إلَّا حِلْمِي .

وقال عبدُ اللهِ بن عُمَر : واللهِ لقد نَقَمُوا على عُثمانَ أشياء لو

<sup>(</sup>١) « تحقيق مواقف الصَّحَابَة في الفتنة » (١/ ٣٦٠) .

فَعَلَها عُمَرُ ما تَكَلَّمَ منهم أحدٌ .

إذن لماذا نَقَمُوا على عُثمانَ ؟ لأنَّ عثمانَ كان يُسَامِحُ ويَتْرُكُ ويُقُوِّتُ لهم تلكَ الأخطاءَ ويَعْفُو رضي الله عنه وأَرْضَاه .

## السَّبَبُ الرَّابِعُ: اسْتِثْقَالُ بَعض القَبَائِل لِرئَاسَةِ قُرَيش.

القَبَائِلُ العَرَبيَّةُ التي دَخَلَتْ فِي الإسلامِ وبخَاصَّةٍ تلك التي ارْتَدَّ بعضُ رِجَالِها عن دِينِ اللهِ تَباركَ ثُمَّ رَجَعُوا بعد أَن قُوتِلُوا ، رَجَعَ بعضُهم إلى الإسلامِ عن قَنَاعةٍ ، وبَعْضُهم من غيرِ قَنَاعةٍ ، وبَعْضُهم رَجَعَ وفي القلبِ شَيءٌ ، أولئك اسْتَثْقَلُوا أَن تكونَ الرِّئَاسَةُ دائمًا في قُرَيشٍ ، لماذا الرِّئَاسَةُ في قُريشٍ ؟ ولذلك يقولُ ابنُ خلدون : « وَجَدَتْ بعضُ القبائلِ العربيَّةِ الرِّئَاسَةَ على قُريشٍ ، وأَنِفَتْ نُفُوسُهم ، فكانوا يُظْهِرُونَ الطَّعنَ في الولاةِ » ، (١) وَوَجَدُوا في لِينِ غُثمانَ فَوْصةً لذلك .

هذه أهمُّ الأسباب.

وهناك أَسبابٌ أُخْرَى أَدَّت إلى تلك الفِتنةِ تَرَكْتُهَا مَخَافةَ الإِطَالةِ .

<sup>(</sup>١) « تحقيق مواقف الصَّحَابَة في الفتنة » (١/ ٣٦٥) .

#### المبحث الخامس

### المَآخِذُ التي أُخِذَت على عُثْمانَ رضي الله عنه

المآخذُ التي أُخِذَت على حُكْم عُثمانَ رَضِي اللهُ تباركَ وتَعَالى عنه أُجْمِلُها ثُمَّ أُفَصِّلُها إن شاءَ اللهُ تَعَالى .

الْأُوَّلُ : تَولِيةُ أَقَارِبه .

الثَّاني: نفى أبى ذَرِّ إلى الرَّبذة (1).

الثَّالِثُ : إعطاءُ مروانَ بن الحكم خُمْسَ أفريقيةَ .

الرَّابِعُ: إِحْراقُ المَصَاحِفِ وجَمْعُ النَّاسِ على مُصْحَفٍ وَاحِدٍ.

الخَامِسُ: ضَرْبُ ابنِ مسعودٍ حتى فُتِقَتْ أَمْعَاؤُه، وضَرْبُ عَمَّار بن يَاسِر حَتَّى كُسِرَتْ أَضْلَاعُه.

السَّادِسُ: الزِّيادَةُ في الحِمَى.

السَّابِعُ: الإِتْمَامُ في السَّفَرِ.

الثَّامِنُ : الغِيَابُ عن غَزْوةِ بَدْرٍ .

التَّاسعُ: الفِرَارُ من المَعْرَكةِ يومَ أُحُدٍ.

العَاشِرُ: الغِيَابُ عن بَيْعَةِ الرّضْوَانِ.

الحادي عشر: لم يَقتلْ عُبيدَ اللهِ بن عُمَرَ بالهرمزانِ .

الثاني عشر : زيادةُ الأَذَانِ الثَّاني يومَ الجمعةِ .

<sup>(</sup>١) « الربذة » : تَبعدُ عن المدينةِ مسيرةَ ثلاثة أيامٍ على طريق مكةَ « معجم البلدان »  $( \Upsilon / \Upsilon )$  .

الثَّالث عشر : ردُّ عثمان الحَكَم ، وقد نفاه النبيُّ عَلَيْلًا .

وهناك أشياء أُخْرَى كَقُولِهِم إِنَّه صَعَدَ إلى دَرَجةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ في المَشْرِ ، فكانَ النَّبيُ عَلَيْهِ يَخْطُبُ على الدَّرجة الثالثة ، فَلَمَّا جَاءَ أُم رُ نَزَلَ إلى الأُولَى ، ولمَّا جَاءَ عُمرُ نَزَلَ إلى الأُولَى ، ولمَّا جَاءَ عُمرُ نَزَلَ إلى الأُولَى ، ولمَّا جَاءَ عُمرُ نَزَلَ إلى يومِنا هذا ، وقَالُوا عُثمانُ صَعَدَ إلى الثالثة ، وهكذا اسْتَمَرَّ الأَمْرُ إلى يومِنا هذا ، وقَالُوا كَذَلِك كان عُمرُ يَضْرِبُ بالدُّرَّةِ ، فَصَار هو يَضْرِبُ بالسَّوطِ ، وقَالُوا كَذَلِك كان عُمرُ يَضْرِبُ بالدُّرَةِ ، فَصَار هو يَضْرِبُ بالسَّوطِ ، وقَالُوا آذى أبا الدَّرداءَ من أصحابِ النَّبيِّ عَلَيْهِ ، وغيرها من الأُمُورِ التي أَكْثَرُهَا كَذِبٌ عَلَى عُثمانَ رضي اللهُ تباركَ وتَعَالَى عنه ، وتَفْصِيلُ هذه الأُمُورِ فَيمَا يَأْتِي :

## المَأْخَذُ الأَوَّلُ : ولَّى أقاربه

مَنْ أَقَارِبُ عُثْمانَ الذين وَلَّاهُمْ رضي الله عنه ؟

أَقَارِبُ عُثْمانَ الذين وَلَّاهُمْ رضي اللهُ تبارك وتَعَالى عنه:

أُوَّلُهم : مُعَاوِيةُ .

الثَّاني : عبدُ اللهِ بن سعدِ بن أبي السَّرح .

الثَّالِث : الوليدُ بن عُقْبة .

الرَّابِعُ: سعيدُ بنُ العاصِ.

الخامس : عبدُ اللهِ بن عَامِر .

هؤلاء خمسةٌ وَلَّاهُمْ عُثْمانُ ، وَهُم من أَقَارِبِه ، وهذا في زَعْمِهِم

مَطْعَنُ عليه ، فَلْنَنْظُر إلى بَاقي وُلَاةِ عُثْمان رضي الله عنه : أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيّ ، القَعْقَاع بن عَمْرو ، جَابِر المُزَنيّ ، حبيب بن مَسْلَمة ، عبد الرَّحمَنِ بن خَالِد بن الوَلِيد ، أَبُو الأَعْوَر السُّلمِي ، حَكِيم بن سَلَامة ، الأَشْعَث بن قيس ، جَرِير بن عبدِ اللهِ البَجَلِيّ ، عُتَيبة بن النَّهاس ، مَالِك بن حَبِيبٍ ، النِّسير العَجَليّ ، السَّائِب بن عُتَيبة بن النَّهاس ، مَالِك بن حَبِيبٍ ، النِّسير العَجَليّ ، السَّائِب بن الأَقْرع ، سعيد بن قيس ، سَلْمَان بن رَبِيعة ، خنيس بن خبيش . هؤلاء هم ولَاة عثمان رضي الله عنه ، وبنظرةٍ سريعةٍ نَجِدُ أَنَّ عَدَ الولاة من أقاربِ عثمان أقلُ بكثير من غيرهم ، وبخاصَّة إذا عَدَ الولاة من أقاربِ عثمان أقلُ بكثير من غيرهم ، وبخاصَّة إذا عَلَى مَا الله عنه أَميَّة أكثر من غيرهم .

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية كِلْللهُ : « لا نعرفُ قبيلةً من قَبَائلِ قُرَيشٍ فيها عُمَّالٌ لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ أكثر من بني أُمَيَّة ؛ لأنّهم كانوا كثيرين ، وفيهم شَرَفٌ وسُؤْدُدٌ »(١) .

والولاة الذين وَلَاهُمْ النبي عَلَيْ واسْتَعْمَلَهُم من بني أُمَيَّةَ هم عَتَاب بن أُسيد ، أبو سُفيانَ بن حَرْبٍ ، خَالِد بن سَعيدٍ ، عُثمان بن سَعيدٍ ، أبان ابن سعيدٍ . هؤلاء خمسة كعدد الذين وَلَاهُمْ عثمان رضي الله عنه . ثمَّ يقالُ بعد ذلك : إنَّ هؤلاء الولاة لم يَتَوَلَّوا كلُّهم في وقتٍ واحدٍ بل كان عثمان رضي قد وَلَّى الوليدَ بن عقبةَ ثمَّ عَزَلَه فَولَى

<sup>(</sup>۱) « منهاج السنة » (٦/ ١٩٢) .

مكانه سعيد بن العاصِ فلم يكونوا خمسة في وقتٍ واحدٍ . وأيضًا لم يُتوفَ عثمانُ إلا وقد عَزَلَ أيضًا سعيد بن العاصِ (١) . فعندما تُوفِّي عثمانُ لم يكن من بني أُميَّة من الولاةِ إلا ثلاثة ، وهم : معاويةُ ، وعبدُ اللهِ بن سعدِ بن أبي السَّرحِ ، وعبدُ الله بن عَامر بن كريز فقط (٢) .

وهنا أمرٌ يجبُ التَّنبُّهُ إليه : وهو أن عثمانَ عَزَلَ الوليدَ بن عقبةَ وسعيد بن العاصِ من الكوفة ! الكوفة التي عَزَلَ منها عُمَرُ سَعْدَ بن أبي وقاص وعزل ابن مسعود .

وعزل عثمان منها أبا موسى والوليد وغيرهما .

الكوفة التي دعا على على أهلها .

الكوفة التي غدر أهلها بالحسن بن على .

الكوفة التي نقض أهلها العهد مع مسلم بن عقيل.

وأخيرًا وليس آخرا الكوفة التي قتل أهلها الحسين بن علي! الكوفةُ التي لم تَرْضَ بوالٍ أبدًا .

إذًا عَزْلُ عثمانَ رضي الله عنه لأولئك الولاةِ لا يعتبرُ مطعنًا فيهم بل مطعنًا فيهم بل مطعنًا في المدينةِ التي وُلُوا عليها ، ثمَّ هل أَثْبَتَ هؤلاءِ الولاةُ كفاءَتَهم أو لا ؟ ستأتي شهاداتُ أَهْلِ العِلْم في أولئك الولاةِ الذين

<sup>(</sup>١) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (٣/ ٤٤٥) .

<sup>(</sup>۲) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (۳/ ٤٤٥) .

وَلَّاهُمْ عَثْمَانُ ﴿ اللَّهُمْ عَثْمَانُ ﴿ اللَّهُمْ عَثْمَانُ الْآلِيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم يُقالُ كذلك : إنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ﴿ اللهِ مَلَى أقاربَه (١) ، ولم يَنقمْ عليه أحدٌ ولا نَنقمُ عليه نحن أَيْضًا ؛ لأنَّ هذا الأمرَ – وهو توليةُ عثمانَ لأقاربِه – الذي يَنقِمُه على عثمانَ اثنان إمَّا سُنِيُّ وإمَّا شِيعيُّ . ﴿ فَأَمَّا الشِّيعيُّ فَيُرَدُّ عليه بأنَّ : عليَّ بن أبي طالبٍ ولَّى أقاربَه أيضًا ، فالأمرُ سواء ؛ فإذا كانت تولية عثمانَ لأقاربِه تُعدُّ مطعنًا عليه ، فكذلك توليةُ عليِّ لأقاربِه لابدً أن تكونَ مطعنًا عليه ، وإن لم تكنْ مطعنًا على على على على على الذين وَلاهم مطعنًا على على على الذين وَلاهم على عثمانُ ، بل إنَّ الذين وَلاهم عثمانُ أَفْضَلُ من الذين وَلاهم عليُ بن أبي طالبٍ رضي الله عنهم أجمعين بِاسْتِثْنَاءِ عبدِ اللهِ بن عباسٍ .

\* وأمَّا إذا كانَ الذي يُنكِرُ على عُثمانَ رَفِي اللهِ اللهِ اللهِ : أنتَ بين أَمْرين اثنين :

أحدهما: أنَّ عثمانَ رَفِيهُ وَلَاهُمْ محاباة لهم ، ولم يَكُونُوا أهلًا للولايةِ .

وثانيهما : أن تقولَ إنَّ عثمانَ كان يَظُنُّ أَنَّهم يَسْتَحِقُونَ الولايةَ وللنه ولا في الله ولا في أمثالِ عُثمان رضي الله ولذلك وَلاهُمْ ، والأصلُ إحسانُ الظَّنِّ في أمثالِ عُثمان رضي الله

<sup>(</sup>۱) وَلَّى : (عبد الله) و (عبید الله) و (قثم) و (تمام) أبناء العَبَّاس ، و ( ربیبه مُحَمَّد بن أبي بَكْرٍ ) ، و ( عبد الرحمن بن هبیرة ابن أخته أم هانئ ) . « تاریخ خلیفة بن الْخیاط » (ص۲۰۰ – ۲۰۱) .

تباركَ وتعالى عنه ، ثمَّ بعد ذلك كُلِّه نَنْظرُ في سَيرِ أولئك الولَاةِ الذين وَلَّاهُمْ عثمان رَفِي اللهِ اللهُ اللهُمْ عثمان رَفِي اللهُمْ اللهُمْ عثمان المُقالِقَةُ .

وهذه شَهَاداتُ أهل العِلْم في أولئك الولاةِ :

## الأول : معاوية بن أبي سفيان .

لا يختلفُ أحدٌ من المسلمين في أنَّ معاوية بن أبي سُفْيانَ كانَ من خيرِ الولاةِ ، بل إنَّ أهلَ الشَّامِ كَانُوا يُحِبُّونَه حُبًّا شَدِيدًا رضي اللهُ تباركَ وتعالى عنه ، وكانَ عُمَرُ بن الخطَّابِ قَد ولَّاهُ عليها ، وكلُّ الذي فَعَلَه عُثْمانُ أَنَّه أَبْقَاه على تلك الولايةِ ، وزَادَه ولَاياتٍ أُخْرَى .

ثمَّ هو كَاتِبُ لِلْوَحْي زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ، وكانَ من خَيرِ الولاةِ وقد قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : « خِيارُ أَئِمَّتِكُم مَنْ تُحِبُّونَهم ويُحِبُّونَكُم ، وتُصَلُّونَ عَلِيهم ويُحِبُّونَكُم ، وتُصَلُّونَ عَلِيهم ويُصَلُّونَ عَليهم ويُصَلُّونَ عَليهم ويُصَلُّونَ عَليكم »(١) وكانَ مُعَاويةُ كذلك رضي اللهُ تباركَ وتعالى عنه .

## الثاني : عبدُ اللهِ بن سعدِ بن أبي السَّرح .

كَانَ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ الله عِيْكِيَّ ثُمَّ ارْتَدَّ عِن دِينِ اللهِ تباركَ وتعالى ثُمَّ بعدَ ذلك تابَ إلى اللهِ جلَّ وعَلَا ، ورَجَعَ لِيُبَايعَ النَّبيَّ عَيْكِيٍّ ، فَقَالَ عُثمانُ : يا رَسُولَ اللهِ بَايعْه ، فَإِنَّه جَاءَ تَائِبًا ، فَلَم يُبَايعْهُ النَّبيُّ عَيْكِيٍّ ، ثُمَّ كَلَّمَ النَّبيُّ عَيْكِيً الثَّانية والثَّالثة ، فمدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيً يدَه فَبَايعَه (٢) ، كَلَّمَ النَّبيُّ عَيْكِيً الثَّانية والثَّالثة ، فمدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيً يدَه فَبَايعَه (٢) ،

<sup>(</sup>١) « صحيح مُسْلم » كتاب الإمارة : باب خِيَار الأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ حديث (١٨٥٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، كتاب الْحدود ، باب الْحكم في مَنِ ارتد (٤٣٥٩) .

فَرَجَعَ عَمَّا كَانَ عليه ، وتَابَ إلى اللهِ تَبَاركَ وتَعَالى ، وكان من خير الولاة ، وهو الذي فتحَ أفريقية .

قَالَ الذَّهَبِيُّ عنه: «لم يَتَعَدَّ ، ولا فَعَلَ مَا يُنقَمُ عليه بعدَ أَن أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحِ ، وكانَ أحدَ عقلاءِ الرِّجَالِ وأَجْوَادِهم »(١) .

والفُتُوحَاتُ الكَثِيرةُ في أفريقيةَ كُلُّها كانت على يَدِه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### الثَّالث: سعيدُ بن العاص.

كَانَ مِن خِيارِ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، حتى قَالَ الذَّهَبِيُّ عنه : « كَانَ أَمِيرًا شَرِيفًا جَوَادًا ، مَمْدُوحًا ، حَلِيمًا ، وَقُورًا ، ذَا حَزْمٍ وَعَقْل يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ » (٢) .

## الرَّابع : عبدُ اللهِ بن عَامر بن كريز

هو الذي فَتَحَ بِلَادَ كِسْرَى وخُرَاسَان ، وانْتَهَتْ دَولَةُ فَارس في زَمَنِ عثمانَ على يَدِه ، وفَتَحَ سَجِسْتَان وكَرْمَان وغيرهما من البلادِ ، قال عنه الذَّهبيُّ : «كانَ من كبارِ مُلُوكِ العَرَبِ وشُجْعَانهِم وأَجْوَادِهم »(٣) .

#### الخامس: الوليدُ بن عُقبةً .

ذُكِرَ عند الشَّعبيِّ حبيبُ بن مَسْلَمَة وجِهَادُه ، وما كانَ من فُتُوحَاتِه

<sup>(</sup>۱) « سير أعلام النبلاء » (٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) « سير أعلام النبلاء » (٣/ ٤٤٥) .

<sup>.</sup> (7) «  $m_{\rm min}$   $\tilde{r}$   $\tilde{r}$ 

فَقَالَ : لَو أَدْرَكْتُمُ الوَلِيدَ ، وغَزْوِه وإِمَارَتَه !! (١)

وقد بقي الوليدُ بن عقبةَ أميرًا على الكوفةِ خمسَ سنين ليسَ على بيتهِ بَابٌ ، مَن يُريدُه يَأْتِي ويُكَلِّمُه ، وكانَ الناسُ يُحِبُّونَه ، ولَكِنَّهُم أهلُ الكُوفةِ كما يُقالُ .

## وقد نُقِمَ على الوَلِيدِ بن عُقبةَ أَمْرَانِ اثْنانِ :

الْأُوَّل : قالوا : نَزَلَ فيه قولُ اللهِ تباركَ وتعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [ الحجرات : ٦ ] .

على المَشْهُورِ في كُتُبِ التَّفْسيرِ أَنَّ هذه الآية نَزلَت عِنْدَمَا أَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الوليدَ بن عُقبة ليجبي صَدَقاتِ بني المُصْطَلِقِ ، فَلَمَّا انطلق وَجَدَهُم قَد قَدِمُوا عَلِيه فَخَافَ وَرَجَعَ إلى النَّبِيِّ عَلِيهِ ، وقال : إنَّهُم أَرَادُوا قَتْلِي ، فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلِيهِم ، وأَرْسَلَ خالدَ بنَ الوَلِيدِ ، ثمَّ أَمَرَ النَّبِيُ عَلِيهِم الأَمْرِ عِنْدَما أَنْزَلَ اللهُ تَبَارِكَ الوَلِيدِ ، ثمَّ أَمَرَ النَّبِيُ عَلِيهِم الأَمْرِ عِنْدَما أَنْزَلَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى هذه الآية ، فَلَمَّا تَبَيَّنُوا الأَمْرَ قَالُوا : لَم نَأْتِ لِنُقَاتِلَ ، وإِنَّمَا وَتَعَالَى هذه الآية ، فَلَمَّا تَبَيَّنُوا الأَمْرَ قَالُوا : لَم نَأْتِ لِنُقَاتِلَ ، وإِنَّمَا جِئْنَا بِصَدَقَاتِنَا لَمَّا تَأَخْرَ عَلِينَا رَسُولُ رسول اللهِ عَلَيْهِ .

الثاني: قالُوا كانَ يُصَلِّي الفَجرَ وهو سَكْرَان ، وصَلَّى بهم الفَجْرَ أربعَ ركعاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ وقال: أَزِيدُكُم ؟

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري سنة ۳۰ هـ ( ۲/۲۱۰ ) .

فقالُوا لَه : أنتَ منذُ اليوم في زِيادةِ ، ثُمَّ ذَهَبُوا إلى عُثمانَ واشْتكُوه فَجَلَدَه عثمانُ حدَّ الخَمْر .

وقد ثَبَتَ في صحيحِ مسلم أنَّ عُثمانَ جَلَدَه في حَدِّ الخَمْرِ (١) . أمَّا الأمرُ الأوَّلُ : فهو المَشْهورُ عندَ أهل التَّفسيرِ (٢) أنَّ الوليدَ بن عُقبةَ هو الذي نَزلَت فيه هذه الآيةُ ولكن لا يَلْزمُ أن يَكُونَ فَاسِقًا ؛ لأنَّ اللهَ تَبَارِكَ وتعالى إِنَّمَا أَعْطَى حُكْمًا عَامًّا لكلِّ مَنْ جَاءَ بِخبرٍ ، وإن كَانَ اللهُ تَبَارِكَ وتعالى سَمَّاه فَاسِقًا فهل يَعْنِي هذا أنْ يَظلَّ فَاسِقًا فهل المَيْ هذا أنْ يَظلَّ فَاسِقًا طَوَال عُمُره ؟

فاللهُ تباركَ وتعالى قال : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأُمْلِكَ مُلَاءَ فَأُمْلِكَ مُلَاءً فَأَعْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُوزٌ رَّحِيكُمْ ﴾ [النور: ٤ - ٥].

ولو فَرَضْنا أَنَّ هذه الآيةَ نَزَلَت في الوليدِ بن عُقبة ، أليسَتْ له توبةٌ ؟! أمَّا شُرْبُه الخَمْر فهذه أوَّلًا عِلْمُهَا عندَ الله تَبَاركَ وتَعَالى ، لا تَكْذيبًا لصحيحِ مُسْلِم ، فهو قَدْ جُلِدَ على الخَمْرِ ، ولكِنْ هَلْ ثَبَتَ عنه أَنَّه شَرِبَ الخَمْرَ أو لَا ؟ هذا أَمْرٌ آخر .

فالوليدُ بن عُقبةَ لمَّا كان واليًّا على الكوفةِ ، خَرَجَ اثنانِ من أهل

<sup>(</sup>١) « صحيح مُسْلم » ، كتاب الْحدود ، باب حَدِّ الخَمْرِ ، حديث (١٧٠٧) .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ ٢٧٩) .

الكُوفةِ إلى عُثمانَ بن عَفَّانَ في المدينةِ ، وقَالَا له : رأَيْنَا الوليدَ بن عُقْبةَ صَلَّى بنا الفَجْرَ وهو سَكْران ، قَالَ أَحدُهما : رأَيْتُه سَكْرَانَ وقالَ الآخرُ : رأَيْتُه يَتَقَيَّأُهَا .

فقالَ عُثمانُ : ما تَقَيَّأُهَا إِلَّا بعدَ أَن شَرِبَها .

وكانَ علي الله تَبَاركَ وتعالى عنهم أَجْمعين ، فأَمَرَ عُثمانُ بجلدِ جعفر ، رضي الله تَبَاركَ وتعالى عنهم أَجْمعين ، فأَمَرَ عُثمانُ بجلدِ الوليدبن عُقبة ، ثمَّ عَزَلَه عن الكوفة ، ولكن شَكَّكَ بعضُ أهلِ العلمِ في شَهَادةِ الشَّاهِدَينِ ، لَا فِي صِحَّةِ القِصَّةِ ، نَعَم هو جُلِدَ كما في صحيحِ مسلم ، ولكن هَلْ كَانَ الشَّاهِدَانِ صَادِقَين أو لَا ؟

مَنْ أَرَادَ التَّوسُّعَ في هذه المسألةِ فَلْيَرجِعْ إلى كِتابِ « العَوَاصِمُ من القَوَاصِمُ القَوَاصِم » بتحقيق مُحبِّ الدِّينِ الخطيبِ فإِنَّه طَعَنَ في شَهَادةِ الشَّاهِدَينِ وبَيِّنَ أَنَّهُما ليسَا من الثِّقاتِ (١) .

وإِنْ ثَبَتَتْ فهذه لَيسَتْ بمطعنِ على عُثمانَ ، فقد ثَبَتَ عنده أَنَّه شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَه وعَزَلَه . فهل أَخْطَأَ عُثمانُ ؟ وَاقِعُ الأمرِ أَنَّه لم يُخْطِئ ، بلْ هَذِه مَنْقَبَةٌ له ﴿ اللَّهِ فَقَد عَزَلَ وجَلَدَ قَرِيبَه وَوَالِيه ولم يُخْطِئ ، بلْ هَذِه مَنْقَبَةٌ له ﴿ اللَّهِ فَعَصُومٌ ؟ ونحن قد ذَكَرْنَا في بِدَاية عَدِيثِنا أَنَّنَا لَا نَدَّعِي العِصْمةَ في أَصْحابِ النَّبِي عَلَيْهِ ، وقد وَقَعَ في حَدِيثِنا أَنَّنَا لَا نَدَّعِي العِصْمةَ في أَصْحابِ النَّبِي عَلَيْهِ ، وقد وَقَعَ في

<sup>(</sup>١) « العواصم مِنَ القواصم » (ص١٠٧ - ١٠٨) الحاشية .

زَمَنِ عُمَرَ ﷺ شَيءٌ من هذا حين شَرِبَ ابنُ مَظْعُون الْحَمْرَ وتَأَوَّلَ قَولَ اللهِ تَبَارِكَ وتعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوَاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَنْوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَبَيَّنَ له عُمَرُ الصَّوَابَ ، ثُمَّ عَزَلَه ﴿ الْمَا الْمَ عَمَرُ الصَّوَابَ ، ثُمَّ عَزَلَه ﴿ الْمَانَ ، فَهَ هُو الوَلِيدُ بن عُقبة ، عُثمانَ ، وإن كانَ هناك مَطْعَنُ ، فهو على الوليدِ بن عُقبة نَفْسِه .

## المأخذُ الثاني: نفي أبي ذَرِّ إلى الرَّبذةِ:

الرِّوايةُ التي عند الطَّبريِّ وغيرِه من رواية سَيفِ بن عُمَرَ أَنَّ معاويةَ وَقَعَ بينه وبين أبي ذَرِّ كَلَامٌ فَأَرْسَلَ إلى عُثمانَ أَنَّ أَبَا ذَرِّ قد أَفْسدَ النَّاسَ عَلَينا ، فَقَالَ له عُثمانُ أَرْسِلْه إليَّ ، فأَرْسَلَه معاويةُ إلى عُثمانَ ، فَأَنَّبَه عثمانُ ثمَّ خَرَجَ إلى الرَّبذةِ (١) .

هذه رواية سيف بن عُمَر . ولقد ذَكَرْنا مِن قَبْلُ أَنَّ لدينا رواياتِنا الصَّحيحة التي نَقْبَلُها وهنا ما أَخْرَجَه البُخَارِيُّ في صحيحِهِ في هذه المَسْألة .

عن زيدِ بن وَهْبِ قَالَ : مَرَرْتُ بِالرَّبِذةِ ، فإِذَا أَنَا بِأْبِي ذَرِّ قُلْتُ :

<sup>(</sup>١) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (٣/ ٣٣٥) .

ما أَنْزَلَكَ هذا المَنزلَ ؟ قال : كُنْتُ بالشَّامِ فاخْتَلَفْتُ أنا ومعاويةُ في الذين يَكْنِزُونَ الذَّهبَ والفِضَّةَ ، فقال معاويةُ : نَزَلَت في أهلِ الكِتَاب . وقُلْتُ أنا : نَزَلَت فِينا وفِيْهم (١) .

وكانَ بيني وبينه في ذَلِك ، فَكَتَبَ إلى عُثمانَ يَشْكُوني أَنِّي أَتَكَلَّمُ في هذه المَسَائلِ وأُثِيرُ النَّاسَ ، فَكَتَبَ إليَّ عُثمانُ أن أَقْدِم إلى المَدِينةِ فَقَدِمْتُهَا ، فَكَثُرَ عليَّ النَّاسُ حتى كَأَنَّهم لم يرَوني قَبْلَ ذلك فَذَكَرْتُ ذلك لعُثمانَ ، فَقَالَ عُثمانُ : إن شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قريبًا . فَذَاكَ الذي أَنْزَلَني ذَاكَ المَنْزلَ ، ولو أمَّرُوا عليَّ فَكُنْتَ قريبًا . فَذَاكَ الذي أَنْزَلَني ذَاكَ المَنْزلَ ، ولو أمَّرُوا عليَّ حَبَشيًا لَسَمِعْتُ إذًا وأَطَعْتُ (٢) .

فَعثمانُ بن عَفَّانَ لم يَطْرُدْ أبا ذَرِّ إلى الرَّبذةِ ، ولم يُرسِلْه معاويةُ

. (12.7)

<sup>(</sup>۱) مذهب أبي ذر في مسألة الذهب والفضة معلومٌ ، إذ أنّه لا يرى أنْ يبقي الإنسان عنده شيئًا فوق حاجته ، وخالفه جماهير الصَّحَابَة ، والْمسألة الآن فيها شبه إجماع بين الْمُسْلِمين ، بأنه يجوز للإنسان أنْ يكون عنده ما شاء مِنَ الذهب والفضة إذا أخرج زكاتها ، ولذلك بوّب البُخَارِيّ : (باب : ما أخرج زكاته فليس بكنز) ، وذكر هذه الرواية في ذلك الباب . وهذا هو الْمشهور عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمرَ وغيره مِنَ الصَّحَابَة . الْمهم في هذا أنَّ مذهب أبي ذر : أنَّ الإنسان لا بُدَّ له أنْ يتصدق بكل ما زاد عن حاجته ولا يجوز له أنْ يبقى عنده ذهبا ولا فضة زيادة على حاجته وإنْ كانَ قد أخرج زكاتها وخالفه في هذا مُعَاوِيَة رَضِيَ اللهُ عنهما . على حاجته وإنْ كانَ قد أخرج زكاتها وخالفه في هذا مُعَاوِيَة رَضِيَ اللهُ عنهما . (٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الزَّكَاة . باب ما أدى زكاته فليس بكنز ، حديث

مُهَانًا من الشَّامِ إلى المَدِينةِ ، وكلُّ هذا من الكَذِبِ عليهم ، فهذه قِصَّةُ أبي ذَرِّ عند البُخَارِيِّ ، بل قَدْ وَرَدَ أنه لما خَرَجَ إلى الرَّبذةِ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « إِذَا بَلَغَ البِناءُ سلعًا فَاخْرُجْ مِنْهَا » (١) . فهو أَمْرٌ من نبيِّ الله عَلَيْ ، ورُوي عن النَّبيِّ عَلَيْ أَنه قَال : « رَحِمَ اللهُ أبا ذَرِّ ، يَمشِي وَحْدَه ، ويَمُوتُ وَحْدَه ، ويُبْعَثُ يُومَ القيامةِ وَحْدَه » ويُموتُ وَحْدَه ، ويُبُونَ وَحْدَه ، ويُبْعَثُ يُومَ القيامةِ وَحْدَه » (٢) رضي الله عنه وأَرْضَاه .

# المأخذ الثَّالث : إعطاء مروانَ بن الحكم خُمسَ أفريقية .

لم يَثْبُتْ أَنَّ عُثْمانَ فَعَلَ هذا ولو كان فَعَلَ هذا فإنَّ المقصود هو خُمْس الخُمس ، وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس : أربعة فيها للمجاهدين ، وخمسٌ يقسم إلى خمسة أخماس ، ذكرها الله في كتابه العزيز : ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقَرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ ﴾ [ الأنفال : ١١ ] .

فَسَهْمُ الله ورسوله هو للإمام ، يضعه حيث شاء ، والذي ذكروه هو أن عثمان وعد مروان إذا فتح أفريقية فإنه سيهبه خمس أفريقيا الخاص به وقد مرَّ في فتح أفريقية أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله بن أبي السرح إذا فتح أفريقية .

<sup>(</sup>١) « الطبقات » لابن سعد (٢٢٦/٤) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (۳/ ٥٠) وصَحَّحه ، وقالَ الذَّهبِيُّ : « فيه إِرْسَالٌ ، وفيه بريدُ بنُ سُفْيَانَ وهو ضعيفٌ جدًا » .

# المأخذ الرابع: إحراق المَصَاحف

قَدِمَ حذيفةُ بن اليمانِ عَلَى عُثمانَ رَفِيهِ وَأَخبره أَنَّ النَّاسَ قد افْتَرَقُوا في القرآنِ ، واخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا شَدِيدًا ، حَتَّى إِنَّه يُخْشَى عليهم من الكُفرِ بالقرآنِ ، فَطَلبَ من عُثمانَ أَن يَجمعَ النَّاسَ على قِرَاءةٍ واحِدةٍ وأن يَجْمعَ القرآنَ مرَّةً ثانية (١) .

فَأَمَرَ عُثمانُ رضي الله عنه بجمعِ القُرْآنِ مرَّةً ثانية ، وأمر بإحراق ما خالفه .

\* والمَصَاحِفُ التي أَحْرَقَهَا عُثمانُ فيها أَشْيَاء من مَنْسوخِ التِّلَاوةِ وقد أَبْقَاه بعضُ الصَّحَابةِ .

وفيها: ترتيبُ السّورِ على غيرِ التَّرتيبِ الذي في العَرْضَةِ الأَخِيرةِ التَّي عَرَضَها جِبريلُ على النَّبيِّ عَلَيْ النَّبيِّ .

\* وفي بعضِ المَصَاحفِ تَفْسيراتُ لبعضِ الصَّحابةِ ، لذلك أَمَرَ عُثمانُ بإحْراقِ تلك المَصَاحفِ ، وكتبَ المُصْحفَ الوَحِيدَ وفيه القَرَاءاتُ ، ولم يَلغ القِراءاتِ الثَّابتةِ عن النَّبيِّ عَيْلَةٍ .

وقَالَ بعضُ أهلِ العِلْمِ : بل تَرَكَ حَرْفًا وَاحِدًا فقط وهو مَا كَانَ على لِسَانِ قُرَيش .

قال ابنُ العربيِّ وَكُلُّهُ عن جَمعِ القُرْآنِ وإِحْرَاقِ بَقيَّةِ المَصَاحفِ:

<sup>(</sup>١) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل القُرآن ، باب جمع القُرآن ، حديث (٤٩٨٧)

« تِلك حَسنَتُه العُظْمَى ، وخَصْلَتُه الكُبْرَى ، فإِنَّه حَسَمَ الخِلافَ وَحَفَظَ اللهُ القُرآنَ على يَدَيه »(١) .

فَهذِه مَنْقَبَةُ لِعُثْمانَ ، جَعَلُوهَا من مَسَاوِئِه ومَثَالِبِه ﷺ وَأَرْضَاه . ومَــنْ يــكــن ذا فــم مُــرِّ مــريــضِ

يجد مُرَّا به الماء الزُّلالا

المأخذُ الخَامِس : ضَرَبَ ابنَ مَسعودِ حتى فَتَقَ أَمْعَاءَه وضَرَبَ عمارَ بنَ يَاسِر حتى كَسَرَ أَضْلَاعَه .

وهذا كَذِبُ ولو فَتَقَ أمعاءَ ابنِ مسعودٍ مَا عَاشَ ، فما فَتَقَ أمعاءَ ابنِ مسعودٍ ولا كَسَرَ أضلاعَ عَمَّار .

# المأخذُ السَّادس: الزيادة في الحِمَى (٢)

كانَ له ﷺ حِمَى وقال: «إِنَّمَا الْحِمَى حِمَى اللهِ ورُسُولِه »(٣). وقد وَضَعَ عُمَرُ حِمَى لإبلِ الصَّدقةِ ، وَضَعَ لهم أرضا خاصَّةً لا يرْعَى فيها إلا إبلُ الصَّدقةِ ، حتى تَسمنَ ويَستفيدَ منها النَّاسُ ، فَلَمَّا جَاءَ عُثمانُ وكَثُرَت الصَّدَقَاتُ ، وَسَّعَ هذا الْحِمَى فَنَقَمُوا عليه ذلك حتى قِيل له:

<sup>(</sup>۱) « العواصم مِنَ القواصم » (ص۸٠) .

<sup>(</sup>٢) وهي : تحويط المكان حتى لا يدخله أحدٌ .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البُخَارِيّ » . كتاب الْمساقات : باب لا حمى إلا لله ولرَسُولِهِ ﷺ حديث (٢٣٧٠) .

أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ من الحِمَى ، آللهُ أَذِنَ لك أم على اللهِ تَفْتَري ؟ فقال عُثمانُ رَفِيهِ : إِنَّ عُمَرَ حَمَى الحِمَى قَبْلِي لإِبلِ الصَّدقةِ ، فَلَمَّا وليْتُ زَادَتْ إِبلُ الصَّدقةِ فَزِدْتُ في الحِمَى (١) . فهل هذا مأخذ ؟! .

# المأخذُ السَّابع : الإتمام في السَّفرِ :

صَلَّى الرَّسُولُ ﷺ في السَّفرِ ركعتين ، وصَلَّى أبو بكرِ في السَّفرِ ركعتين ، وصَلَّى عُثمانُ صَدرًا من ركعتين ، وصَلَّى عُثمانُ صَدرًا من خِلَافَتِه في السَّفر ركعتين ثمَّ أَتمَّ في السَّفر .

والجَوابُ هو : أَوَّلًا : هذه مسألةُ فِقْهِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ اجْتَهَدَ فيها عُثمانُ فَأَخْطأَ فِعْلًا .

وهل هذا الأَمْرُ يُبيحُ دَم عُثمانَ ؟ ومَن المَعْصُوم غير رَسُولِ الله عَلَيْ ؟ ثمُّ إِنَّ في هذه المَسألةِ خِلَافًا بين أهلِ العِلْم ، وأكثرُ أهلِ العِلْم على أنّ القَصْرَ في الصَّلاةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ (٢) ، فإذا كانَ عُثَمانُ فَعَلَ شيئًا فهو أنَّه تَرَكَ المُسْتَحَبَّ فقط ، وفَعَلَ الجَائِزَ ، أو تَرَكَ الرُّخْصَة وفَعَلَ العَزيمة .

أمّا لماذا أُتَمَّ عُثمانُ ؟ فقد قيل لأحدِ أمرين :

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « فضائل الصَّحَابَة » (١/ ٤٧٠ رقم ٧٦٥) بِسَنَدٍ صَحيح .

<sup>(</sup>٢) به قالَ مالكٌ والشافعيُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ . « المغني » (٢/ ٥٤) .

١ - الأنَّه تَأَهَّلَ - أي تَزَوِّجَ - في مَكَّة فَكَانَ يَرَى أنه في بَلدِه ولذلك أَتَمَ هناك .

٢ - إنّه خَشِي أن يُفتنَ الأعْرابُ ويَرْجِعوا إلى بِلَادِهم فَيَقْصِرُونَ الصَّلاةِ هناك ، فأتَمَّ حتى يُبَيَّنَ لهم أن أصل الصَّلاةِ أربعُ ركعات ، والعِلْمُ عند اللهِ تَبَاركَ وتَعَالَى .

ولمّا أَتَمَّت عائشةُ في السَّفرِ رضي الله عنها قَالُوا لِعُروةَ : مَاذَا أَرَادَتْ عَائِشةُ ؟ قال : تَأُوَّلَت كَمَا تَأُوّلَ عُثمانُ رضي الله عنهم أَرَادَتْ عَائِشةُ ؟ قال : تَأُوَّلَت كَمَا تَأُوّلَ عُثمانُ رضي الله عنهم أجمعين ، فالقَصْدُ أَنَّ عُثمانَ تَأُوَّلَ (١) .

المآخذ الثَّامن والتَّاسع والعاشر: لم يَحضرْ بَدْرًا ، وفَرَّ يومَ أُحُدٍ ، وغاب عن بَيْعةِ الرِّضوانِ .

والرَّدُ على هذه في صحيحِ البُخاريِّ : عن عُثمانَ بن مَوهبِ قَالَ : مَنِ القَومُ ؟ قالوا : قُرِيشٌ . قال : مَنِ القَومُ ؟ قالوا : قُرِيشٌ . قال : مَنِ الشَّيخُ فِيكُم ؟ قالوا : عبدُ الله بن عُمَرَ . فَجَاءَ لِعبدِ الله بن عُمَرَ ، فَعَاءَ لِعبدِ الله بن عُمَرَ ، فَقَال : يا ابنَ عُمَرَ إِنِي سَائِلُك عن شَيءٍ فَحَدِّثْنِي عنه . هلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثمانَ فَرَّ يومَ أُحدٍ ؟ قال : نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب « الكافي » للكليني (٤/ ٥٢٤) عن أبي عَبْدِ الله جَعْفَر الصَّادِق : أنّ الإتمامَ أفضلُ في الحرمين .

فقال تَعْلَمُ أَنه تَغَيَّبَ عن بَدْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قال : هل تَعْلَمُ أنه تَغَيَّبَ عن بيعةِ الرّضوَان ؟ قَالَ : نَعَم .

فقال المِصْرِيُّ: اللهُ أُكبرُ - يعني ظَهَر الحقُّ الذي يُريدُه - .

فَقَالَ له عبدُ اللهِ بن عُمَر : تَعَالَ أُبيِّنُ لك : أَمَّا فِرَارُه يومَ أُحُدٍ ، فَأَشْهدُ أَنَّ اللهَ عفا عنه وغَفَرَ له كما قَالَ تَبَارِكَ وتَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَلَا أَنْ اللهَ عَفا عنه وغَفَرَ له كما قَالَ تَبَارِكَ وتَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ وَلَا اللهَ عَفا كَسَبُواً وَلَا اللهَ عَفا كُسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ اللهَ عَفَا ٱللهَ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللهَ عَفُورُ حَلِيمُ ﴾ [ آل عمران : ١٥٥ ] .

وأمَّا تَغَيّبُه عن بَدْرٍ ، فإنه كَانَ تَحْتَه بنتُ رسولِ اللهِ عَيَّيِهِ وكانت مَرِيضةً ، فقال النَّبِيُّ عَيَّيِهِ « إنَّ لك أجرَ رَجُلٍ مِمَّن شَهِدَ بدرًا وسَهْمَه » .

وأمَّا تغيّبُهُ عن بَيعةِ الرِّضوانِ ، فلو كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ ببطنِ مَكَّةَ من عُثمانَ لَبَعَثَه مَكَانَه (١) ، فَبَعَثَه الرَّسولُ عَلَيْهِ ، وكَانَت بيعةُ الرِّضوانِ بعدَمَا ذَهَبَ عُثمانُ إلى مَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بيدِه اليُمْنَى :

<sup>(</sup>١) أي لبعثه النّبِيُّ عِيدٍ بدلَ عُثْمَانَ ، لأنه أرسله النّبِيُّ عِيدٍ لأهلِ مَكَّةَ حتى يبينَ لهم أنَّ النّبِيَّ عِيدٍ إنّما جَاءَ ليؤديَّ عُمرَتَهُ صلوات الله وسلامه عليه ، وحدثت بيعةُ الرضوانِ بعدما ذهب عُثْمَانُ إلى مَكَّةَ ولَمْ يكن حاضرًا وإنّما ذهب بأمرِ النّبِيِّ عِيدٍ أنَّ عُثْمَانَ إلى مَكَّةَ ولَمْ يكن حاضرًا وإنّما ذهب بأمرِ النّبِيِّ عِيدٍ أنَّ عُثْمَانَ إلى مَكَّةَ ، فبيعةُ الرضوانِ ما تمّتْ إلا انتقامًا لعُثْمَانَ لما بلغ النّبِيِّ عِيدٍ أنَّ عُثْمَانَ وضي الله قد قُتلَ ، فبايع النّبِيُ عِيدٍ بيعةَ الرضوان أصحابَه على اللائتِقَامِ لعُثْمَانَ رضي الله تباركَ وتعالى عنه إنْ كانَ قد صحَّ قتله .

« هذه يَدُ عُثمانَ » فَقَالَ ابنُ عُمَرَ : اذْهَبْ بها الآنَ مَعَكَ (١) .

المأخذُ الحادي عشر: لم يَقتلْ عُبيدَ اللهِ بن عُمَرَ بالهرمزانِ.

والمشهورُ في كُتُبِ التَّاريخِ أَنَّه بعدَمَا قَتَلَ أبو لؤلؤةَ المَجُوسيُّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قَتَلَ نَفْسَه لَمَّا أَلْقُوا العَبَاءَة عليه (٢) ، فلما أَصْبحَ النَّاسُ قَامَ عبيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَقَتَلَ رَجُلًا يُقالُ له الهُرمُزان ، وكان مَجُوسيًّا فَأَسْلَمَ فَلَمَّا قِيلَ له قَالَ : كان مَعَ أبي لُؤلُوةَ المجوسيِّ قَبْلَ مَفْتلِ عُمَرَ بثلاثةِ أيام وبينهما الخِنجرُ الذي قُتِلَ به عُمَرُ ، فَظَنَّ أَنَّ الهُرمزانَ مُشَارِكُ لأبي لُؤلُوةَ في هذه الجَريمةِ فَذَهَبَ إليه وقَتَلَه .

عن سعيدِ بن المسيّبِ قال : « إنَّ عبدَ الرحمنِ بن أبي بكرِ الصِّدِيقِ قَالَ حين قُتِلَ عُمَرُ : قد مَرَرْتُ على أبي لُولُوةَ قَاتِل عُمَرَ ومعه جُفَينة وَالهُرْمُزانُ وهم نجيٌّ ( أي يتناجون ) فَلَمَّا بَغَتُّهُم ثَارُوا ( أي قَامُوا ) فَسَقَطَ من بينهم خِنْجرٌ له رَأسَانِ ونِصَابُه وَسَطه ، فَانْظُرُوا مَا الخِنجرُ الذي قُتِلَ به عُمَرُ ، فَوَجَدُوه الخِنجرَ الذي نَعَتَ عبدُ الذي نَعَتَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجَ إليه

<sup>(</sup>١) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب : فضائل الصَّحَابَة ، باب : مناقب عُثْمَان ، حديث (٣٦٩٩) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب : فضائل الصَّحَابَة ، باب : قِصّة البَيْعَة ، حديث (٣٧٠٠) .

( أي الهرمزان ) قال : انْطَلِقْ معي حتى نَنْظرَ إلى فَرَس لي ، وتَأُخَّرَ عنه حتى إِذا مَضَى بين يديه عَلَاه بالسَّيفِ ، قال عبيدُ اللهِ : فلما وَجَدَ حَرَّ السَّيفِ قَالَ : لا إِلهَ إلا اللهُ ، قال عبيدُ اللهِ : ودعوْتُ جُفينةَ وكان نَصْرانيًا من نَصَارَى الحِيرةِ ، فَلَمَّا عَلَوْتُه بِالسَّيفِ صَلَّبَ بين عَينيه ، ثُمَّ انْطَلقَ عبيدُ اللهِ فَقَتَلَ ابنةً لأبي لُؤلُؤةَ صَغِيرةً تَدَّعي الإسلامَ وأَرَادَ عبيدُ اللهِ أَلَا يَدَعَ سَبيًا بالمدينة إلا قَتَلَه فاجْتمعَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ عليه فَنَهَوه وتَوَعَّدُوه ، فَقَالَ : واللهِ لأَقْتُلنَّهُم وَغَيرَهُم وعَرَّضَ ببعض المُهَاجِرينَ فَلَم يَزَلْ عَمرُو بنُ العاص به حتى دَفَعَ إليه السَّيفَ فَلَمَّا دَفَعَ إليه السَّيفَ أَتَاه سَعْدُ بنُ أبي وَقَّاص فَأَخَذَ كُلُّ واحدٍ منهما برأس صاحِبه يَتَنَاصَيَان حتى حجز بينهما ، ثمَّ أَقْبِلَ عُثمانُ قَبْلَ أَن يُبايعَ له في تلك الليالي حتى وَاقَعَ عبيدَ الله فَتَنَاصَيَا وأَظْلَمَت الأرضُ يومَ قَتَلَ عبيدُ اللهِ جُفينةَ والهُرْمزانَ وابنة أبي لُؤلُؤةَ على النَّاسِ ثمَّ حجز بينه وبين عُثمانَ ، فَلَمَّا اسْتُخِلفَ عُثمانُ دَعَا المُهَاجِرينَ والأنصارَ ، فَقَالَ : أَشِيرُوا عَليَّ في قَتْل هذا الرَّجُلِ الذي فَتَقَ في الدّين ، فَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ على كَلِمةٍ وَاحِدةٍ يُشَايعونَ عُثمانَ على قَتْلِه ، وجُلُّ النَّاسِ الأَعْظمُ مع عبيدِ الله يَقُولُون لَجُفينةَ والهُرْمُزان أبعدَهما اللهُ ، لعلَّكُم تُريدُون أن تُتْبعُوا عُمَرَ ابنَه ؟ فَكَثُرَ في ذلك اللَّغَطُ والاخْتِلَافُ ثُمَّ قَالَ عمروُ بنُ العاص لعُثمانَ : يا أميرَ المُؤْمنينَ : إِنَّ هذا الأمرَ قَد كَانَ قَبْلَ أن يكونَ لك على النَّاسِ سُلْطانٌ فَأَعْرِضْ عنهم . وتَفَرَّقَ النَّاسُ عن خطبة عَمْروِ وانتهى إليه عُثمانُ وَوُدى الرَّجُلانِ والجَارِيةُ (١) .

## وهنا ثلاثة توجيهات لعدم قَتْل عبيدِ اللهِ بالهُرْمُزَانِ :

الأَوَّل : أَنَّ الهُرْمُزانَ تَمَالاً مع أبي لُوْلُوْةَ على قَتْلِ عُمَرَ كَمَا رآهما عبدُ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ ، وبهذا يكونُ مُسْتَحِقًّا للقَتْلَ كما قَالَ عُمَرُ : « لو تَمَالاً أَهْلُ صَنعاءَ على قَتْلِ رَجُلٍ لَقَتَلْتُهُم به »(٢) ، فهنا يكونُ دَمُ الهُرْمُزانِ مُباحًا ؛ لأنَّه شَارَكَ في قَتْل عُمَرَ .

الثاني : أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الم يَقْتُلْ أُسَامة بن زَيدٍ لَمَّا تَأَوَّلَ في عَهْدِه ، وذلك أنَّه في إحْدى المَعَاركِ رَأَى رَجُلًا من المُشْرِكينَ قَد قَتَلَ من المُسْلِمينَ الكثيرَ ، فَذَهَبَ إليه فَلَمَّا رَآه المُشْرِكُ فَرَّ منه ثمَّ اخْتَبَأَ المُسْلِمينَ الكثيرَ ، فَذَهَبَ إليه فَلَمَّا رَآه المُشْرِكُ فَرَّ منه ثمَّ اخْتَبَأَ خَلْفَ شَجَرةٍ ، وقَالَ : أشْهدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ فَقَتَلَه أُسَامةُ فَلَمَّا بَلغَ النَّبِي عَيْنِهُ هذا الأَمْرُ اسْتَدْعَى أُسَامةً فَقَالَ : « أَقَتَلْتَه بعدَ أَنْ قَالَ : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ؟ » .

قال: إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذًا - يعني خائفًا من السَّيفِ - فقال النَّبِيُّ عَيَالِيًّ : « هَلا شَقَقْتَ عن قَلْبِه » يَقُولُ: فَمَا زَالَ يُرَدِّدُها عَلَيَّ « قَتَلْتَه بعدَ أَن

<sup>(</sup>١) « الطبقات » لابن سعد (٣/ ٣٥٥) بِسَنَدٍ صَحيح .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب : الديات ، باب : إذا أصاب قوم من رجل ، حدث (٦٨٩٦) .

قَالَ: لا إِلهَ إلا اللهُ ؟! » حتى تَمنَيْتُ أني لم أُسْلِمْ إلَّا الآنَ (١) . فالنَّبيُّ عَيَالِيَّه لم يُقِم الحَدَّ على أُسامة ؛ لأنَّه كانَ مُتَأَوِّلًا ، فكذلك الحالُ بالنَّسبة لعُثمانَ لم يُقِم الحَدَّ على عبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ؛ لأنَّه كَانَ مُتَأوِّلًا . النَّالث : قيل : إن الهُرمزانَ لم يَكُن له وَلِيّ ، والمَقْتُولُ الذي لا وَلِيَّ له وَلِيًّ ، والمَقْتُولُ الذي لا وَلِيَّ له وَلِيُّه السُّلطانُ فَتَنَازَلَ عن القَتْلِ . وقيل : إنَّ له ولدًا يقال له : القامذبان ، وأنَّه تَنازَلَ عن دَم عبيدِ اللهِ بن عُمَرَ (٢) .

# المأخذ الثاني عشر: زَادَ الأَذَانَ الثَّاني يومَ الجُمعةِ.

إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِمٍ عَلَيكم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشدينَ مِن بَعْدِي »(٣) .

وهذه الزِّيَادةُ من سُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشدِينَ ، ولا شكَّ أَنَّ عُثمانَ من الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ ، ورَأَى مَصْلَحةً في أَن يُزَادَ هذا الأَذَانُ لِتَنْبيه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: « صحيح البُخَارِيّ »: كتاب الْمغازي ، باب بعث النَّبِيِّ عَلَيْهِ أُسَامَةَ إلى الْحرقات ، حديث (٤٢٦٩) ، « صحيح مُسْلم »: كتاب الإيمان باب : تُحْرِيم قَتْلِ الكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قالَ : لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ ، حديث (١٥٨) (٩٦) .

 <sup>(</sup>۲) قصة تنازل القامذبان عن قتلِ عبيد الله في « تَاريخِ الطَّبَرِيِّ » (۳/ ۳۰۵) ،
 ولكنها من طريقِ سَيفِ بنِ عُمَرَ اَلْكَذَّابِ .

<sup>(</sup>٣) « سنن أَبِي داود » : كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، حديث (٤٦٠٧) « سنن التِّرمذِيِّ » : كتاب العلم ، باب ما جَاءَ في الأخذ بالسنة ، حديث (٢٦٧٦) .

النَّاسِ عن قُرْبِ وَقْتِ صَلاةِ الجُمعةِ بعد أَن اتَّسَعتْ رُقْعةُ المَدِينةِ ، فَاجْتَهدَ في هذا وَوَافَقَه جميعُ الصَّحابةِ ، واسْتَمرَّ العملُ به لم يُخَالِفْه أحدٌ حتى في زَمَن عليِّ وزَمَنِ مُعَاوِيةَ وزَمِنِ بني أُمَيَّةَ وبني العَبَّاسِ ، وإلى يومِنا هذا لم يُخَالِفْه أحدٌ من المُسْلِمينَ ، فهي سُنَّةُ بإجماع المُسْلِمينَ .

ثمَّ هُو له أَصْلٌ في الشَّرْعِ ، وهو الأَذَانُ الأَوَّلُ في الفَجْرِ ، فَلَعلَّ عُثمانَ قَاسَ هذا الأَذَانَ عليه .

# المأخذ الثَّالث عشر : رَدَّ الحَكَمَ وقد نَفَاهُ الرَّسُولُ عَيَّا اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْا اللَّهُ الم

وهذه الفِريةُ يُرَدُّ عليها من ثلاثةِ أُوجُه:

أُوَّلًا: أَنَّها لَم تَشْبُت وَلَا تُعْرَف بِسندٍ صَحِيحٍ.

ثانيًا: الحَكَمُ كَانَ من مُسْلِمةَ الفَتْحِ، وَكَانَ من الطُّلَقاءِ، والطُّلَقَاءُ مَسْكَنُهم مَكَّةُ ولم يَعيشُوا في المَدِينةِ، فكيفَ يَنْفِيه النَّبيُّ مِن المَدِينةِ، فكيفَ يَنْفِيه النَّبيُّ مِن المَدِينةِ، وهو ليس من أَهْلِها أَصْلًا.

قَالِقًا: النَّفِيُ المَعْلُومُ فِي شَرِيعتِنا أَقْصَاه سَنةٌ للزاني غير المحصن ولم يُعْلَمْ فِي شَرْعِ اللهِ تَبَارِكَ وتَعَالَى أَنَّ هناك نَفْيًا مَدَى الحياةِ، وأَيُّ ذَنْبٍ هذا الذي يَسْتَحِقُ به الإنسانُ أن يُنفَى مَدَى الحَياةِ ؟ فالنَّفيُ عقوبةٌ تَعْزيريةٌ من الحَاكِم ، فلو فَرَضْنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَعْلًا فَالنَّفيُ عقوبةٌ تَعْزيريةٌ من الحَاكِم ، فلو فَرَضْنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَعْلًا فَاسْتَمَرَّ مَنْفِيًّا في حَياةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ في خِلَافِةِ أبي بكرٍ وعُمَرَ ثمَّ في خِلَافِةِ أبي بكرٍ وعُمَرَ ثمَّ فَي خِلَافِةِ أبي بكرٍ وعُمَرَ ثمَّ

أَعَادَه عُثمانُ بعد كَم ؟ بعد أكثر من خَمس عشرةَ سنةً . أينَ البأسُ هنا ؟

هذا إن صَحَّت وهي لم تَصِحِ ، ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَبِلَ شَفَاعةَ عُثمانَ في عبدِ اللهِ بن سعدِ بن أبي السَّرحِ ، وكان قد ارْتَدَّ ولاشكَ أن الحَكَمَ لم يأتِ بجرم أعظم من هذا ، فكيف يُسامِحُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ذاك ولا يُسامِحُ هذا ؟!! .

هذه هي المآخذُ على عُثمانَ !! ويمكن تقسيمها حسب الجدول الآتى :

| أمور مكذوبة            | ۲ | 4 | ٣ | ۲ | ٥  | 4 | ٣ | • |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| محاسن                  | ٤ | 4 | ٨ | ٤ | ١٠ | • |   |   |   |   |   |
| اجتهاد                 | ١ | 6 | ٦ | 6 | ٧  | 6 | ١ | • | 4 | ۲ | ١ |
| أخطاء مغمورة بل مغفورة | ٩ |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

### المبحث السادس

### مَقْتلُ عُثمانَ بن عَفَّانَ رضي الله عنه

بعد أن أثيرَتْ هذه الأمورُ على عُثْمان خَرَج أُناسٌ من أَهْلِ البَصْرَةِ وَأَنَاسٌ من أَهْلِ المُدينةِ في السَّنةِ الخَامسةِ والثَّلاثين من هِجْرةِ النَّبِيِّ يُكُلُّ يُظْهِرُون أَنَّهُم يُرِيدُون الحَجَّ الخَامسةِ والثَّلاثين من هِجْرةِ النَّبِيِّ يُكُلُّ يُظْهِرُون أَنَّهُم يُرِيدُون الحَجَّ وَقَد أَبْطَنُوا الخُروجَ على عُثمانَ وَلَائِلَ وَأَرْضَاه ، واخْتُلِفَ في أَعْدَادِهم ، فقيل : إِنَّهُم أَلْفَانِ من أَهْلِ مِصْر ، وأَلْفَانِ من أَهْلِ المُصْرةِ ، وقيل الكلَّ أَلْفَانِ من أَهْلِ المُوفةِ ، وأَلْفَانِ من أَهْلِ البصرةِ ، وقيل الكلَّ أَلْفَانِ ، وقيل غير ذلك ، وليسَتْ هناك إِحْصَائِيَّة دَقِيقَة ، ولكِنَّهُم لا يَقِلُون عن أَلْفِين ولا يَزيدُونَ عن سِتَّةِ آلَافٍ بأيِّ حَالٍ من الأَحْوالِ .

دَخُلُوا مدينة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وكَانَ أُولئكَ القَومُ من فُرْسانِ قَبَائِلِهِم جَاءُوا لِعَزلِ عُثمانَ إِمَّا بالتَّهديدِ وإِمَّا بالقُوَّةِ ، وحَاصَرُوا بيتَ عُثمانَ رضي اللهُ تَبَاركَ وتَعَالَى عنه في أَوَاخِرِ ذِي القِعْدَةِ ، وَأَمَرُوه أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَه من الخِلافةِ ، واسْتَمَرَّ الحِصَارُ إلى الثَّامن عشر من ذِي الحِجَّةِ ، وهو يومُ مَقْتل عُثمانَ رضي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عنه .

وقيل : إِنَّ الحِصَارَ اسْتَمَرَّ أربعين يومًا ، وقيل غير ذلك ، ولكِنَّه لَا يَزيدُ عن الواحد والأَربعين يومًا .

لَمَّا حُوصِرَ عُثمانُ ﴿ فَي بَيتِه ومُنِعَ من الصَّلاةِ بل ومن المَاءِ ، فكان يُصلِّى بالناس رجلٌ من أئمةِ الفتنةِ حتى إن عبيد الله بن عدي بن

الخيار دخل على عثمانَ فقال: يُصلي بالناس إمَامُ فتنةٍ فما تأمرنا؟ قال: « الصلاةُ أحسنُ ما يعملُ الناسُ ، فإذا أحسنَ الناسُ فأحسنُ معهم ، وإذا أساءُوا فاجتنب إساءتهم! »(١).

\* وقد دَخَلَ بعضُ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ ، بيت عثمان كلُّهم يريدُ الدِّفاعَ عنه وكَانَ من أَشْهرِ الذين جَلَسُوا عنده في بَيتِه الحَسَنُ ابن عليٍّ ، الحُسينُ بن عَلِيٍّ ، عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ ، أبو هُرَيرةَ ، مُحَمَّدُ ابنُ طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللهِ ( السَّجَّاد ) ، وعبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ، وقد شَهَرُوا سُيُوفَهُم في وَجْهِ أولئك البغاةِ الذين أَرَادُوا قَتْلَ عُثمانَ رضى اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى عنه (٢) .

\* وجَاءَت أُمُّ المُؤْمِنين صفيةُ على بَغْلةٍ يَقُودُهَا مَولَاهَا كِنَانةُ فَلَقِيها الأَشْترُ فَضَرَب وَجْهَ بَغْلَتِها .

فَقَالَت : رُدُّوني ، لَا يَفْضَحْني هذا الكلبُ<sup>(٣)</sup> .

ولكنَّ عُثمانَ أَمَرَ الصَّحابةَ بعدمِ القِتَالِ ، بل إنَّه جَاءَ في بعضِ الرِّوَاياتِ أَنَّ الذين جَاءُوا للدِّفَاعِ عن عُثمانَ أكثر من سَبْعُمائةٍ من أَبْناءِ الصَّحابةِ ، ولكن حتى هؤلاء السَّبعمائة لا يَصِلُون إلى عَدَدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخَارِي : كتاب الآذان : باب إمامة المفتون والمبتدع حديث (٦٩٥)

<sup>(</sup>Y) « البداية والنهاية » ((V/3)) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد في « الطبقات » (  $\Lambda$  / ١٢٨٠ ) ، وإسناده حسن .

أولئك البُغَاةِ على القَولِ بأنَّ أقلَّ عَدَدٍ أنَّهم أَلْفانِ .

\* عن عبدِ الله بن عَامرِ بن ربيعة قال : كنت مع عُثمانَ في الدّارِ ، فَقَالَ أَعْزِمُ على كلِّ مَنْ رَأَى أَنّ عليه سَمْعًا وطاعةً إلا كَفّ يَدَه وسِلَاحَه (١) .

\* وعن ابنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ زيدُ بن ثَابِتٍ إلى عُثمانَ ﴿ اللهِ فَقَالَ : هذه الأَنْصَارُ بالبابِ قَالُوا : إنْ شِئْتَ أَن نَكُونَ أَنصارَ اللهِ مرتين كما كُنَّا مع النَّبِيِّ فَيَكُونُ معك .

فَقَالَ عُثمانُ : أُمَّا قِتَالٌ فَلَا (٢) .

\* ودَخَلَ ابنُ عُمَرَ على عُثمانَ ، فَقَالَ عُثمانُ : يا ابنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا يَقُولُ هَوَ ابنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا يَقُولُ وَ يَقُولُونَ : اخْلَعْهَا ، وَلَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ .

فَقَالَ ابنُ عُمَرَ : إِذَا خَلَعْتَها أَمُخَلَّدٌ أَنْتَ في الدُّنْيَا ؟

فَقَالَ عُثمانُ : لا .

قَالَ عبدُ اللهِ بن عُمَرَ : فَلَا أَرَى أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصًا قَمَّصَكَه اللهُ فَتَكُون سُنَّةً ، كُلَّمَا كَرِهَ قَومٌ خَلِيفَتَهم ، أو إمَامَهم خَلَعُوه (٣) .

\* وقَالَ عُثمانُ لِعَبِيدِهِ : كُلُّ مَنْ وَضَعَ سِلَاحَه فَهُو حُرٌّ لِوَجْه اللهِ .

<sup>(</sup>١) " المُصَنَّف " لابنِ أبي شَيْبةَ (١٥/ ٢٤ رقم ١٩٥٠٨) بِسَنَدٍ صَحيح .

<sup>(</sup>٢) « المُصَنَّف » لابنِ أبي شَيْبةَ (١٥/١٥) رقم ١٩٥٠٩) بِسَنَدٍ صَحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في كتاب « فضائل الصَّحَابَة » (١/ ٤٧٣ رقم ٧٦٧) بإِسْنَادٍ صحيح .

فهو الذي مَنَعَ النَّاسَ من القِتَالِ.

ومع هذا فقد حُمِلَ أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين كانوا يدافعون عن عثمان وهم: الحسن بن علي - عبد الله بن الزبير - مروان بن الحكم - محمد بن حاطب<sup>(١)</sup>.

# مَنْ قَتَلَ عُثمانَ ؟

بعد أَن حُوصِرَ عُثمانُ ، تَسَوَّرُوا عليه البيتَ فَقَتَلُوه ﷺ وهو وَاضِعٌ المصحفَ بين يَدِيه .

قِيلَ لِلْحَسنِ البَصْرِيِّ ( وكَانَ الحَسَنُ البصْرِيُّ قَد عَاشَ تلك الفَتْرةَ لَا الْعَرْةَ لَا الْمَهَاجِرينَ لَا أَنَّه من كِبَارِ التَّابِعِينَ ) : أَكَانَ فِيمَن قَتَلَ عُثمانَ أَحَدٌ من المُهَاجِرينَ أو الأَنْصار ؟

فَقَالَ : كَانُوا أَعْلَاجًا من أهل مِصْر (٢) .

ولكِنَّ الرُّءُوسَ مَعْرُوفةٌ وهم: كِنانةُ بن بِشْر ، ورُومانُ اليَمَانيّ ، وشَخْصٌ يُقَالُ له جَبَلَة ، وسودَانُ بنُ حَمْران ، ورَجُلٌ يُلَقَّبُ بالمَوتِ الأَسْودِ من بنى سَدُوس .

وقيل : مالكُ بن الأَشْترِ النَّخعِيّ .

هَوَ لَاءِ كَانُوا من رُءُوسِ الفِتْنة التي قَامَت على عُثمانَ ﴿ الْمُعْلَيُّهُ .

<sup>. (</sup>  $V\Lambda \ / \ T$  ) « IV ( IV ) » ( IV ) » ( IV ) .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ خليفة » (ص١٧٦) بإِسْنَادٍ صحيح .

أَمَّا من بَاشر قتلَه : فالمشهورُ أَنَّه رجلٌ مصريٌّ يُقالُ له جَبَلَة . \* عن عمرة بنتِ أَرْطأة قالت : خَرَجْتُ مع عَائِشة سنة قتل عُثمانُ إلى مَكَّة ، فَمَرُرْنَا بالمَدِينةِ فَرَأَيْنَا المُصْحَفَ الذي قُتِلَ وهو في حِجْرِه فَكَانَت أَوَّل قطرةٍ قَطَرَتْ من دَمِهِ على أَوَّلِ هذه الآية : ﴿ فَإِنْ عَلَى أَوَّلِ هذه الآية : ﴿ فَإِنْ عَلَى أَوَّلِ هذه الآية فَ شِقَاقٍ عَلَى أَوَّلُ مَلَ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنتُم بِهِ عَلَى أَلْعَلِيمُ ﴾ [ البقرة : ١٣٧ ] .

قَالَتْ عَمرةُ : فَمَا مَاتَ منهم رَجلٌ سَوِيًّا (١) .

\* وعن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ بالكَعْبةِ فإذَا برَجُلٍ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ، وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَغْفِرَ لي .

يَقُولُ : فَتَعَجَّبْتُ منه ، فَقُلْت : يا عبدَ اللهِ ما سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ مِثْلُ مَا تَقُولُ .

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي كُنْتُ قد أَعْطَيْتُ اللهَ عَهْدًا لإِن مَكَّنَنِي من عُثمانَ لأَصْفَعَنَه ، فَلَمَّا قُتِلَ وُضِعَ في سَرِيرِه في البيتِ فَكَانَ النَّاسُ عُثمانَ لأَصْفَعَنَه ، فَلَمَّا قُتِلَ وُضِعَ في سَرِيرِه في البيتِ فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ ويُصَلُّونَ عليه وهو في بَيتِه ، فَدَخَلْتُ أُظْهِرُ أَنِّي أُرِيدُ الصَّلاةَ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنَّ البيتَ لَيسَ فيه أَحَدٌ كَشَفْتُ عن وَجْهِه فَصَفَعْتُه وهو مَيتَ فَيبَسَتْ يَدِي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في كتاب « فضائل الصَّحَابَة » (۱/ ٥٠١ رقم ٨١٧) وإسنادُه صحيحٌ ، وانظر كذلك (٧٦٦/٧٦٥) .

قَالَ ابن سِيرين : رَأَيْتُهَا يَابِسةً كَأَنَّها عُودٌ (١) .

كيف قُتِلَ عُثمانُ رضي الله عنه ولم يَدْفَعْ عنه أَحَدٌ من الصَّحابة ؟ التَّعليلُ الأُوَّلُ:

أَنَّ عُثمانَ هو الذي عَزَمَ عليهم بِهذا فَأَمَرَهُم أَنْ يُغمِدُوا سُيُوفَهُم ونَهَاهُم عن القِتَالِ ، واسْتَسْلَمْ لِقَضَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى وقَدَرِهِ .

وَهَذَا يَدُلُّ على أَمْرَين اثنين :

الْأُوَّلُ: شَجَاعةُ عُثمانَ.

والثّاني : رَحْمَتُه بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْأَنَّه أَدْرَكَ أَنَّ أُولئك أَعْرَابٌ أَجْلَافٌ وأَنَّهُم مُفْسِدُونَ ، فَرَأَى أَنَّه لو قَاتَلَهُم الصَّحَابة أَعْرَابٌ أَجْلَافٌ وأَنَّهُم من قَتْلِ رَجُلٍ وَاحدٍ ، وَلَرُبَّمَا انْتَهَى الأَمْرُ لِكَانَت المَفْسَدَةُ أَعْظَم من قَتْلِ رَجُلٍ وَاحدٍ ، وَلَرُبَّمَا انْتَهَى الأَمْرُ إِلَى قَتْلِ عَدَدٍ كَبِيرٍ من الصَّحَابةِ ، وقَدْ يَتَعَدَّوْنَ إلى انْتِهَاكِ الأَعْرَاضِ ، وانْتِهَابِ الأَمْوَالِ ، فَرَأَى أَنَّ المَصْلَحة أَن يُقْتلَ هو وَلَا يُقْتلَ هو وَلَا يُقْتلَ هو وَلَا يُقْتلَ أَحَدٌ من أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، ولا تُهْتَكُ حُرمة مَدينة رَسُولِ الله عَلَيْ ، ولا تُهْتَكُ حُرمة مَدينة رَسُولِ الله عَلَيْ ، ولا تُهْتَكُ حُرمة مَدينة رَسُولِ الله عَلَيْ .

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » (۷/ ۲۰۰) ورجاله ثقاتٌ غير (عيسى بن الْمنهال) ذكره ابن حبان في « الثقات » ، وذكره كلٌّ مِنَ البُّخَارِيِّ في « التَّاريخ الكبير » (٦/ ٣٩٩) وابنِ أبي حاتم في « الْجرح والتعديل » (٦/ ٢٨٨) وسكتا عنه .

### التَّعليلُ الثَّاني:

أَنَّ عَدَدَ الصَّحابة كَانَ أَقَلَّ بكثيرٍ من عَدَدِ أُولئك الخَوَارِجِ ، فإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا عَلَى أَرْبَعةِ أَمَاكِن :

المكانُ الأَوَّلُ: مَكَّةُ ؛ لأَنَّ المَوسِمَ كانَ مَوسِمَ حَجٍّ ، وقد خَرَجَ الكَثِيرونَ لِلحَجِّ ، ولم يَكُونُوا حَاضِرينَ .

الثاني: بعضُ أصحابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تَمَصَّرُوا الأَمْصَارَ ، عَاشُوا في الكُوفةِ ، والبَصْرةِ ، ومِصْرَ ، والشَّامِ ، وغَيرِهَا من البلادِ .

الثالث: في الجهاد.

المكانُ الرَّابِعُ : هم الذين كَانُوا في المَدِينةِ ولم يَكُن عَدَدُهم مَكَافِئًا لعددِ أُولئك الخَوَارِج .

### التَّعليلُ الثَّالث :

أَنَّ الصَّحابة بَعَثُوا أُولَادَهم للدِّفَاعِ عن عُثمانَ ومَا كَانُوا يَتَصَوَّرُونَ أَنَّ الأَمْرَ يَصِلُ إلى القَتْلِ ، وَإِنَّمَا حِصَارٌ وعِنَادٌ ، وبعدَ ذَلِكَ يَرْجِعُونَ ، أَمَّا أَنَّهُم يَتَجَرَّءُونَ ويَقْتُلُونَ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ فَكَانَ فَكَانَ بعضُ الصَّحابةِ لا يَرَى أَنَّ الأَمْرَ يَصِلُ إِلَى هذه الدَّرجةِ . وأَرْجَحُ هذه الأَقْوَالِ الأَوَّلُ وهو أَنَّ عُثمانَ رضي الله عنه هو الذي مَنعَهُم من قِتَالِ أُولئك الخَوَارج .

الفضائالا

خَالَفَةُ الْمِيْدِ الْمُؤْمُنِيْنِ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينِ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينِ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي

# المبحث الأول علي بن أبي طالب هذه في سطور

### \* اسمه ونسبه:

هو عليُّ بن أبي طَالبٍ بن عبدِ المُطَّلبِ بن هَاشِم بن عَبْدِ مَنَافٍ ، ابنُ عَمِّ النَّبيِّ عَلَيْهُ ، وزَوجُ سَيِّدةِ نِساءِ العَالَمينَ فَاطمة بنتِ النَّبيِّ عَلَيْهُ وأَبُو السِّبطين الحَسَن والحُسَين عليهما السلام .

أُمُّه : فاطمةُ بنتُ أَسَدِ بن هَاشِمِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ<sup>(١)</sup> وهو أول هاشمي يولد من هاشمية .

كُنيَتُه : أُبو الحَسَنِ ، وكَنَّاه النَّبيُّ عَلَيْهِ بأبي تُرَابٍ .

أَسْلَمَ صَغِيرًا ، وهو ابنُ ثَمَانِ سِنينَ على المُشْهُورِ (٢) .

# \* أُزْوَاجُ عَلِيّ :

- ١- فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ .
- ٢- أمامُة بنتُ أبي العاص ، وأمها زينب بنت رسول الله ﷺ ،
   تزوجها بعد وفاة خالتها فاطمة .
  - ٣ـ خَولَة بنتُ جَعْفَر بن قيس .
    - ٤ لَيلَى بنتُ مَسعُود .

(١) « معرفة الصَّحَابَة » (١/ ٢٧٨) .

(٢) « معرفة الصَّحَابَة » (١/ ٢٨٧) ، .

- ٥. أُمّ البنين بنت حزام .
- ٦- أُسْماءُ بنتُ عُمَيس.
  - ٧ الصَّهْبَاءُ بنتُ رَبيعةً
  - ٨. أُمُّ سَعيدٍ بنتُ عُروةَ

## \* أُولَادُه :

الذّكُورُ: الحَسَنُ - الحُسَينُ - محمدُ الأَكْبرُ - عبيدُ اللهِ - أَبو بِكْرٍ - العبَّاسُ الأَكْبرُ - عُثمانُ - جَعْفَر الأَكبرُ - عبدُ اللهِ - يَحْيى - عَونُ - عُمَرُ الأَكبرُ - محمدُ الأَوسطُ - محمدُ الأَصغرُ .

الإِناثُ: زينبُ الكُبرى - أُمُّ كُلْثُومِ الكُبرى - رُقَيَّة - أُمُّ الحَسنِ - رَمْلَة الكُبرَى - رَمْلَة الصُّغْرَى - رَمْلَة الصُّغْرَى - رَمْلَة الصُّغْرَى - رَمْلَة الصُّغْرَى - أُمُّ الكِرامِ - أُمُّ الكِرامِ - أُمُّ الكِرامِ - أُمُّ سَلَمةَ - أُمُّ جَعْفَر - جُمانةُ - نَفِيسةُ .

#### \* فضائله:

يمكن تقسيم فضائل علي رَفِي إلى ثلاثة أقسام:

- ١- فضائل خاصة به .
- ٢. فضائل له مع آل البيت .
- ٣ـ فضائل له مع عامة الصحابة .

### أولا: الفضائل الخاصة به:

فمنها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على يوم خيبر: لأُعْطِينَ الرَّاية رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُوله وَيُحِبُّه اللَّهُ وَرَسُوله (١).

ومنها: عن علي قال رسول الله لي: لا يُحِبُّك إِلَّا مُؤْمنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُؤْمنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِق (٢).

ومنها: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله لعلي: أنت مِنِّي بِمَنْزِلة هَارُونَ مِن مُوسى إلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي (٣) ومنها: وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ ﴾ (٤) .

# ثانيًا: مع آل البيت:

منها: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خَطَبَنا رسول اللّه عنه قال: ﴿ أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي وَلَمُ اللّه عنه قال: ﴿ أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي اللّهُ عَدِيرٍ يُدْعَىٰ خُمًّا بين مَكَة والمدينة ، فقال: ﴿ أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي تَارِكُ فَيكُم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ﴾ فَذَكَر كتاب اللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخَارِي : كتاب الفضائل باب مناقب علي ( ۳۷۰۲ ) ومسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي ( ۲٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن حبَّ الأنصار ، وعلي من الإيمان ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البُخَارِي : كتاب الفضائل ، باب مناقب علي ( ٣٧٠٦ ) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي ( ٢٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد 0 / 000 ، وإسناده صحيح .

وحضَّ عليه ، ثم قال : « وأهل بيتي ، أُذَكِّرُكُم اللَّه فِي أَهْل بَيْتي ، أُذَكِّرُكُم اللَّه فِي أَهْل بَيْتي ، أُذُكِّرُكُم اللَّه فِي أَهْل بَيْتي » .

قِيل لزيد بن أرقم : وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ؟

قال: الذين حُرِمُوا الصدقة؛ آل عَلِي ، وآل جَعْفَر ، وآل عَقيل وآل عباس . قيل لزيد: أَكُلُّ هؤلاء من أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قال: نعم (١) . ومنها: عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله عنها غداة وعليه مِرْط مُرَحَّل ، فأدخل عليًّا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ثم قال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَمُ مُ ٱلرِّجْسَ رَضِي الله عنهم ثم قال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَمُ مُ ٱلرِّجْسَ رَفِي الله عنهم ثم قال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَمُ مُ ٱلرِّجْسَ رَفِي الله عنهم ثم قال . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَمُ الرِّجْسَ رَفِي الله عنهم ثم قال . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيدُ اللهُ اللهُ عنهم ثم قال . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عنهم ثم قال . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عنهم ثم قال . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ اللهُ عنهم عَنصَلُهُ اللهُ اللهُ عنهم ثم قال . ﴿ إِنَّهَا لِهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

### ثالثًا: الفضائل العامة:

فمنها: قال رسول الله عليه : « اسكن حِرَاء ، فإنَّمَا عليك نبيُّ أو صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ »<sup>(٣)</sup> وكان عليه : رسول الله عليه وأبو بكر وعمر وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد رضي الله عنهم . ومنها : عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله عليه : « عشرة في الجنة : أبو بكر في الجَنَّة ، وعمر في الجَنَّة ، وعلي في الجَنَّة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة باب ما جاء في فضل علي ( ٢٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت النبي ( ٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير ( ٢٤١٧ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وعثمان في الجَنَّة ، وطلحة في الجَنَّة ، والزبير في الجَنَّة ، وأبو عبيدة في الجَنَّة ، وسعد وأبو عبيدة في الجَنَّة ، وسعد في الجَنَّة ، وسعد في الجَنَّة ، وساحبكم في الجَنَّة »(١) .

ومنها: عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ : قال رسول الله ﷺ: « خيرُ الناسِ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » (٢) . « ومما تميز به على وبزَ به أقرانه :

### يوم الخندق:

خَرَجَ يوم الخندق لملاقاة عمرو بن عبد وُدّ ، فقال : يا عمرو كُنْتَ عاهدتَ اللهَ ألا يَدْعوكَ رَجَلٌ من قريشٍ إلى أَحَد خَلَّتين إلا أَخذتها منه . فقال له : أجل . قال عليّ : فإنِّي أَدْعوكَ إلى اللَّهِ ورسولهِ إلى الإسلام . قال عمرو : لا حاجَة لي بذلك . قال عليّ : فإنِّي أَدْعُوكَ إلى النِّزال . قال له : لم يا ابن أخي ؟ فواللَّه ما أحبُ أن أقتلك . قال له عليّ : لكني والله أُحِبُ أن أقتلك . فأحمَى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فَرَسِهِ فَعَقَرَهُ وَضَرَبَ وَجْهَهُ ثم أقبل على على على فتنازلا وتَجَاولا ، فَقَتَلهُ على . وكان عمرو قد قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ( ٣٧٤٨ ) وإسناده صحيح ، وقول سعيد صاحبكم يعني نفسه .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي ( ٣٦٥١) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ( ٢٥٣٣).

ولقد بححت من النِّداء لجمعهم هل من مُبَارز ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز ولنذاك إنسي لسم أزل متسرعا قبل الهزاهز إنَّ الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز فَرَدَّ عليه على قائلا:

لا تَعْجَلَنَّ فَقَد أتاك مُجِيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة والصّدق منجى كل فائز إنى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز

من ضربة نجلاء يب قى ذكرها عند الهزاهز(١) يوم خيبر:

خُرَج مرحب اليهودي فقال:

قد علمت خيبر أني مرحبُ شاكي السِّلاح بطل مُجَرّب إذا الحروب أقبلت تلهب

فَأَجَابَهُ على :

أنا الذي سَمَّتني أُمِّي حيدره كَلَيثِ غَابَاتٍ كَريه المَنْظَرة أوفيهم بالصَّاع كيل السندره (٢)

<sup>(</sup>١) « على بن أبي طالب » للصلابي ص ٩٩ . وانظر : « البداية والنهاية » حوادث سنه ٥ه ، غزوة الخندق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد : باب غزوة ذي قرد ( ١٨٠٧ )

# \* بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة :

عن مُحمَّدِ بن الحَنفِيَّةِ ، وهو مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنهما قَالَ : أَتَى عَلِيٌّ دَارَ عُثمانَ وقَد قُتِلَ ، فَدَخَلَ إلى دَارِه وأَغْلَقَ بَابَه عَليه ، فَأَتَاه النَّاسُ فَضَرَبُوا عليه البَابَ فَقَالُوا : إنَّ هذا الرَّجُلَ قد قُتِلَ ، ولابدَّ للنَّاس من خَلِيفةٍ ، ولا نَعْلَمُ أحدًا أحقَّ بها مِنْكَ .

فَقَالَ لَهُم عَلِيٌّ: لا تُرِيدُوني ؛ فَإِنِّي لكم وَزيرٌ ، خَيرٌ لكم مني أَميرٌ فَقَالُوا : لَا واللهِ لا نَعْلَمُ أحدًا أحقَّ بها منك ، قَالَ : فإِنْ أَبَيتُم عَليّ فإِنَّ بَيَعتِي لا تَكُونُ سِرًّا ، ولكن أَخْرُجُ إلى المَسْجِدِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايعَنِي بَايَعنِي . فَخَرَجَ إلى المَسْجِدِ فَبَايَعَه النَّاسُ (١) .

وبَايَعَه المُهَاجِرُونَ والأَنْصَارُ الذين كَانُوا في المَدِينةِ ، وقيل : إنَّه تَخَلفَ عن بَيعَتِه بعضُ الصَّحابةِ كسعدِ بن أَبي وَقَاصٍ ، وعبدِ اللهِ ابن عُمَرَ ، ومُحَمَّدِ بن مَسْلَمَة وغيرِهم ، وقيل : إنَّه بُويعَ من الجَميعِ ، وهذا هو المَشْهُورُ ، إِنَّمَا تَخَلَّفَ سَعدٌ ، وابنُ عُمَرَ ، ومُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ عن القِتَالِ مَعَه ، أمَّا البيعةُ فَقَد بَايَعُوه .

\* قال عوف بن أبي جميلةً : كُنْتُ عندَ الحَسَن البَصْريّ ، وكَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « فضائل الصَّحَابَة » (٢/ ٥٧٣ رقم ٦٩٦) ، وإسناده صحيح .

في المَدِينةِ عِندَ مَقْتلِ عُثمانَ ، فَذَكَرُوا أَصْحَابَ النَّبِيِّ قَقَالَ ابنُ جَوشَن الغَطَفَانيُّ : يا أبا سعيدٍ إِنَّما زُرِّي بأبي مُوسَى اتباعُه عَلِيًّا (١) فَغَضِبَ الحَسَنُ حتى تَبَيَّنَ في وَجْهِه فَقَالَ : فَمَنْ يُتَبَع ؟! قُتِلَ أميرُ المُؤْمنينَ مَظْلُومًا فَعَمدَ النَّاسُ إلى خَيرِهم فَبَايعُوه فَمَنْ يُتَبَعُ ؟! حتى رَدَّدَها مِرَارًا (٢) .

وأَهلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفضلَ الصَّحابةِ بعدَ عُثمانَ بن عَفَّانَ شِرِّ اللهِ عَلَى عَلَى أَنَّ أَفضلَ الصَّحابةِ بعدَ عُثمانَ بن عَفَّانَ شِرِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

\* قَالَ ابن تيميَة كِلَّلَهُ : « المنصوص عند أحمدَ بن حَنْبل تَبْدِيعُ مَنْ تَوَقَّفَ في خَلَافة عَلِيٍّ ، وقَالَ : هو أَضَلُّ من حِمارِ أَهْلِه ، وأَمَرَ بهُجْرانِه »(٣) .

فَأَهْلُ السُّنَةِ مُجْمِعُونَ على أَنْ أَفضلَ الصَّحَابةِ بعد رَسُولِ اللهِ أَبوبكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثمَّ اخْتَلَفُوا كما ذَكَرْنا في عُثمانَ وعَلِيّ ، والجُمهورُ عَلَى أَنَّ عُثمانَ أَفْضَلُ من عَلِيّ ، ثُمَّ اتفَقُوا بعدَ ذلك على أَنَّ عَلِيّ بن أَبي طَالِب رَابعُ الخُلَفاءِ .

### 

<sup>(</sup>١) يريد أنّ الذي أخذه النَّاسُ طعنًا في أبي مُوسَى أنه اتبعَ عَلِيًّا ، والمفروض أنْ لا يتبعه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في « فضائل الصَّحَابَة » (٢/ ٥٧٦ رقم ٩٧٦) بإسناد صحيح .

<sup>(7) «</sup> مجموع الفتاوي » (2/2) .

# المبحث الثاني

### أهم الأحداث في خلافة علي رهي

## \* معركة الجمل ( سنة ه ٣٦ ) :

لمَّا بُويعَ عليُّ بن أبي طَالبٍ ، اسْتَأْذَنَ طلحةُ والزبيرُ عَليًّا اللَّهِ فِي الدِّهابِ إلى مَكَّةَ فَأَذَنَ لهما ، فَالتَقَيَا هناك بأمِّ المُؤْمنينَ عَائِشةَ رضي الله عنهما ، وكَانَ الخَبَرُ قد وَصَلَ إليها أَنَّ عُثمانَ قد قُتِلَ اللهِ عنهما ، وكَانَ الخَبَرُ قد وَصَلَ إليها أَنَّ عُثمانَ قد قُتِلَ اللهِ عنهما ، فَاجْتَمَعُوا هناك في مَكَّةَ وعَزَموا على عُثمانَ .

فَجَاءَ يَعْلَى بن مُنيةَ من البَصرةِ ، وجَاءَ عبدُ اللهِ بن عَامِر من الكُوفةِ ، واجْتَمَعوا في مَكَّة على الأَخذِ بِثأرِ عُثمانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّاخذِ بِثأرِ عُثمانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَخَرَجُوا من مَكَّةَ بمن تَابَعَهُم إلى البَصْرةِ يُريدُونَ قَتَلَةَ عُثمانَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُم قد قَصَّرُوا في الدِّفَاع عن عُثمانَ رَفِي .

وكَانَ عَلِيُّ ﷺ في المَدينةِ ، وكَانَ عُثمانُ بن حُنيف ﷺ وَالِيًا على البصرةِ من قِبَلِ عليِّ بن أبي طَالِبٍ .

فَلَمَّا وَصَلُوا إلى البَصْرةِ أَرْسَلَ إليهم عُثمانَ بن حُنَيف : مَاذَا تُرِيدُونَ ؟

قَالُوا : نُريدُ قَتَلَةَ عُثمانَ .

فَقال لهم : حتى يَأْتيَ عَلِيٌّ ، ومَنَعَهُم من الدُّخُولِ .

ثُمَّ خَرَجَ إليهم جَبَلَة ، وهو أَحَدُ الذين شَارَكُوا في قَتْلِ عُثمانَ فَقَاتَلَهُم في سبعمئة رَجُلٍ فَانْتَصُروا عليه ، وقَتَلُوا كَثِيرًا مِمَّن كَانَ مَعَه ، وانضمَّ كثيرٌ من أهلِ البصرةِ إلى جيشِ طلحةَ والزُّبيرِ وعَائِشةَ رضي اللهُ تَبَاركَ وتَعَالَى عنهم أجمعين .

خَرَجَ عليٌ بِرِهِ مِن المَدينةِ إلى الكُوفةِ وذلك لمّا سَمِعَ أَنَّه وَقَعَ هناك قِتَالٌ بين عُثمانَ بن حُنيف وهو والي عَلِيّ عَلَى البصرةِ وبين طلحة والزبيرِ وعَائِشة ومَنْ مَعَهُم ، فَخَرَجَ عليٌّ بَرِهِ فَ وَجَهَّزَ جَيشًا قِوَامُه عشرة آلافِ لمقاتلةِ طلحة والزُّبير .

وهنا يَظهرُ لنا جَلِيًّا أَنَّ عليَّ بن أبي طَالِبٍ هو الذي خَرَجَ إليهم ولم يَخْرُجُوا عليه ، ولم يَقْصُدُوا قِتَالَه كما تَدَّعِي بعضُ الطَّوَائفِ ومَنْ تَأَثَّرَ بهم ، ولو كَانُوا يُرِيدُونَ الخُرُوجَ على عَلِي لَذَهَبُوا إلى المَدِينةِ مباشرةً وليس إلى البصرةِ .

فطلحة ، والزبير ، وعائشة ومَن كان معهم لم يَحْدُث قط أنَّهم أَبْطَلُوا خِلَافة عَلَى وَلا طَعَنُوا عليه وَلَا ذَكَرُوا فيه جرْحًا وَلَا بَايَعُوا غَيرَهُ وَلَا خَرَجُوا لِقِتَالِه إلى البصرةِ فإِنَّه لم يكنْ بالبصرةِ يَومَئذٍ .

وَلِذَلَكَ قَالَ الأَحْنَفُ بنُ قيسِ : لِقَيْتُ طلحةَ والزبيرَ بعدَ حَصرِ عُثمانَ فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرَاني فإنّي أراه مَقْتُولًا ؟

قَالًا: عَليك بعَلِيّ .

قَالَ : وَلِقَيْتُ عائشةَ بعد قَتْل عُثمانَ في مكَّةَ فَقُلْتُ : مَا تَأْمُريني ؟

قَالَتْ : عَلَيك بِعَليّ (١) .

## مفاوضات قبيل القتال:

وأَرْسلَ عليُّ المقدادَ بنَ الأَسودِ والقَعْقَاعَ بن عَمروِ لِيَتَكَلَّمَا مع طَلحة والزُّبيرِ ، واتَّفَقَ المِقْدادُ وَالقَعْقَاعُ من جِهةٍ وطَلحةُ والزبيرُ من جِهةٍ أُخْرَى عَلَى عَدَم القِتَالِ وبَيَّنَ كلُّ فريق وجهةَ نظره .

فطلحةُ ، والزُّبيرُ يَرَيَانِ أَنَّه لَا يَجُوزُ تَرْكُ قَتَلَةٍ عُثمانَ ، وَعَلَيُّ يَرَى أَنَّه لَيسَ من المَصْلَحَةِ تَتَبُّعُ قَتَلَةِ عُثمانَ الآنَ ، بل حَتَّى تَسْتَتِبَّ الأُمُورُ ، فَقَتْلُ قَتَلَةِ عُثمانِ مُلَّفَقٌ عَلِيه ، والاحْتِلَافُ إِنَّمَا هو في مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ .

وبعدَ الاتفاقِ نَامَ الجَيشَانِ بِخَيرِ لَيلةٍ ، وبَاتَ السَّبَئِيةُ ( وَهُم قَتَلَةُ عُثمانَ ) بِشَرِّ لَيلةٍ ؛ لأَنَّه تَمَّ الاتفاقُ عليهم وَهَذا ما ذَكَرَه المُؤَرِّخُون الذين أَرَّخُوا لِهِذِه المَعْرِكةِ أَمِثَالَ : الطَّبريِّ (٢) ، وابن كثيرٍ (٣) ، وابن الأثيرِ (٤) ، وابن حَرْم (٥) ، وغيرهم .

عند ذلك أَجْمعَ السَّبَئيُّونَ رَأْيَهُم على أَنْ لا يَتِمَّ هذا الاتفاقُ ، وفي السَّجَرِ والقَومُ نَائِمونَ ، هَاجَمَ مَجْموعةٌ من السَّبَئيِّين جَيشَ طَلحة

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري » ( ۱۳ / ۳۸ ) وقال : « أخرجه الطبري بإسناد صحيح » .

<sup>(</sup>٢) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (٣/ ٥١٧) .

<sup>(</sup>۳) « البداية والنهاية » (۷/ ۹۰۹) .

<sup>(</sup>٤) « الكامل في التَّاريخ » (٣/ ١٢٠) .

<sup>(</sup>٥) « الفصل في الملل والأهواء والنحل » (٢٩٣/٤) .

والزُّبيرِ وقَتَلُوا بعضَ أَفْرادِ الجَيشِ وفَرُّوا ، فَظَنَّ جيشُ طلحةَ أَنَّ جيشُ عليِّ غَدَرَ بهم ، فَنَاوشُوا جيشَ عَلِيٍّ في الصَّباحِ ، فَظَنَّ جيشُ عَلِيٍّ أَنَّ جيشَ طلحةَ والزُّبيرِ قَدْ غَدَرَ ، فاسْتَمَرَّت المُنَاوشَاتُ بين الفَريقِين حتى كانت الظَّهيرةُ فَاشْتَعلت المَعْرَكةُ .

### محاولات وقف القتال:

وقد حَاولَ الكِبارُ مِن الجَيشَينِ وَقْفَ القِتَالِ ، ولكِن لَم يُفْلِحوا ، فَكَانَ طَلْحةُ يقولُ : يَا أَيُّها النَّاسُ أَتَنْصِتُونَ ؟ فَأَصْبَحُوا لا يُنصتُونَه فَقَالَ : أُفِّ أُفِّ فَرَاشُ نَارٍ ، وِذُبَّانُ طَمَع (١) . وعليُّ يَمْنعُهم ولا يُرُدُّونَ عليه ، وأَرْسَلَت عَائِشةُ كعبَ بنَ سَوْر بالمُصْحَفِ لِوَقفِ المَعْركةِ ، فَرَشَقَه السَّبئِيُّونَ بالنِّبَالِ حتى أَرْدَوه قَتِيلًا .

وذلك أَنَّ الحَربَ والعياذُ باللهِ إِذَا اشْتَعَلَتْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يُوقِفَهَا ، وقد ذَكَرَ البخاريُّ أبياتًا من الشِّعر لاِمرئ القيس :

الحَربُ أَوِّلُ مَا تَكُونُ فَتِيةً تَسْعَى بزينتِهَا لَكُلِّ جَهُولِ حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا وَلَّت عَجُوزًا غيرَ ذاتِ حليلِ شمطاء يُنْكُرُ لَونُهَا وَتَغَيَّرَت مكروهةً للشمِّ والتَّقبيلِ (٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَ اللَّهُ : « والفتنة إذا وقعت عَجَزَ

<sup>(</sup>۱) « تاریخ خلیفة بن خیاط » (۱۸۲) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الفتنة ، باب الفتنة التي تموج كموج البحر ، قبيل الحديث (٧٠٩٦) .

العُقلاء فيها عَن دَفْع السُّفَهاء ، فَصَارَ الأكابر رضي الله عنهم عَاجِزين عَن إِطْفَاءِ الفتنة ، وَكَفِّ أَهْلِها ، وَهَذا شَأْنُ الفِتن كما قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُواْ فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنْ اللّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [ الأنفال : ٢٥] (١).

وَقعةُ الجَمَلِ كَانت في سنةِ ستِّ وثَلَاثينَ من الهِجْرةِ ، أي : في بِدَايةِ خِلَافةِ عليِّ رضي الله عنه ، بَدَأَتْ بعدَ الظُّهْرِ وانْتَهَتْ قُبيلَ مَغِيبِ الشَّمسِ مِن اليوم نفسِه .

كَانَ مع عليِّ عشرةُ آلافٍ ، وأَهلُ الجَمَلِ كَانَ عَدَدُهم مَا بين الخَمسةِ و السِّتَّةِ آلافِ ، وَرَاية عليِّ كَانَت مع مُحمَّد بن عليّ بن أبي طَالب ، ورَايةُ أهل الجَمَل مع عبدِ اللهِ بن الزُّبيرِ .

قُتِلَ في هذا اليومِ كثيرٌ من المُسلمينَ ، وهي فِتنةٌ سَلَّمَ اللهُ تَبَاركَ وَتَعَالَى منها سُيُوفَنا ونَسْأَلُ اللهَ لهم الرِّضوانَ والمَغْفِرةَ .

### مقتل طلحة والزبير:

وقُتِلَ طَلحةُ والزُّبيرُ ومُحمَّدُ بن طَلحةَ ، أَمَّا الزَّبيرُ فَلَم يُشَارِكُ في هذه المَعْرَكةِ ولَا طَلحةُ .

وذَلك أَنَّه يُرْوَى أَنَّ الزُّبيرَ رضي الله عنه لمَّا جَاءَ إلى المعركةِ لَقِي عليَّ بن أبي طَالبٍ فَقَالَ له عليٌ : أَتذْكُرُ أَنَّ الرَّسولَ ﷺ قَالَ : تُقَاتِلُ

<sup>(</sup>۱) « مختصر منهاج السنة » (۲۸۱).

عليًّا وَأَنْتَ ظَالِمٌ » فَرَجَعَ الزَّبيرُ في ذَلِكَ اليومَ ولم يُقَاتِلُ<sup>(١)</sup>. فالصَّحيحُ أَنَّه لم يُقَاتِلْ ، ولكن هل وَقَعَ هذا بينه وبين عليّ ؟ اللهُ أعلمُ ؛ لأَنَّه لَيسَ للرِّوايةِ سَنَدٌ قَويٌّ ولكن هي المَشْهُورةُ في كُتُب التَّاريخ .

والمِشْهُورُ أكثرُ أَنَّ الزُّبيرَ لم يُشَارِكُ في هذه المَعركةِ ، وقُتِلَ الزُّبيرُ غَدْرًا على يدِ رَجُل يُقَالُ له ابن جرمُوز .

\* وقُتِلَ طلحةُ بِسَهم غرب ( بِسَهم غَيرِ مَقْصُودٍ) ، والمشهور أن الذي رماه مروان بن الحكم أَصَابَه في قَدَمِه مَكَانَ إِصَابةٍ قَدَيمةٍ فَمَاتَ منها رضي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عنه ، وهو يُحَاولُ مَنْعَ النَّاسِ من القِتَالِ ولمَّا انْتَهَتْ هذه المَعْرَكَةُ وقُتِلَ الكَثِيرُ خَاصَّةً في الدِّفَاعِ عن جَمَلِ عَائشةَ لأَنَّها كَانَت تُمَثِّلُ رَمْزًا لهم فَكَانُوا يَسْتَبْسِلُونَ في الدِّفَاعِ عن جَمَلِ عَائشة لأَنَّها كَانَت تُمَثِّلُ رَمْزًا لهم فَكَانُوا يَسْتَبْسِلُونَ في الدِّفَاعِ عنها .

وَلِذَلْكَ بِمُجَرَّدِ أَنْ سَقَطَ الْجَمَلُ هَدَأَتِ الْمَعْرَكَةُ وَانْتَهَتْ ، وَانْتَصَرَ عَلَيُّ بِنَ أَبِي طَالْبٍ رضي الله عنه . وإِنْ كَانَ الصَّحيحُ أَنَّه لَمْ يَنْتَصِرْ أَحَدٌ ، ولكن خَسِر الإسْلَامُ وخَسِرَ المُسْلِمُونَ في تِلْكَ المَعْرَكةِ .

### بعد المعركة:

فَلَمَّا انْتَهَت المَعْرَكةُ صَارَ عليٌّ رضي الله عنه يَمُرُّ بين القَتْلَى فَوَجَدَ

<sup>(</sup>۱) « المُصَنَّف » لابنِ أبي شَيْبةَ (١٥/ ٢٨٣ رقم ١٩٦٧٤) ، وفيه رَجلٌ مجهولٌ . وذكره الحافظُ ابنُ حَجرٍ في « الْمطالبِ العالية » (٤٤١٢) .

طَلْحةَ بن عُبيدِ اللهِ ، فَقَالَ بعدَ أَنْ أَجْلَسَه ومَسَحَ التُّرَابَ عن وَجْهِهِ : عَزِيرٌ عليَّ أَنْ أَرَاكَ مُجَدَّلًا تَحتَ نُجُوم السَّمَاءِ أَبا مُحمَّدٍ .

وَبَكَى عَليٌّ رضي الله عنه ، وقَالَ : وَدِدْتُ أُنِّي مِتُّ قَبلَ هذا بعشرين سَنة (١) .

\* وكَذَلِكَ رَأَى عَلَيٌّ مُحمَّدَ بِنَ طَلْحةَ فَبَكَى ، وكَانَ مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحةَ يُلَقَّبُ بِـ « السَّجَّادِ » من كَثْرةِ عِبَادَتِه رضي الله تَبَارِكَ وتَعَالَى عنه .

وكلُّ الصَّحابةِ بلَا اسْتِثْناءِ الذين شَارَكُوا في هذه المَعْرَكةِ نَدِمُوا عَلَى مَا وَقَعَ .

\* وابنُ جرمُوز هذا دَخَلَ على عليِّ ومعه سَيْفُ الزُّبير ، يَقُولُ : قَتَلْتُ الزُّبير ، قَتَلْتُ الزُّبير ، فَلَمَّا سَمِعَه عليٌّ قَالَ : « إِنَّ هذا السَّيفَ طَالَمَا فَرَّجَ الكَرْبَ عن رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ » ، ثُمَّ قَالَ : « بَشِّرْ قَاتِلَ ابن صَفِيَّة بالنَّارِ » ، ولَمْ يَأْذَنْ له بالدُّخُولِ عليه (٢) .

ولَمَّا انتهت المَعْرَكةُ ، أَخَذَ عليٌّ رضي الله عنه أُمَّ المُؤْمِنينَ عَائِشةَ رضي الله عنها ، وأَرْسَلَها مَعزَّزةً مُكَرَّمةٍ إلى مَدينةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ كَمَا

<sup>(</sup>۱) « تاريخ دِمَشْقَ » لابن عساكر . الْمختصر . (۲۰۷/۱۱) ، « أُسْد الغابة » (۳/ ۸۸) وقالَ البوصيري : « رجالهُ ثقاتٌ » . نقله عنه الْحافظُ ابنُ حَجرٍ في « المطالب العالية » (۲/۲/۶) مع اختلافِ يسير في ألفاظه .

<sup>(</sup>۲) « طبقات ابن سعد » (۳/ ۱۰۵) بسند حسن .

أَمَرَه عَلَيْهُ .

عن عليِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « سَيكُونُ بَينَكَ وبينَ عَائشةَ أَمْرٌ » قَالَ عليٌّ: فَأَنَا أَشْقَاهُم يَا رَسُولَ اللهِ ، قال: « لَا ، وَلَكِن إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْ دُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا » (١) فَفَعَلَ رضي الله عنه مَا أَمَرَ به رَسُولُ اللهِ عَلَيْ .

# لِمَاذا لم يَقْتُل علي قَتَلَة عُثمانَ ؟

عَلَيُّ بَرُّكِ اللَّهُ كَانَ يَنْظُرُ نَظَرَ مَصْلَحةٍ وَمَفْسَدةٍ ، فَرَأَى أَنَّ المَصْلَحةَ تَقْتَضِي تَأَخيرَ القِصَاصَ مَن أَجْلِ هَذا ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ في حَادِثةِ الإِفْكِ ، وذَلِكَ أَنَّه تَكَلَّمَ في عَائشةَ رضي الله عنها بعضُ النَّاس .

\* ومن أَشْهَرِ مَنْ تَكَلَّمَ في عَائشةَ حَسَّانُ بنُ ثَابت ، وحَمْنةُ بنتُ جَحْشٍ ، ومِسْطحُ بنُ أَثَاثَة ، وكَانَ الذي تَوَلَّى كِبْرَه عبدُ اللهِ بنُ أُبيِّ ابنِ سَلُولٍ . فَصَعدَ النَّبيُ عَيَّا المِنْبرَ وَقَالَ : مَنْ يَعْذُرُني في رَجُلٍ وَصَلَ أَذَاه إلى أَهْلِي ؟ ( يَعْني : عبد اللهِ بن أُبيِّ بن سَلُولٍ ) فَقَامَ سَعدُ بنُ مُعاذٍ وقَالَ : أَنَا أَعذُرُكَ منه يَا رَسُولَ اللهِ .

إِنْ كَانَ مِنًا مَعْشرَ الأوسِ قَتَلْنَاه ، وإِنْ كَانَ من إِخْوَانِنا الخَزْرجِ أَمَرْتَنا بِقَتْلِه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند » (٦/ ٣٩٣) ، وقالَ الْحافظ في « الفتح » (٦٠/ ١٣) « سنده حسن » .

فَقَامَ سَعدُ بنُ عبادةَ فَرَدَّ على سَعدِ بنِ مُعاذٍ ، وقَامَ أُسَيدُ بنُ حُضيرِ فَرَدَّ على سَعْدِ بن عبادة ، فَصَارَ النَّبيُّ عَلَيْ يُخَفِّضُهم (١) . وعَلِم أَنَّ الأَمرَ عَظِيمٌ ، وذَلِكَ أَنَّه قَبلَ مَجِيء النِّبيِّ عَلَيْ إلى المَدِينةِ كَانَ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ قَدْ اتَّفَقُوا على أَنْ يَجْعَلُوا عبدَ اللهِ بنَ أُبيّ بن سَلُولٍ مَلِكًا عليهم ، فَلَه عِندَهُم مَنْزِلةٌ عَظِيمةٌ ، وَهُو الذي رَجَعَ بِثُلْثِ الجَيشِ في عليهم ، فَلَه عِندَهُم مَنْزِلةٌ عَظِيمةٌ ، وَهُو الذي رَجَعَ بِثُلْثِ الجَيشِ في معركةِ أُحُدٍ ، والنَّبِيُ عَلَيْ هنا تَرَكَ جَلْدَ عبدَ اللهِ بنَ أُبيّ بن سَلُولٍ معركةِ أُحُدٍ ، والنَّبِيُ عَلَيْ هنا تَرَكَ جَلْدَ عبدَ اللهِ بنَ أُبيّ بن سَلُولٍ لمَاذا ؟ لِلمَصْلَحةِ ؟ إذْ رَأَى أَن جلْدَه أَعظمُ مَفْسِدةً من تَرْكِه .

\* وكَذِلكَ عليٌّ رضي الله عنه رَأَى أَنَّ تَأْخيرَ القِصَاصِ أَقلُّ مَفْسدةً من تَعْجِيلهِ ؛ لأَنَّ عِلِيًّا رضي الله عنه لا يَسْتطيعُ أَنْ يَقْتلَ قَتَلَةً عُثمانَ أَصْلًا ؛ لأَنهم غير معروفين بأعيانهم ، وإن كان هناك رءوس للفتنة ولهم قَبَائلُ تُدَافعُ عنهم ، والأَمْنُ غيرُ مُسْتَتِبِ وَمَازَالَت الفِتنةُ قَائِمةً ، وَمَن يَقُولُ إِنَّهم لن يَقْتُلُوا عَلِيًّا أَثِيْنِينَ ؟ وقد قَتُلُوه بعدَ ذلك .

\* وَلِذَلَكَ لَمَّا وَصَلَت الْخِلَافَةُ إلى مُعَاوِيةَ لَم يَقْتَلْ قَتَلَةَ عُثمانَ أيضًا لِمَاذًا ؟ لأَنَّه صَارَ يَرَى مَا كَانَ يَرَاه عليٌّ ، كَانَ عليٌّ يَرَاه وَاقِعًا ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: «صحيح البُخَارِيّ»، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، رقم الحديث (٤١٤١)، «صحيح مُسْلم»، كتاب التوبة، باب حَدِيثِ الإِفْكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ القَاذِفِ، حديث (٢٧٧٠).

ومعاوية كَانَ يَرَاه نظريًّا فَلَمَّا آلت الخِلافة إليه رَآه وَاقِعًا ، نَعَم مُعَاوية أُرْسلَ من قَتَلَ بعضهم ولكن بقي آخرون إلى زَمَنِ الحَجَّاجِ في خِلافة عبدِ المَلكِ بن مَرَوانِ حتى قُتِلَ آخرُهُم .

المهمُّ أنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه مَا كَانَ يَسْتطيعُ أن يَقْتُلَهُم ، لَيسَ عَجْزًا ولكن خوفًا على الأُمَّةِ .

# \* مَعْرَكةُ صِفين (١) ( سنة ٣٧ ) :

كَانَ مُعَاوِيةُ قَد امْتَنَعَ عن المُبَايِعةِ لِعَلِي حَتَّى يَتِمَّ القِصَاصُ لِعُثمانَ فَلَمَّا انْتَهَى عَلَيٌّ وَ الْمُبَايِعةِ لِعَلِي حَتَّى يَتِمَّ القِصَاصُ لِعُثمانَ فَلَمَّا انْتَهَى عَلَيٌّ بَعَيْتٍ مُعَاوِيةً أَو يُبَايِع ، فَخَرَجَ عَلَيٌّ بِجَيشٍ الآنَ ، وجَهَّزَ الجيشَ لِمُقَاتلةِ مُعَاوِيةً أَو يُبَايِع ، فَخَرَجَ عَليٌّ بِجَيشٍ قَوَامُه مِئةُ أَلْفٍ إِلَى صِفِين في الشَّامِ ، فَلَمَّا سَمِعَ مُعَاوِيةُ بِخُرُوجِ عليًّ إِلَى قِتَالِه صَعَدَ المِنْبِرَ وَقَالَ : إِنَّ عَلِيًّا نَهِدَ إِلَيكُم في أَهْلِ العِرَاقِ فَمَا إلَى قِتَالِه صَعَدَ المِنْبِرَ وَقَالَ : إِنَّ عَلِيًّا نَهِدَ إِلَيكُم في أَهْلِ العِرَاقِ فَمَا الرَّأْيُ ؟ فَضَرَبَ النَّاسُ بِأَذْقَانِهِم عَلَى صُدُورِهِم (٢) فَقَامَ ذُو الكلاعِ الحِمْيريّ فَقَالَ : عَلَيكَ الرَّأْيُ وعَلَينا الفِعَالُ ، والنَّاسُ سُكُوتٌ . الحِمْيريّ فَقَالَ : عَلَيكَ الرَّأْيُ وعَلَينا الفِعَالُ ، والنَّاسُ سُكُوتٌ . وصَعَدَ عليُ وَعَلَينا الفِعَالُ ، والنَّاسُ سُكُوتٌ . وصَعَدَ عليُ وَهَالَ : عَلَيكَ الرَّأْيُ وعَلَينا الفِعَالُ ، والنَّاسُ سُكُوتٌ . وصَعَدَ عليُ وَقَالَ بعدَ أَنْ حِمدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلِيه : إِنَّ مُعَاوِيةَ قَد نَهدَ إليكم في أَهْلِ الشَّامِ فَمَا الرَّأْيُ ؟ فَأَضَبَ أَهْلُ مُعَاوِيةَ قَد نَهدَ إليكم في أَهْلِ الشَّامِ فَمَا الرَّأْيُ ؟ فَأَضَبَ أَهْلُ مُعَاوِيةَ قَد نَهدَ إليكم في أَهْلِ الشَّامِ فَمَا الرَّأْيُ ؟ فَأَضَبَ أَهْلُ

<sup>(</sup>١) « صفين » : قرب الرقة بجانب نهر الفرات . وهي حاليا في سوريا .

<sup>(</sup>٢) يعني نزّلوا رُءُوسهمْ لَمْ يرفع إليه أحدٌ طَرْفَهُ .

<sup>(</sup>٣) يعني ارتفعت أصواتُهم .

المسْجِدِ<sup>(۱)</sup> ، يَقُولُونَ يَا أَميرَ المُؤمنينَ الرَّأْيُ كَذَا . . . الرَّأْيُ كَذَا . . فَنَزَلَ ، فَنَزَلَ ، فَنَزَلَ ، وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، فَنَزَلَ ، فَنَزَلَ ، وهو يَقُولُ : إِنَّا لِلهِ وإِنَّا إِلَيه رَاجِعُونَ (٢) .

فَذَاكَ حَالُ أَهْلِ الشَّامِ وَهَذَا حَالُ أَهْلِ العِرَاقِ ، فَأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ طَاعَةٍ وأَهْلَ جَلَدٍ ، وأهلُ العراقِ كَانُوا أَهْلَ فَوْضَى كَمَا سَيَأْتِي ، وَهُمُ الذين بعدَ ذَلِكَ قَاتَلُوا عَلِيًّا وَقَتَلُوه رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عنه . وَصَلَ عليٌّ رضي الله عنه إلَى صِفِين سنة سَبعٍ وثَلاثِينَ من الهِجْرةِ وَصَلَ عليٌّ رضي الله عنه إلَى صِفِين سنة سَبعٍ وثَلاثِينَ من الهِجْرةِ وذَلِكَ فِي صَفَر .

وَكَانَ قِتَالُ عليّ رضي اللهُ عنه في صِفّين والجَمَلِ عن رَأْي رَآه واجتهادٍ تَبَنَّاه .

فَقَد أَخْرَجَ أَبُو دَاودَ في سُنَنِه عن قيسِ بن عبَّادِ قَالَ . قُلْتُ لعلي رضي اللهُ عنه : أَخبِرْنا عن مَسِيرِكَ هِذَا أَعَهدٌ عَهدَه إِليكَ رسولُ الله عَنْهُ رَأْيتُه ؟

قَالَ : ماعَهِدِ إليَّ رسولُ الله شيئًا ولكِنَّه رَأيُّ رَأَيْتُه (٣) .

# هَلْ نَازَعَ مُعَاوِيةُ على الخِلَافةِ ؟

عن أبي مُسْلِم الخُولَانيّ أَنَّه دَخَلَ على مُعَاوِيةً فَقَالَ لَه : أَنْتَ

<sup>(</sup>١) « تاريخ الإسلام » (ص٥٤٠) عهد الْخلفاء الراشدين .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ح ٤٦٦٦ .

تُنَازِعُ عَلِيًّا ، أَأَنْتَ مِثْلَه ؟

فَقَالَ مُعَاوِيةً : لَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضِلُ وأَحَقُّ بِالأَمْرِ ، وَلَكِن أَلَسْتُم تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثمانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ؟ وَأَنَا ابنُ عَمِّه ، وأَنَا أَطْلُبُ بِدَمِه ، فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَه فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتَلَةَ عُثمانَ وأُسَلِّمُ له الأُمُورَ ، فَأَتُوا عَلِيًّا فَكَلَّمُوه فَأَبَى عَلِيهِم ولَمْ يَدْفَع القَتَلَةَ (١) .

فَمُعَاوِيةُ لَم يَقُلْ إِنَّه خَلِيفةٌ ، ولَم يُنَازِعْ عَلِيًّا الْخِلَافَة أَبدًا ، وَلِذلِكَ لَمَّا تَنَازَعا كَمَا سَيَأْتِي وَصَارَ التَّحْكِيمُ وَكَتَبَ هذا مَا عَاهَدَ عليه عليًّ أَميرُ المُؤمِنينَ معاوية بن أبي سُفيانَ قَالَ : لَا تَكْتَبْ أَميرَ المُؤمِنينَ ، وَلَكِن اسْمَكَ لُو بَايَعْتُكَ على أَنَّكَ أَميرُ المُؤمِنينَ مَا قَاتَلْتُكَ ، وَلَكِن اسْمَكَ وَاسْمِي فَقَط ، ثمَّ الْتَفَتَ إلى الكَاتِبِ وقَالَ : اكْتُب اسمَه قَبْلَ اسْمِي لِفَضْلِه وسَابِقَتِه في الإِسْلَام (٢) .

ولم يَكُن القِتَالُ بين عَلِيٍّ ومُعَاويةَ قِتَالًا بين خَلِيفةٍ وخَلِيفةٍ أَبدًا ، وَلَكِنَّ القِتَالُ بين خَلِيفةٍ أَبدًا ، وَلَكِنَّ القِتَالَ سَبَبُه أَنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَعزِلَ مُعَاويةَ ، ومُعَاويةُ رَافِضٌ لِلْعزلِ حتى يُقْتلَ قَتَلَةُ ابنِ عَمِّه أو يُسَلَّمُون إليه فَلَم يَكُن المُوضُوعُ الخِلَافةَ كَمَا يُشَاعُ .

وكَانَ عَدَدُ جيش عليِّ مئةَ ألفٍ وَكَانَ عَدَدُ جَيشٍ مُعَاويةَ سَبعين

<sup>(</sup>١) « تاريخ الإسلام » (ص٠٤٠) عهد الخُلفَاء الراشدين ، وسنده صحيح .

<sup>(7) «</sup> البداية والنهاية » ( $V/\Lambda\Lambda$ ) .

أَلفًا ، وقُتِلَ عَمَّارُ بنُ يَاسِر وكَانَ في جَيشِ عليًّ وكَانَ النَّبيُّ عَلَيْهُ قد قَالَ الغَبيُ عَلَيْهُ قد قَالَ لِعَمَّارِ : « يا عَمَّارُ سَتَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيةُ »(١) .

قِيلَ للإمام أحمد بنِ حَنبل وَ اللهِ عَلَيْهُ : حَدِيثُ « تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيةُ ؟ » قَالَ : لَا أَتَكَلَّمُ فيه تَرْكُه أَسْلَمُ ، كَمَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : قَتَلَتْه الفِئَةُ البَاغِيةُ ، وسَكَتَ (٢) .

## مع مَنْ كان الحق ؟

قَالَ ابنُ حَجَر رَخِهُ اللهِ : ﴿ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى تَصْويبِ مَنْ قَاتَلَ مَغِ عليًّا كَانُوا بُغاةً ، ومَعَ هَذا التَّصويبِ فَهُم مُتَّفِقُونَ على أَنَّه لَا يُذَمُّ واحدٌ مِنْ هَؤُلاءِ بل يَقُولُونَ : اجتَهدُوا فَأَخْطَئُوا ﴾ (٣) .

وقَالَ : « اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ على وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ على أَحَدٍ من الصَّحابةِ بِسَبِ مَا وَقَعَ منهم ولو عُرِفَ المحِقُّ منهم ؛ لأَنَّهم لَمْ يُقَاتِلُوا إلَّا عن اجْتِهَادٍ »(٤) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الصَّلاة ، باب التعاون في بناء المسجد ، حديث (٤٤٧) ، « صحيح مُسْلم » ، كتاب الفتنة ، باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ . . ، حديث (٢٩١٥) .

<sup>. (</sup>۷۲۲ رقم  $^{17}$  رقم  $^{17}$  رقم  $^{17}$  رقم  $^{17}$  رقم  $^{17}$ 

<sup>(</sup>۳) « فتح الباري » (۱۳/ ۷۲) .

<sup>(</sup>٤) « فتح الباري » (٣٧/١٣) .

وقَالَ الطَّبرِيُّ في تَقْوِيَةِ مَذْهِب مَنْ نَاصَرَ عَلِيًّا ﷺ: « لو كَانَ الوَاجِبُ في كُلِّ اخْتِلَافٍ يَقَعُ بين المُسْلِمينَ الهُرُوبُ منه بِلُزُومِ المَنازِلِ لَمَا أُقيمَ حَدُّ ولَا أُبطلَ بَاطِلٌ ولَوَجَدَ أَهْلُ الفُسُوقِ سَبيلًا إِلَى الْمُنَازِلِ لَمَا أُقيمَ حَدُّ ولَا أُبطلَ بَاطِلٌ ولَوَجَدَ أَهْلُ الفُسُوقِ سَبيلًا إِلَى المُحَرَّمَاتِ »(١).

قُلْتُ : هَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ إِذَا تَبَيَّنَ الأَمْرُ ، وَلَكِن إِذَا كَانَت الأَمُورُ مُشْتَبهةً لَزِمَ الْابتِعَادُ ، فَلِذَلِكَ تَخَلَّفَ الكَثِيرُ عن المُشَارَكَةِ في هَذِه المَعْرَكة .

إِذَن : فَالذِي يَجِبُ أَن نَعْتَقِدَه أَنَّ طَلْحةً وَالزُّبيرَ وَعَائِشةَ وَمَنْ مَعَهُم وَكَذَلِكَ عَليٌّ وَمَنْ معه إِنَّما قَاتَلُوا عن اجْتِهَادٍ ، والأَمْرُ كَانَ فِتنةً ، وَكَذَلِكَ عَليٌّ وَمَنْ معه إِنَّما قَاتَلُوا عن اجْتِهَادٍ ، والأَمْرُ كَانَ فِتنةً ، وَمَعْرَكَةُ الْجَمَلِ بِالذَّاتِ لَم تَكُنْ عن اسْتِعْدَادٍ لِقِتَالٍ وَلَم يَكُونُوا يَرِيدُونَ القِتَالَ . ونَقَلَ ابنُ حَزْمٍ ، وابن تَيميةَ عن الجُمهور الامْتِناعَ عن الجُمهور الامْتِناعَ عن الكَلَام في هذه المَسْأَلةِ .

قَالَ ابن تَيميةَ كَثْمَلُهُ : إِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ عَلِيًّا بَدَأَهُم القِتَالَ ؟ قِيلَ له : وَهُم أُوّلًا امْتَنعُوا عن طَاعَتِه ، ومُبَايَعتِه ، وجَعَلُوه ظَالِمًا مُشَارِكًا في دَم عُثمانَ ، وقَبِلُوا عليه شَهادَةَ الزَّورِ(٢) .

قلت : أُشيعَ عند أَهْلِ الشَّامِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ بِقَتْلِ عُثمانَ .

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري » (۱۳/ ۳۷) .

<sup>(</sup>۲) « منهاج السنة » (۲) د منهاج

وَرَاجَت هَذِه الإِشَاعةُ عند أَهْلِ الشَّام لأربعةِ أُمُورٍ:

- ١ عَدَم قَتْل قَتَلَةِ عُثمانَ .
  - ٢ مَعْرَكة الجَمَل .
- ٣ تَرْك المَدِينةِ وَالسَّكَن بِالكُوفةِ ، والكُوفةُ هي مَعْقِلُ قَتَلَةِ
   عُثمانَ .
- ٤ أنَّ في جَيشِ عليٍّ مَنْ هو مُتَّهَمٌ بِقَتْلِ عُثمانَ
   لِهذه الأُمُورِ الأَربعةِ وَقَعَ الشَّكُ عند أَهْلِ الشَّامِ (عند الجَهَلَةِ منهم)
   أَل اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّه

أَنَّ لَعلي يَدًا في قَتْلِ عُثمانَ رضي الله عنهما ، ولَيسَ لِعَلِيّ يَدُ بِلْ كَانَ يَلْعَنُ قَتَلَةَ عُثمانَ ، فإنْ قِيلَ : هَذا وَحْدَه لَم يُبِحْ له قِتَالَهم . قيل : إِنَّه مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُم أَنْ يُقَاتِلُوا عَلِيًّا رضي الله عنه لِكُونِه عَاجِزًا عن قَتْلِ قَتَلَةٍ عُثمانَ و تَرَكَه إِمَّا مُتَأَوِّلًا أو قَتَلَةٍ عُثمانَ و تَرَكَه إِمَّا مُتَأَوِّلًا أو مُذْنِبًا ، لم يَكُن ذَلِكَ مُوجِبًا لِتَفْريقِ الجَمَاعةِ والامْتِناعِ عن بَيعتِه ، بل مُذْنِبًا ، لم يَكُن ذَلِكَ مُوجِبًا لِتَفْريقِ الجَمَاعةِ والامْتِناعِ عن بَيعتِه ، بل كَانَت مُبَايَعَتُه على كُلِّ حَالٍ أَصْلَحَ في الدِّينِ وأَنفعَ لِلمُسْلِمينَ (١) .

# مَنْ مِنَ الصَّحابةِ شَهِدَ تِلْك المَعَارِكَ ؟

الصَّحابةُ الذين شَهِدُوا « الجَمَلَ » ، أو « صِفّين » هم : عليٌ ، الزُّبيرِ ، الحَسَنُ ، الحُسَينُ ، عَمَّارُ ، الزُّبيرِ ، الحَسَنُ ، الحُسَينُ ، عَمَّارُ ، الزُّبيرِ ، الحَسَنُ ، العُسينُ ، عَمَّارُ ، ابنُ عبَّاس ، معاويةُ ، عَمْرُو بنُ العاص ، قيسُ بنُ سَعْدٍ ، القَعْقَاعُ

<sup>(</sup>۱) « منهاج السنة » ( ۱۱/۶ ) .

ابن عَمْرو ، جَرِيرُ بنُ عبدِ اللهِ ، خُزيمةُ بن ثَابِت ، أبو قَتَادة ، أبو اللهِ ، عبدُ اللهِ أبو الهيشمِ بن التَّيِّهَانِ ، سهلُ بن سُعدٍ ، جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ، عبدُ اللهِ بن جَعفر ، عديُ بن حاتم ، الأشعثُ بنُ قيسٍ ، جاريةُ بنُ قدامةَ ، فضالةُ بن عُبيدٍ ، النُّعمانُ بن بشير .

والذين امْتَنَعُوا ولم يُشَارِكُوا هم: سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ ، سعيدُ بن زيدٍ ، عبدُ اللهِ بن عُمَر ، مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمةَ ، أسامةُ بنُ زيدٍ ، أبو هريرة ، زيدُ بن ثابتٍ ، عمرانُ بن حُصَينٍ ، أنسُ بنُ مالكٍ ، أبو بكرةَ النَّقفيّ ، الأحنفُ بنُ قيسٍ ، أبو أيوب الأنصاريّ ، أبو مُوسى الأشعريّ ، أبو مَسعودٍ الأنصاريّ ، الوليدُ بن عقبة ، سعيدُ بن العاصِ ، عبدُ اللهِ بن عمرو بن العاصِ ، أبو برزةَ الأَسْلَمي ، أهبانُ بن صيفيّ ، سلمةُ بن الأكوع بل جلُ الصحابة الأَسْلَمي ، أهبانُ بن صيفيّ ، سلمةُ بن الأكوع بل جلُ الصحابة رضي الله عنهم وأَرْضَاهم .

## \* قِصَّة التحْكِيم:

وانْتَهَت مَعْرَكَةُ صِفِين بالتَّحْكِيمِ ، أي : تَوقَّفُوا عن القِتَالِ بأَنْ رُفِعَت المَصَاحِفُ على الرِّمَاحِ ، ورضي عليٌّ رضي الله عنه بالتَّحكيم ، ورَجَعَ إلى الكُوفةِ ورَجَعَ معاويةُ إلى الشَّام على أن يَكُونَ التَّحكيم في رَمَضَانَ ، وأَرْسلَ عليٌ أبا مُوسَى الأَشْعَريّ ، وأَرْسلَ عليٌّ أبا مُوسَى الأَشْعَريّ ، وأَرْسلَ عليٌ أبا مُوسَى الأَشْعَريّ ، وأَرْسلَ معاوية عمرو بن العاص .

وقِصَّةُ التَّحكيمِ المَشْهورةِ هي أَنَّ عمرَو بنَ العاصِ اتَّفَقَ مع أبي مُوسَى الأَشعريِّ على عَزْلِ عليِّ ومعاوية ، فَصَعَد أبو مُوسَى الأَشعريِّ المِنْبرَ وَقَالَ : أنا أَنْزعُ عَليًّا من الخِلَافةِ كَمَا أَنْزعُ خَاتَمي هَذا ، ثمَّ نَزَعَ خَاتَمَه ، وقَامَ عَمْرُو بنُ العاصِ وقَالَ : وَأَنَا أَنْزعُ عَليًّا كَذَلِك كَمَا نَزَعَه أَبُو مُوسَى وكَمَا أَنْزعُ خَاتَمي هَذَا ، وأُثبتُ مُعَاوية كَمَا أَثْبَتُ خَاتَمِي هَذَا ، وأُثبتُ مُعَاوية كَمَا أَثْبَتُ خَاتَمِي هَذَا ، وأُثبتُ مُعَاوية كَمَا أَثْبَتُ خَاتَمِي هَذَا .

فَكثُر اللغَطُ ، وَخَرَجَ أبو مُوسَى غَاضِبًا ورَجَعَ إلى مَكَّةَ ولم يَذْهَبُ إلى مَكَّةَ ولم يَذْهَبُ إلى عليِّ في الكُوفةِ ، ورَجَعَ عَمْرُو بن العاصِ إلى الشَّامِ (١) . هذه القِصَّةُ مُزَوَّرَةٌ مَكْذُوبةٌ ، بَطَلُهَا أَبُو مِخْنِف الذي ذَكَرْنَاه أَكْثرَ مَنْ قَدْ مَا أَبُو مِخْنِف الذي ذَكَرْنَاه أَكْثرَ مَنْ قَدْ مَا القَصَّةُ الصَّحِيحةُ كَمَا رَهَ الهَا أَهُا لَا الحَقِّ فَيْ هَا أَنْ

من مَرَّةٍ . والقَصَّةُ الصَّحِيحةُ كَمَا رَوَاهَا أَهْلُ الْحَقِّ : وَهِي أَنَّ عَمْرَو بِنَ الْعَاصِ الْتَقَى مع أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَالَ : مَا تَرَىٰ في هَذَا الأَمْرِ ؟ قَالَ أَبُو مُوسَى : أَرَى أَنَّه من النَّفَرِ الذين تُوفِّي هَذَا الأَمْرِ ؟ قَالَ أَبُو مُوسَى : فَقَالَ عَمْرُو بِنُ العَاص : فَأَينَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ وَهُو رَاضِ عَنْهُم (٢) ، فَقَالَ عَمْرُو بِنُ العَاص : فَأَينَ

<sup>(</sup>۱) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (٤/ ٥١) ، و « الكامل في التَّاريخ » (١٦٨/٣) . وعمرو بن العاص : صحابي جليل هاجر طوعا لا كرها فلم يكن في المهاجرين نفاق لعدم الحاجة إليه ، وإنما كان النفاق في أهل المدينة وذلك أن أشراف مكة وكبراءها كانوا كفارا وكان المؤمن يؤذى فأنى يتأتى النفاق ؟! وقد قال رسول الله على : « ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام » رواه أحمد (٢ / ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يقصدُ عَلِيَّ بنَ أبي طالبٍ أَشِيْنَ .

تَجْعَلُنِي أَنَا ومُعَاوِية ؟ قَالَ أَبُو مُوسَى : إِن يَسْتَعِنْ بِكُما فَفِيكُما المُعونَةُ ، وإِنْ يَسْتَغْنِ عَنكُما فَطَالَمَا اسْتَغْنَى أَمْرُ اللهِ عَنكُما (') . ثمَّ انتهى الأَمْرُ عَلَى هذا فَرَجَعَ عَمْرُو بنُ العاصِ إلى مُعَاوِية بِهذَا الخَبَرِ ورَجَعَ أَبُو مُوسَى إلى عَلِيّ به .

والرّوايةُ الأُولَى لاشكَّ أَنَّها باطلةٌ لِثلاثةِ أُمُورِ:

أُوَّلًا: السَّندُ ضَعِيفٌ فيه أَبُو مِخْنفٍ الكَذَّابُ.

ثَانيًا: خَليفةُ المُسْلِمين لَا يَعزِلُه أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَلَا غَيرُه، إِذْ لَا يُعْزَلُ عَندَ أَهْلِ السُّنَّةِ بهذه السُّهُولةِ .

فَكَيفَ يَتَّفِقُ رَجُلانِ على عَزْلِ أَميرِ المُؤْمنينَ ، هَذَا كَلامٌ غيرُ صَحيحٍ ، والذي وَقَعَ في التَّحْكيم هو أَنَّهُما اتَّفَقَا على أَن يَبْقَى عليٌّ في الكوفةِ وهو خَليفةُ المُسْلِمينَ وأَنْ يَبْقَى مُعاويةُ في الشَّامِ أَمِيرًا عليها ، وأَنْ تَتَوَقَّفَ الحَرْبُ بينهُمَا .

ثَ**ال**ثًا: الرِّوايةُ الصَّحيحةُ التي ذَكَرْنَاها.

\* مَعْرَكةُ النَّهرَوانِ ( سنة ٣٨ هـ )

رَجَعَ عليٌّ ﷺ إلى الكُوفِة ، فَخَرَجَ عليه الخَوَارِجُ وكَانُوا قَد

<sup>(</sup>۱) انظرْ تفصيلَ قضيةِ التّحكيمِ في كتابِ « مرويات أبي مِخْنَفِ في تاريخ الطَّبَرِيّ » وقد عزاه إلى « التَّاريخِ الكَبير » (٣٩٨/٥) . وانظر « تاريخ دِمَشْقَ » (٤٦/ ١٧٥ - ترجمة : عمرو بن العاص ﷺ .

رَفَضُوا التَّحكيمَ وقَالُوا: لا حُكْمَ إلَّا للهِ ، وَبَدَءُوا يُشغِّبونَ على علي علي علي علي علي علي علي حتى في المَسجدِ يَقُومُونَ ويَصِيحُونَ: لا حُكْمَ إلا لله ، لا حُكْمَ إلَّا للهِ .

وَكَانَ عَلَيٌّ الْآلِلَٰ اللهِ يَقُولُ: ﴿ كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ﴾(١).

عن عُبيدِ اللهِ بن عياضِ بن عَمْرو القَارِي قَالَ : جَاءَ عبدُ اللهِ بن شَدَّادٍ فَدَخَلَ على عَائِشةَ ونَحْنُ عِندَها جُلُوسٌ ، مَرْجِعَه من العِرَاقِ لَيَالِي قُتِلَ عَلِيٌّ فَقَالَت له : يا عبدَ اللهِ بن شدَّادٍ هل أَنْتَ صَادِقي عَمَّا لَيَالِي قُتِلَ عَلِيٌّ فَقَالَت له : يا عبدَ اللهِ بن شدَّادٍ هل أَنْتَ صَادِقي عَمَّا لَيَالِي قُتِلَ عَلِيٌّ فَقَالَت له : يا عبدَ اللهِ بن شدَّادٍ هل أَنْتَ صَادِقي عَمَّا

أَسْأَلُك عنه ؟ تُحَدِّثُني عن هَؤُلاءِ القَوم الذين قَتَلَهم عليٌّ ؟

قَالَ : ومَالِي لا أَصْدُقُكِ !

قَالَت : فَحَدِّثْني عن قِصَّتِهم .

قَالَ : فإِنَّ عليًّا لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيةً وحَكَمَ الحَكَمَانِ خَرَجَ عليه تَمَانِيةُ آلافِ من قُرَّاءِ النَّاسِ ، فَنَزَلُوا بِأَرضِ يُقَالُ لَها « حروراء » من

<sup>(</sup>١) وذهبت مثلاً .

<sup>(</sup>٢) يعني في الشهر التاسع .

جَانبِ الكُوفةِ ، وأَنَّهم عَتَبُوا عليه وقَالُوا : انْسَلَخْتَ من قميصِ البَسَكَ اللهُ تعالى ، واسم سَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى به ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتُ في دين اللهِ الرِّجَالَ ، ولا حُكْمَ إلّا للهِ تَعَالَى .

فَلَمَّا أَن بَلَغَ عليًّا ما عَتَبُوا عليه وفَارَقُوه عليه ، أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَدْخلَ عَلَى أَميرِ المُؤْمِنينَ إلَّا رجلٌ قد حَمَلَ القُرْآنَ ، فَلَمَّا امْتَلاَّت الدَّارُ من قُرّاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصحفٍ إِمَامٍ عَظِيمٍ فَوَضَعَه بين يَدِيه ، فَجَعَلَ يَصُكُّه بيدِه ويَقُولُ : أَيُّهَا المُصْحَفُ ! حَدِّث النَّاسَ !

فَنَادَاه النَّاسُ فَقَالُوا: يَا أَميرَ المُؤْمنينَ مَا تَسْأَلُ عنه ؟ إِنَّما هو مِدَادٌ في وَرَقٍ! ونحنُ نَتَكلَّمُ بِمَا رُوِّيناه منه! فَمَاذَا تُرِيدُ ؟

قَالَ : أَصْحَابُكم هَوُّلاءِ الذين خَرَجُوا ، بَيني وبَيْنَهم كِتَابُ اللهِ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى في كِتَابِه في امرأةٍ ورَجُلٍ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَقْوِلُ اللهُ تَعَالَى في كِتَابِه في امرأةٍ ورَجُلٍ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ أَوْ يُرِيدُا إِلَى اللهَ عَلَيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥]. يُوفِقِ ٱللّهُ بَيْنَهُمَا اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥].

فَأُمَّةُ مُحمَّدٍ أَعظمُ دمًا وحُرْمةً من امرأةٍ ورَجُل.

ونَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مَعُاوِيةَ « كَتَبَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالبٍ » (١) . وَقَد جَاءَنَا سُهَيلُ بنُ عَمْرِو ونَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بالحُديبيةِ حِينَ صَالحَ قَومَه قُرَيشًا ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « بسمِ اللهِ الرحمنِ

<sup>(</sup>١) يريدُ أنَّهم نقَموا عليه أنه كتبَ اسمَهُ مُجردًا عن إِمْرَةِ المُؤْمِنِينَ .

الرَّحِيم » فَقَالَ سُهيلُ : لَا تَكْتُبُ « بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم » ، فقال فَقَالَ : كَيفَ نَكْتُبُ ؟ فَقَالَ : اكْتُبْ « باسمِكَ اللَّهمَّ » ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : فَاكْتُب « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » .

فَقَالَ : لَو أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ أُخَالِفْكَ . فَكَتَبَ : « هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ قُرَيشًا » ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى في كتابه : ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَقُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللّهَ كَثِيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٢١] .

فَبَعَثَ إليهم عليٌ عبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ ، فَخَرَجْتُ مَعَه ، حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنا مِعَسْكَرَهُم قَامَ ابنُ الكواءِ يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَقَالَ يَا حملةَ القُرآنِ إِنَّ هذا عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ ، فَمَنْ لم يَكُن يَعْرِفُه فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِن كِتَابِ اللهِ مَا يُعَرِّفُه فَأَنا أُعَرِّفُهُ مِن كِتَابِ اللهِ مَا يُعَرِّفُه بِهِ ، هَذَا مِمَّن نَزَلَ فيه وفي قومِه : ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُ نَا خَيْرُ أَمَّ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [ الزخرف : ٥٨ ] .

فَرُدُّوه إلى أَصْحَابِه ، ولَا تَوَاضِعُوه كِتابَ اللهِ .

فَقَامَ خُطَبَاؤُهم فَقَالُوا: واللهِ لَنُواضِعَنَّه كتابَ اللهِ ، فإن جَاءَ بحقً نَعْرِفُه لَنَتَّبِعنَّه ، وإِنْ جَاءَ بِبَاطلٍ لَنُبَكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِه . فَواضَعُوا عبدَ اللهِ الْعُرفُه لَنَتَبِعنَّه ، وإِنْ جَاءَ بِبَاطلٍ لَنُبَكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِه . فَواضَعُوا عبدَ اللهِ الكتابَ ثلاثةَ أيامٍ ، فَرَجَعَ منهم أَربعةُ آلافٍ كُلُّهم تَائِبٌ ، فيهم ابنُ الكواءِ ، حتى أَدْخَلَهُم على عليِّ الكُوفة (۱) . فَبَعَثَ عليُّ إلى بَقِيَّتِهِم ، الكواءِ ، حتى أَدْخَلَهُم على عليِّ الكُوفة

<sup>(</sup>۱) « مستدرك الحاكم » (۲/ ۱۵۰) .

فَقَالَ : قَدْ كَانَ من أَمْرِنا وأَمْرِ النَّاسِ مَا قَد رَأَيْتُم ، فَقِفُوا حيثُ شِئْتُم حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمِّدٍ عَيْكِيٍّ ، بَيننا وبَينَكم أَن لَا تَسْفِكُوا دَمَّا حَرَامًا أُو تَقْطعُوا سَبيلًا أَو تَظْلِمُوا ذِمَّةً ، فإنَّكُم إِنْ فَعَلْتُم فَقَد نَبَذْنَا إِلَيكُم الحَرْبَ على سَوَاء ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الخَائِنينَ ، فَقَالَت لَه عَائِشة : يَا ابِنَ شَدَّادِ ، فَقَد قَتَلَهُم ، فَقَالَ : واللهِ ما بَعَثَ إليهم حَتَّى قَطَعُوا السَّبيلَ وسَفَكُوا الدَّمَ واسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ ، فَقَالَت : آلله ؟ قَالَ : آلله الذي لا إلهَ إلَّا هو لَقَد كَانَ ، قَالَت : فَمَا شَيءٌ بَلَغَني عن أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَه ، يَقُولُون : ذُو الثَّدي وذُو الثَّدي ؟ قَالَ : قَدْ رَأَيِتُه وقُمْتُ مع عليٍّ عَلَيه في القَتْلَي ، فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ : أَتَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ : قَدْ رَأَيْتُه في مَسجِدِ بني فُلانٍ يُصَلِّي ، ورَأَيْتُه في مَسْجِدِ بني فُلانٍ يُصَلِّي ، ولَمْ يَأْتُوا فيه بثَبتٍ يَعْرِفُه إِلَّا ذَلِك ، قَالَت : فَمَا قَولُ عليِّ حِينَ قَامَ عَلَيه كَمَا يَزْعُمُ أَهلُ العِراقِ ؟ قال : سَمِعْتُه يَقُولُ : صَدَقَ اللهُ ورُسُولُه ، قَالَت : هَلْ سَمِعْتَ مِنه أَنَّه قَالَ غيرَ ذلِك ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَت : أَجَل ، صَدَقَ اللهُ ورَسُولُه ، يَرْحَم اللهُ عَلِيًا ، إِنَّه كَانَ مِن كَلَامِه لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُه إِلَّا قَالَ : صَدَقَ اللهُ ورَسُولُه ، فَيَذَهُب أَهلُ العِرَاقِ يَكْذِبُون عَلَيه ، ويَزيدُون

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في « المسند » (رقم ٢٥٦) بتحقيق أحمد شاكر ، وقال : « إسناده صحيح » .

عليه في الحديثِ (١).

وَكَانَ عَدَدُ الخَوَارِجِ أَلْفَ رَجُلٍ فَقَتَلَهُم ولَمْ يُقْتَلْ من جيشِ عليًّ إلَّا أربعةٌ أو سبعةٌ في بعض الرِّوَاياتِ (٢) .

وكَانَ بينهم المُخَدَّجُ ذو الثُدية الذي رَآه عليٌّ رضي الله عنه وكَانَ رَسُولُ الله عَنْهِ الْخُبِرَ أَنَّه تَخْرُجُ فِرْقَةٌ على حِينِ اخْتِلافِ بين المُسْلِمينَ تَقْتُلُهُم أَوْلَى الطَّائِفَتينِ بالحَقِّ ، وذَكَرَ في حديثٍ آخرَ أَنَّ المُسْلِمينَ تَقْتُلُهُم أَوْلَى الطَّائِفَتينِ بالحَقِّ ، وذَكَرَ في حديثٍ آخرَ أَنَّ فيهم ذَا الثُّديّة (٣) ، فَصَار عليُّ يَبْحثُ عنه في القَتْلَى حَتَّى وَجَدَه فَلَمَّا وَجَدَه سَجَدَ للهِ شُكْرًا (٤) إِذْ عَلِمَ أَنَّه على الحقِّ .

<sup>(1)</sup> « البداية والنهاية » (79.7) .

<sup>(</sup>٢) « مُسْلِم » ، كتاب الزَّكَاة ، باب ذكر الخوارج الحديث (١٤٨/١٠٦٤) وما بعده ، وانظر « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب الْمناقب ، باب علامات النبوة ، حديث (٣٦١٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في « المسند » (٢/ ١٥٤ رقم ٨٤٨) بتحقيق أحمد شاكر ، وقالَ : « إسناده صحيح » .

### المبحث الثالث

### مَقْتلُ أمير المُؤْمنينَ عليِّ بن أَبي طَالبٍ ﴿ سنة ٤٠ هـ

حين هَدَأَت الأُمُورُ قَلِيلًا بعد مَعْرَكة النَّهروان بفترةٍ تُقَارِبُ السَّنتينِ ، انْتدبَ ثلاثةً من الخَوَارجِ ، فاجْتَمَعُوا بِمَكَّةَ وتَعَاقَدُوا لِيَقْتُلُنَّ عليِّ بن أبي طَالبٍ ومعاوية بن أبي سُفْيانَ ، وعمرو بنَ العاص .

قَالُوا: نَتَقَرَّبُ إلى اللهِ بقَتْلِ هَوُلاء الثَّلاثةِ ( وذَلكَ لَيُرِيحُوا العباد منهم كَمَا يَزْعُمُونَ) ، فَقَالَ عبدُ الرحمنِ بن مُلجِم المُرَادي: أَنَا لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالبٍ ، وقَال البَرْكُ التَّمِيميُّ: أنا لِمُعَاوِيةَ ، أما عَمْرُو ابنُ بكرٍ التَّمِيميِّ ، فقَالَ : أنا لعَمْرِو بنِ العاصِ واتَّفَقُوا على أَنْ يَكُونَ ذلك بعد سَبع عشرة ليلةٍ من رَمضانَ .

وكان عَمْرُو في مِصرَ ، ومَعاويةُ في الشَّامِ ، وعليٌّ في الكُوفةِ ، فَطَعَنَ ابنُ مُلْجِم عَلِيًّا ، وهو خَارِجٌ لِصَلاةِ الفَجْرِ بِخِنْجَرٍ قَدْ سَمَّه أُسْبُوعًا ، وقَالَ عليُّ لمَّا طُعِنَ إِنْ أَنَا شُفِيْتُ فَأَنَا حَجِيجُه ، وإِنْ أَنَا شُفِيْتُ فَأَنَا حَجِيجُه ، وإِنْ أَنَا مُتَّ فَاقْتُلَاه بي ( يخاطب الحسن والحسين ) .

فَقَالَ ابنُ مُلْجِم : لَا واللهِ فِإني سممته جُمُعَة ( يريد سبعة أيام ) . فَلَمَّا مَاتَ ﷺ جَاءُوا فَقَطَعُوا يَدَى ابنِ مُلْجِم وسَمَلُوا عَينَيه وهُو ثَابِتٌ لَم يَجْزَعْ ، فَلَمَّا أَرَادُوا قَطْعَ لِسَانِه خَافَ قَالُوا : الآنَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَعيشَ فَتْرةً لَا أَذْكُر اللهَ فيها ! .

سُبْحانَ اللهِ !! هَذَا هو الضَّلالُ المُبينُ والعِياذُ باللهِ ، يَسْتَبيحُ دَمَ وَلِيّ مِن أَوْلِياءِ ثُمَّ يَخْشَى أَنْ تَمُرَّ عليه لَحْظةٌ لَا يَذْكُرُ اللهَ فيها ! . وخَرَجَ البَركُ لمُعَاوية في صَلَاةِ الفَجْرِ فَضَرَبَه ولَكِن أَصَابَه وَلَم يَقْتُلُه ، وعُولِجَ ولكِن ذُكِرَ أَنَّها كَانَت سببًا في قَطْع نَسْلِه .

والذي أَرَادَ عَمَرو بنَ العاصِ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ وَكَانَ عَمْرُو قَد أُصِيبَ بإسْهَالٍ فَلَم يَخُرُجْ إلى الصَّلاةِ ، فَقَتَلَ الإِمَامَ يَظُنُّه عَمْروَ بنَ العَاصِ وكَانَ الإِمَامُ خَارِجةَ بنَ أَبِي حَبيبٍ فَجَاءَ وضَرَبَه فَقَتَلَه في الصَّلاةِ فَأَمْسَكُوه قَالُوا: مَاذَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ: أَرَحْتُ النَّاسَ من عَمْرِو بن العاص قَالُوا: مَا قَتَلْتَ عَمرًا وإِنَّما قَتَلْتَ خَارِجةً .

قَالَ : أَرْدْتُ عَمرًا وأَرَادَ اللهُ خَارِجةَ (١) ، فقُتِل وقُتِلَ البَركُ وقُتِلَ عَمرًا وأَرَادَ اللهُ خَارِجةَ (١) ، فقُتِل عبدُ الرحمنِ بنِ مُلجم (٢) .

<sup>(</sup>١) وصارت هذه الجملة فيما بعد مَثَلًا شائعًا .

<sup>(</sup>Y) « الطبقات الكبرى » (Y) » « البداية والنهاية » ((Y) » ((Y) ) »

## المبحث الرابع

### سَبَبُ الخِلاَفِ بِينَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم

المَشْهُورُ: أَنَّ طَلحةَ والزُّبيرَ وعَائِشةَ خَرَجُوا لِلانتقَامِ لِعُثمانَ رضي اللهُ تَبَاركَ وتَعَالَى عَنه وعَنْهم .

أَمَّا مُعَاوِيةً : فَإِنَّ عَليًّا لَمَّا أَخَذَ الخِلَافةَ عَزَل بعضَ الوُلَاةِ الذين وَلَّاهُمْ عُثمانُ وهم خَالدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ ، ومعاويةُ الذين وَلَّاهُمْ عُثمانُ وهم خَالدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ ، ومعاوية ابن أبي سفيانَ ، فَلَمَّا بَلَغَ العَزْلُ معاويةَ رضي الله عنه رَفَضَ العَزْلَ ، وقَالَ : مِمَّن أُعْزَلُ ؟ قَالُوا مِن عَلِيٍّ .

قَالَ : وأَينَ قَتَلَةُ ابنِ عَمِّي ؟ أَينَ قَتَلةُ عُثمانَ ؟

قَالُوا له : بَايِعْ ، ثُمَّ طَالِبْ بِقَتَلَةِ عُثمانَ .

قَالَ : لَا . بَلْ يُسَلِّمُنِي قَتَلَةَ عُثمانَ ، ثُمَّ أُبَايعُه .

وَذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيةَ كَانَ يَرَى أَنَّه على قُوَّةٍ في الشَّامِ ، وأَنَّه لن يُفَرِّطَ بِهذه القُوَّةِ التي تُؤَهِّلُه لِلانتقامِ من قَتَلةِ عُثمانَ ، فَقَالَ : لَا أُبَايعُ حَتَّى يُقْتَلَ قَتَلَةً عُثمانَ ، وعَلِيٌّ يَقُولُ تُبَايعُ ثُمَّ يُنْظَرُ في قَتَلَةٍ عُثمانَ .

فالاخْتِلَافُ بَينَ عَليِّ وَمُعَاوِيةَ رضي الله عنهما هو في أَيِّهمَا قَبْلُ: عَليُّ يَرَى أَنَّ الأَولَى أَنْ يُبَايِعَ ثُمَّ بعدَ ذَلِك ينْظرُ في أَمْرِ قَتَلَةِ عُثمانَ عِندَما تَهدَأُ الأَمُورُ ويُسْتَتَبُ الأَمْنُ.

ومُعَاويةُ كَانَ يَرَى العَكْسَ إِذْ كَانَ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ شَيءٍ يَجِبُ عَلِيهِم أَنْ يَفْعَلُوه هو قَتْلُ قَتَلَةِ عُثمانَ بعدَ ذَلِكَ النَّظَرُ في مَوضُوع الخِلَافةِ . فَالْخِلَافُ بِينَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيةً هُو خِلَافُ أُولُويَّاتٍ ، وكَانَ رَأْيُ طَلْحة والزُّبيرِ من رَأْي مُعَاوِيةً ، وَهُو الإِسْرَاعُ بِقَتْلِ قَتَلَةِ عُثمانَ ، مَعَ طَلْحة والزُّبيرِ من جِهَةٍ ومُعَاوِيةَ من جِهةٍ أُخْرَى أَنَّ طَلْحة والزُّبيرَ بَايعًا ومُعَاوِيةَ من جِهةٍ أُخْرَى أَنَّ طَلْحة والزُّبيرَ بَايعًا ومُعَاوِيةً لَم يُبَايعُ بَعدُ .

# مَوقِفُ الصَّحابةِ من تِلكَ المَعَارِكِ

اخْتَلَفَ الصَّحَابةُ على ثَلاثِ طَوَائِف :

الطَّائفةُ الأُولَى : طَلْحةُ والزُّبيرُ وعَائِشةُ ومُعَاوِيةُ ، تَرَىَ هذه الطَّائفةُ أَنَّه يَجِبُ التَّعجيلُ بقَتْل عُثمانَ .

الطَّائفةُ الثَّانيةُ: عَلِيُّ ومَنْ مَعَه ، تَرَى هذه الطَّائفةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيء يَجِبُ أَنَ يَكُونَ ويُحْسَمَ هو أَمْرُ الخِلَافةِ ، وتَأْجِيلُ النَّظَرِ في موضوع قتلة عُثمَانَ . الطَّائفةُ الثَّالثةُ : ويُمِثِّلُها سعدٌ ، وابنُ عُمَر ، وأَبُو هريرةَ ، ومُحمَّدُ بن مَسْلَمةَ ، والأَحْنفُ ، وأُسَامةُ وأَبو بكرةَ الثَّقَفيُ ، وجلُّ ومُحمَّدُ بن مَسْلَمةَ ، والأَحْنفُ ، وأُسَامةُ وأَبو بكرةَ الثَّقَفيُ ، وجلُّ

الصَّحابةِ . تَرَى هذه الطَّائِفةُ اعْتِزالَ الجَمِيعَ .

وسَبَبُ هَذه الاخْتِلَافَاتِ: أَنَّ الأُمُورَ كَانَت مُشْتَبِهةً والوَقْتُ كَانَ وَقْتَ فَانَوَقْتَ فَانَ وَقْتَ فِتنةٍ وَلِذلك لم يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَتَدَبَّرَ ذَلِكَ الأَمْرَ وَيَتَبيَّنَ حَقِيقَته بِوُضُوح (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ : ﴿ إِنَّ الطَّبرِيَّ أَخَرَجَ بسَندٍ صَحيحٍ عن

<sup>(</sup>١) ولنا في غزو الكويت في التَّاريخ الْحديث شاهدٌ قريب على اختلافِ الآراء واضطراب الأمرِ في فتنة أودتْ بالكثيرِ مِنَ الْحكماءِ بله النَّاس العاديين .

الأَحْنفِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه قَالَ : لَقِيْتُ طَلْحَةَ والزُّبيرَ بعدَ حَصْرِ عُثْمَانَ فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ مَقْتُولًا ؟ قالا : عَلَيْكَ بِعَلِيٍّ . وَلَقِيْتُ عَائِشةَ بعدَ قَتْلِ عُثمَانَ في مَكَّةَ فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرِيني ؟ وَلَقِيْتُ عَائِشةَ بعدَ قَتْلِ عُثمَانَ في مَكَّةَ فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرِيني ؟ قَالَت : عَلَيكَ بعَلِيٍّ (١) .

ولَمّا خَرَجَ هَوْلَاءِ الصَّحابةُ إلى مَعْرَكةِ الجَمَلِ لَقِيَهُم الأَحْنَفُ فَقَالَ لَهُم : واللهِ لَا أُقَاتِلُ رَجُلًا أُمَّ المُؤْمِنينَ ، ولَا أُقَاتِلُ رَجُلًا أَمَرْتُمُونِي بَيْعَتِه (٢) .

وقَدَ مَرَّ بِنَا قَولُ رَسُولِ الله عَيَّا لَهُ لِعَلَيِّ ! يَا عَلَيُّ إِنَّه سَيكُونُ بَينَك وبَينَ عَائِشَة أَمْرٌ فَارْفُقْ بِهَا . قَالَ عَلَيُّ : فَأَنَا أَشَقَاهُم يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْقِهُ اللهِ عَيْقَالُ اللهِ عَلَى عَالَمَنِهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَالَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

\* مَوقِفُ أَهلِ السُّنَّةِ من عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُلجِم ، وقَتَلَةِ عُثمَانَ وقَاتِل الزُّبير ، وقَتَلَةِ الحُسَين ، وأَمثَالِهم .

قَالَ الإِمَامُ الذَّهبيُّ : « ابنُ مُلجم عِنْدَنا مِمَّن نَرْجُو له النَّارَ ، ونَجَوِّزُ أَنَّ اللهَ يَتَجَاوِزُ عنه ، وحُكْمُه هو حُكْمُ قَاتِل عُثمانَ ، وقَاتِل

<sup>(</sup>۱) والذي يظهرُ من هذه الروايةِ أنّ (طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ وعَائِشَةَ) ما كانوا ينقمون على (عليِّ ) الْخلافة أبدًا ، إذ هم بايعوه على الْخلافةِ وأمروا (الأحنف) بمُبايعتهِ ، وكلُّ ما في الأمرِ أنهم اجتهدوا في مَعرفةِ ما يجبُ أنْ يقوموا به أولاً .

<sup>(</sup>٢) « فتح الباري » (٣٨/١٣) ، وانظر « تَاريخ الطّبَرِيِّ » .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ( ٣٩٣/٦ ) وقال الحافظ في « الفتح » (١٣/١٣) سنده حسن .

الزُّبيرِ ، وقَاتِل طَلْحة ، وقَاتِل سعيدِ بن جُبَيرٍ ، وقَاتِلِ عَمَّار ، وقَاتِلِ خَوَّاتِلِ خَوَّاتِلِ خَارِجة ، وقَاتِلِ الحُسَينِ (١) ، فكلُّ هَؤُلاءِ نَبْرَأُ منهم ونُبْغِضُهُم في اللهِ وَنَكِلُ أمورَهم إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى » (٢) .

# \* أينَ الحقُّ فَيمَا وَقَعَ بين الصَّحابةِ ؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عن عَمَّارِ « تَقْتُلُه الفِئَةُ البَاغِيةُ »<sup>(٣)</sup>.

وقَالَ عن الخَوَارِجِ : « يَخْرُجُونَ على حِينِ اخْتِلافٍ بَينَ المُسْلِمِينَ تَقْتُلُهُم أَوْلَى الطَّائِفَتَينِ بِالحقِّ (٤) .

فَالحَدِيثَانِ صَرِيحَانِ في أَنَّ الحَقَّ كَانَ أَقْرَبَ إلى عَليِّ رضي الله عنه .

وَفِي رِوَاية : « أقرب الطائفتين إلى الحق » .

فالحَدِيثَانِ يَنُصَّانِ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَقْرَبَ لِلحَقِّ من مُخَالِفِيه في الجَمَلِ ، وكَذَلِكَ في صِفِّينَ ، ولَكِن لم يُصب الحَقَّ كُلَّه ، لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ قَالَ ( الأَقْرَبُ إلى الحَقِّ ) ( الأَوْلَى بالحَقِّ ) ، لا أَنَّه عَلَى الحَقِّ كُلِّه . ولَيسَ هَذَا طَعْنًا في عَلِيٍّ رضي الله عنه ، ولَكِن لِبَيانِ أَنَّ الذينَ امْتَنَعُوا عن المُشارَكةِ في الفِتْنةِ هُمُ الذين كَانُوا على

<sup>(</sup>١) هؤلاء حكمُهم واحدٌ ؛ لا يخرجون مِنَ الملَّةِ ، ولكن لا شكَّ أنَّهم فسقةٌ مجرمون إلا مَن تابَ منهم .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ الإسلام » (٦٤٥) عصر الْخلفاء الراشدين في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه فی معرکة صفین ص ( ۱۸۷ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الكلام على معركة النهروان ص ( ٢٠٣ ) .

الحَقِّ كُلِّه ، فَالسَّلَامةُ لِعَلِيِّ رضي الله عنه كَانَتْ في الإِمْسَاكِ عن القِتَالِ ، وقَالَ : « لَيتَنِي مِتُّ القِتَالِ ، وقَالَ : « لَيتَنِي مِتُّ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنةً »(١) .

ولَمَّا جَاءَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ رضي الله عنه بَعدَ صِفِّين ، وكَلَّمَ عَلِيًّا بِالذي حَدَثَ قَالَ : « واللهِ ما ظَنَنْتُ أَنَّ الأَمْرَ يَصِلُ إلى ذَلِك »(٢) . ونَدِمُوا كُلُّهم عَلَى المُشَارَكَةِ في تِلْكَ المَعَارِكِ .

ولقد أَثْنَى النَّبِيُّ عَلَى الحَسَنِ وقَالَ: « إِنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ ولَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِه بَينَ طَائِفَتَين من المُسْلِمِينَ »(٣).

فَأَثْنَى عَلِيه لِلصُّلْح ، ولَمْ يُثْنِ عَلَى عَلِيٍّ ؛ لأنَّه قَاتَلُهُم .

والثَّناء عَلَى عَلِيٍّ كَانَ لِقتَالِه أَهْلِ « النَّهْرَوَانِ » ، فَقَد أَصَابَ الحَقَّ كُلَّه في قِتَالِه لِلخَوارج ، ولِذَلكَ لَمْ يَحْزَنْ أَحَدٌ على قَتْلِهم ، بل فَرحَ المُسْلِمُونَ بقَتْل أَهْل النَّهْرَوانِ .

وَعَلَيُّ سَجَدَ للهِ شُكْرًا لَمَّا قَتَلَ أَهْلَ النَّهرَوانِ ، ولَكَّنه بَكَى لَمَّا قَاتَلَ أَهْلَ صِفِّين . قَاتَلَ أَهْلَ صِفِّين .

#### 

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في معركة الجمل ص ( ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) وانظر مصنف ابن أبي شيبة باب ما جاء في صفين .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب الْحسن والْحسين ، حديث (٣٧٤٦) .



خَإِلْفَةُ لَكِيْرَا لِلْحُمْنِينِ لِي لِحَسَنِينَ عِهِ لِي رَضِي النَّانُ عِنْكُ خَلِكُ الْحُمْنِينَ لِي الْحُمْنِينَ لَا هُ الْحُمْنِينِ لَا هُ الْحُمْنِينَ لِللَّهُ الْحُمْنِينَ لِللَّهُ الْحُمْنِينِ لَا هُ الْحُمْنِينَ لِللَّهُ الْحُمْنِينَ لِللَّهُ اللَّهُ الْحُمْنِينَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### المبحث الأول

#### الحسن بن على ﷺ في سطور

## \* أُزواجه :

- ١. خَولَةُ بنتُ منظور .
- ٢. أُمُّ بشرِ بنت أبي مسعودٍ
- ٣. أُمُّ إسحقَ بنتُ طَلحةَبن عبيد الله

والمَشْهُورُ أَنَّه تَزَوَّجَ كَثيرًا وطَلَّقَ كَثيرًا رضى الله عنه .

### وأما أُولَادُه :

فَالذَّكُورُ: الحَسَنُ - زَيدٌ - طَلْحةُ - حُسَين - عبدُ اللهِ - أبو بكرٍ

- عبدُ الرحمن - القَاسِمُ - عَمْروٌ - محمد .

الإِناتُ: أُمُّ الحَسنِ - أُمُّ عبدِ اللهِ .

### \* فَضَائِلُه:

عن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المِنْبِرِ وَالحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً ، وإليه مَرَّةً ويَقُولُ: « ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ولَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِه بَينَ فِئَتَين من المُسْلِمِين »(١).

عن أُسَامَةً بنِ زَيدٍ أَنَّ النَّبيَّ عَيْكَ كَانَ يَأْخُذُه والحَسَنُ ، ويَقُولُ :

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل الحسن والحسين ( ٣٧٤٦ ) وانظر : « البداية والنهاية » (٧/ ٢٤٥) .

« اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحبّهُمَا (1) .

عن عُقْبة بنِ الحَارِث قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه وحَمَلَ الحَسَنَ وَهُو يَقُولُ: « بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيسَ شَبِيْه بِعَلِيٍّ » وعليُّ يَضْحَكُ (٢) .

#### \* وفاته :

وتوفي الحَسَنُ بن عليِّ رضي الله عنه خِلالَ فَتْرةِ حكم معاوية سنة ٤٩ هـ .

قَالَ عُميرُ بنُ إسحقَ : دَخَلْتُ أَنَا وصَاحِبٌ لِي عَلَى الحَسَنِ بنِ عَلَى الحَسَنِ بنِ عَلَى الحَسَنِ بنِ عَلَى أَنَا وَصَاحِبي : يَا فُلانُ ، سَلْنِي ؟

قَالَ : مَا أَنَا بِسَائِلِكَ شَيئًا . ثُمَّ قَامَ مِن عِندِنا فَدَخَلَ كَنِيفًا لَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : أَي فُلَانُ ، سَلْنِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلَني ، فَإِنِّي واللهِ قَدْ خَرَجَ فَقَالَ : أَي فُلَانُ ، سَلْنِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلَني ، فَإِنِّي واللهِ قَدْ لَفَظْتُ طَائِفةً من كَبِدِي قَبْلُ قَلَّبْتُهَا بِعُودٍ كَانَ مَعِي ، وإِنِّي قَدْ سُقِيْتُ السَّمَّ مِرَارًا ، فَلَم أُسْقَ مِثْلَ هَذَا فَسَلْنِي .

فَقَالَ : مَا أَنَا بِسَائِلِكَ شَيْئًا ، يُعَافِيكَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ .

ثُمَّ خَرِجْنا فَلَمَّا كَانَ الغَدُ أَتيْتُه وَهُو يَسُوقُ ، فَجَاءَ الحُسَينُ فَقَعَدَ عَندَ رَأْسهِ فَقَالَ : أَيْ أَخِي : أَنْبِئْنِي مَنْ سَقَاكَ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أسامة ح ٣٧٣٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البُخَارِيّ : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب الحسن والحسين حديث ( ٣٥٤٢) .

قَالَ : لِمَ ؟ أَتَقْتُلُه ؟ قَالَ : نَعَم .

قَالَ : مَا أَنَا بِمُحَدِّثِكَ شَيْئًا ، إِنْ يَكُ صَاحِبِي الذي أَظُنُّ فَاللهُ أَشَدُّ نِقُمةً و إِلَّا فَواللهِ لَا يُقْتَلُ بِي بَرِيْء<sup>(۱)</sup> .

وقِيلَ : أَنَّ الَّتِي سَقَتْهُ السُّمَّ زَوجَته جَعْدَة بِنْت الأَشْعَثِ وَلَكِنَّه لَمْ يَثْتُ .

قَالَ الذَّهَبِيُّ : « هَذَا شَيء لَا يَصِحُّ فَمَن الَّذي اطَّلَعَ عَلِيه »(٢) . وقَالَ ابنُ كَثِيرٍ : « وعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيسَ بِصَحِيح »(٣) .

<sup>(</sup>۱) « الطبقات الكبرى » (ص٣٥٥ رقم ٢٩٤) الطبقة الخامسة من الصحابة تحقيق محمد بن صامل السلمى .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ الإسلام » - عهد مُعَاوية - (ص٤٠) .

<sup>. (</sup> $\xi \xi / \Lambda$ ) « البداية و النهاية » ( $\pi$ )

## المبحث الثاني

#### البيعة للحسن على بالخلافة

بعد مَقْتلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وأَرْضَاه بَايَعَ أَهْلُ الكُوفَة الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ ، وخَرَجَ بعدَ أَنْ عُقِدَتْ له البَيْعَةُ من الكُوفَةِ إلى الشَّامِ ؛ لأَنَّهُم إلى الآن لَم يَنْزِلُوا عَلَى طَاعَةِ أَميرِ المُؤْمِنينَ عَليٍّ بنِ أَبِي طَالبٍ .

# \* الحسن بن علي يصالح معاوية ويجتمع أمر المسلمين :

خَرَجَ الحَسَنُ بنُ عَلِي وَفِي نِيَّتِهِ الصَّلَحُ ، وكان لا يُحبُّ القتال ، بل إن الحسن كان مُعارضًا لخروج عليِّ بن أبي طَالِبٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الشَّام (١) .

وكَانَ من عَلَامَاتِ إِرَادَتِه لِلصُّلْحِ أَنَّه عَزَلَ قَيسَ بنَ سَعدِ بن عُبادَةَ عن القِيَادَةِ وجَعَلَ القِيَادَةَ بِيَدِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عنهما .

فعن الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ : لَمَّا سَارَ الحَسَنُ بنُ عَلِي رضي الله عنه إِلَى مُعَاوِيةً بِالكَتَائِبِ ، قَالَ عَمْرُو بنُ العَاصِ لِمُعَاوِيةَ : أَرَى كَتِيبةً لَا تَوَلِّى حتى تُدْبرَ آخِرُها .

قال الحَسَنُ البَصْرِيُّ : ولقد سَمْعْتُ أبا بكْرةَ يَقُولُ : بَينَمَا رَسُولُ اللّهِ عَيْكِيَّةٍ : « ابْنِي هَذَا

<sup>(</sup>۱) « مصنف عبد الرزاق » (٥/ ٤٦٢) .

سَيِّدٌ ولَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ به بَينَ فِئَتَينِ من المُسْلِمينَ "(١) . وعن الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَرْسَلَ مُعَاوِيةُ إلى الحَسَنِ سِجِلَّا قَد خُتِمَ في أَسْفَلِه اكْتُبْ فيه ما تُرِيدُ فَهُو لَكَ . فَقَالَ عَمرُو بنُ العَاصِ : بَلْ نُقَاتِلُه . فَقَالَ مُعرُو بنُ العَاصِ : بَلْ نُقَاتِلُه . فَقَالَ مُعَاوِيةُ : ( قَالَ الزُّهْرِيُّ : وكَانَ خَيرَ الرَّجُلَينِ ) على نُقاتِلُه . فَقَالَ مُعاوِيةُ : ( قَالَ الزُّهْرِيُّ : وكَانَ خَيرَ الرَّجُلَينِ ) على رُسْلِكَ يَا أَبَا عَبدِ اللهِ فَإِنَّكَ لَا تَخْلَصُ من قَتْلِ هَؤُلاءِ حتَّى يُقْتَلَ عَدَدُهم من أَهْلِ الشَّامِ ، فَمَا خَيرُ الحَياةِ بعدَ ذَلِكَ ؟ وَلَنِي وَاللهِ لَا أَقَاتِلُ حَتَّى لَا أَجِدُ من القِتَالِ بُدًّا وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَقَاتِلُ حَتَّى لَا أَجِدُ من القِتَالِ بُدًّا

وَالْتَقَى مُعَاوِيةُ بِالحَسَنِ بِعِدَ ذَلِكَ ، وتَنَازَلَ الحَسَنُ بِنُ عَلِيً رضي الله عنه لِمُعَاوِية بالخِلَافةِ فَأَصْبِحَ مُعَاوِية أَمِيرًا لِلْمُؤْمِنينَ ، وسُمِّى هَذَا العَامُ عَامُ الجَمَاعةِ .

وكَانَ حُكْمُ الحَسَنِ لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>١) « صحيح البُخَارِيّ » : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب الحسن والحسين ، حديث (٣٧٤٦) .



خَلِافَةُ لَا يَكُولُونُ الْحُومُ مِنْ مِنْ مَعَ الْحِرِينَ الْحَدِينِ مِنْ الْحَدِينِ اللَّهُ الْحَدِينِ اللَّهُ الْحَدِينِ اللَّهُ الْحَدِينِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

## المبحث الأول

#### معاوية رهي في سطور

أَسْلَم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قَبلَ أَبيه في عُمرةِ القَضَاءِ في السَّنةِ السَّابِعةِ من الهِجْرةِ وأَظْهَرَ إسْلَامَه عامَ الفَتْحِ<sup>(١)</sup>

### أزواجه وأولاده:

- ١- ميسون بنت بحدل الكلبية . وأنجبت له « يزيد » .
  - ٢. فاختة بنت قرظة المنافية .
  - وأنجبت له: « عبد الرحمن » ، و « عبد الله » .
    - ٣ نائلة بنت عمارة الكلبية .

## ومما ورد في فَضْلِه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

- ١ ـ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عنه : « اللهُمَّ اجْعَلْه هَادِيًا مَهْدِيًّا ، وَاهْدِ بِهِ » (٢) .
- ٢- وقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اللهُمَّ عَلَمْ مُعَاوِية الكِتَابَ والحِسَابَ وَقِهِ العَذَابَ والحِسَابَ
- ٣ ـ وعن أُمِّ حَرَام بنتِ ملْحَان قَالَتْ : نَامَ النَّبيُّ عَيَّالَةٌ يومًا قريبًا مِنِّي

<sup>(</sup>١) « تاريخ الإسلام » للذهبي ـ عهد معاوية ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب معاوية ( ٤١١٣ )

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٢٧/٤.

ثُمَّ اسْتَيقَظَ يَبْتَسِمُ فَقُلْتُ : مَا أَضْحَكك ؟

قَالَ : « أَنَاسٌ من أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ ، يَرْكَبُونَ هَذَا البَحْرَ الأَخْضَرِ كَالمُلُوكِ على الأَسِرَّةِ » .

قَالَتْ : فَادْعُ اللهَ أَن يَجْعَلَني مِنْهُم . فَدَعَا لَها ، ثُمَّ نَامَ الثَّانيةَ فَفَعَلَ مِثْلُهَا ، فَقَالَت : ادْعُ اللهَ فَفَعَلَ مِثْلُهَا ، فَقَالَت : ادْعُ اللهَ أَن يَجَعَلَني مِنْهُم .

فَقَالَ : « أُنْتِ من الأَوَّلِينَ » .

فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادة بن الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ المُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ مُعَاوِية ، فَلَّمَا انْصَرَفُوا من غَزْوهِم قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ إِلَيهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَها فَصَرَعَتْها فَمَاتَتْ (١) .

قَالَ المُهَلَّبُ بِنُ أَحْمِدَ الأَنْدلِسِيِّ ـ أَحَدُ شُرَّاحِ البُخَارِيِّ ـ : « في هَذَا الحَدِيثُ مَنْقَبَةٌ لِمعاويةَ ؛ لأَنَّه أَوَّلُ مِن غَزَا البَحْرَ »(٢) .

\* سُئِلَ ابنُ المُباركِ عن مُعَاويةَ ؟

فَقَالَ : مَاذَا أَقُولُ في رَجُلِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه » فَقَالَ مُعَاوِيةُ : رَبَّناً وَلَكَ الحَمْدُ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير : باب فضل من يصرع في سبيل الله حديث ( ٢٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) « فتح الباري » (۲ / ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) « البداية والنهاية » ( $\Lambda$ / ١٣٠) .

\* وقِيلَ لابن المُباركِ : أَيُّهُما أَفْضَلُ هو أَمْ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ ؟ فَقَالَ : « لَتُرَابٌ في مِنْخَرَي مُعَاوِية مَعَ رَسُولُ الله ﷺ خَيرٌ وأَفْضَلُ من عُمْرَ بنَ عبدِ العَزيز »(١) .

\* وسُئِلَ المُعَافى بنُ عمرانَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مُعَاوِيةُ أَمْ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيز ؟

فَغَضِبَ ، وقَالَ لِلسَّائِلِ : « أَتَجْعَلُ رَجُلًا من الصَّحَابةِ مِثْلَ رَجُلًا من الصَّحَابةِ مِثْلَ رَجُلٍ من التَّابِعينَ ، مُعَاويةُ صَاحِبُه ، وصِهْرُه ، وكَاتِبهُ ، وأَمِينُه على وَحْيه »(٢) .

\* وقال ابن أبي مليكة : قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ، فإنه ما أوتر إلا بواحدة .

فقال : إنه فقيه <sup>(٣)</sup> .

\* قَالَ الحافظ ابنُ كثيرٍ: « وطَمِعَ في مُعاويةَ مَلِكُ الرُّومِ بعدَ أَنْ كَانَ قَدْ أَخْشَاهُ وأَذَلَه وقَهَرَ جُنْدَه ودَحَاهُم ، فَلَمَّا رَأَى مَلِكُ الرُّومِ النَّفِ الْمُعَالَ مُعَاوِيةَ بِحَرْبُ عَليٍّ تَدَانَى إِلَى بعضِ البِلَادِ في جُنُودٍ عَظِيمةٍ انْشِغَالَ مُعَاوِيةَ بِحَرْبُ عَليٍّ تَدَانَى إِلَى بعضِ البِلَادِ في جُنُودٍ عَظِيمةٍ

<sup>(1)</sup> « البداية والنهاية »  $(\Lambda/\Lambda)$  .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  « البداية والنهاية »  $(\Lambda/\Lambda)$  .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب : فضائل الصحابة ، باب : مناقب الحسن والحسين ، حديث (٣٧٦٥) .

وطَمَعَ فيه ، فَكَتَبَ مُعَاوِيةُ إِلَيه : واللهِ لَئِن لَم تَنْتَهِ وتَرْجِعْ إِلَى بِلَادِكَ يا لَعِينُ لأَصْطَلِحَنَّ أَنَا وابنُ عَمِّي عَلَيكَ وَلأُخْرِجَنَّك من جميع بِلادِكَ ولأُضْيِّقَنَّ عَلَيك الأرْضَ بِمَا رَحُبَتْ . فَعِندَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّوم وَانْكَفَ وَبَعَثَ يَطْلُبُ الهُدْنة » (١) .

#### \* وفاة معاوية ﴿ اللهُ عَالَى اللهُ ا

تُولَّى مُعَاوِيةُ على المُؤْمِنينَ وصَارَ خَليفةً مُدَّةَ عِشْرِينَ سنةً تَقْرِيبًا حَتَّى سنةٍ ستِّينَ من الهِجْرةِ .

وكان زمنه ﷺ زمن فُتُوحَاتٌ واسْتِقْرارٌ .

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » (۸/ ۱۱۹) .

### المبحث الثاني

#### أهم الأحداث في خلافة معاوية رهي المعاوية المعاوي

كَانَت خِلَافَةُ مُعَاوِيةً خَيرًا لِلْمُسْلِمِينَ إِذِ انْتَهَتْ مُدَّةُ الفَوْضَى والقِتَالِ وانْقَطَعَ طَمَعُ الأَعْدَاءِ باسْتِعَادَةِ مَا أَخَذَه مِنْهُم المُسْلِمُونَ ، وَذَلِكَ أَنَّ المُسْلِمِينَ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُم عَلَى رَجُلٍ وَاحدٍ ، فَوَجَّهُوا وَذَلِكَ أَنَّ المُسْلِمِينَ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُم عَلَى رَجُلٍ وَاحدٍ ، فَوَجَّهُوا وَذَلِكَ أَنَّ المُسْلِمِينَ اجْتَمَعَتْ رَايَةُ الجِهَادِ وعَادَت الفُتُوحَاتُ ، وَسَارَ قُوتَهُم لِلْخَارِجِ حَيثُ رُفِعَتْ رايَةُ الجِهَادِ وعَادَت الفُتُوحَاتُ ، وَسَارَ مُعَاوِيةُ بِالنَّاسِ سَيْرةً حَسَنةً فَقَرَّبَ مَا كَانَ بَعِيدًا ولَمْ يَبْقَ في أَيَّامِهُ مُعَاوِيةً بِالنَّاسِ سَيْرةً حَسَنةً فَقَرَّبَ مَا كَانَ بَعِيدًا ولَمْ يَبْقَ في أَيَّامِهُ مُعَاوِيةً مَا يُسمَّى بالصَّوائِفِ مِن الخَوَارِجِ ) ، واشْتُهِرَ في عَهْدِ مُعَاوِيةَ مَا يُسمَّى بالصَّوائِفِ والشَّواتِي ، وهي غَزْوُ الشِّتَاءِ وغَزْوُ الصَّيفِ

وأَهَمُّ الأَعْمَالِ في زَمَنهِ :

\* إِقَامَة دَار لِصِنَاعَةِ السُّفُن في مِصْرَ سنة ٥٤ هـ .

\* غَرْوُ القُسْطَنْطِينيةِ سنة ٥٠ ه.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَوَّلُ جَيشٍ مِن أُمَّتِي يَغْزُونَ البَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا وَأَوَّلُ جَيشٍ مِن أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدينةً قَيصرَ مَغْفُورٌ لَهُم ﴾(١) .

وغَزَاهَا مَرَةً أُخْرَى سنة ٥٤ هـ ، وحَاصَرَهَا واسْتَمَرَّ حِصَارُهَا إلى سنة ٥٧ هـ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد : باب ما قيل في قتال الروم ( ٢٩٢٤ ) .

وتَمَّ فَتْحُ « تكريت » ، « رودس » ، « بنزرت » ، « سوسة » « سجستان » ، « قوهستانِ » و « بلاد السند » .

#### \* بناء القيروان:

كَانَ معاويةُ قد بَعَثَ عقبةَ بن نافع إلى أفريقيةَ فَافْتَتَحهَا واخْتَطَّ قَيروانها وكَانَ موضعُه غيضة (١) . لا تُرامُ من السِّباع والحَيَّاتِ وغير ذلك من الدَّوَابِ فَدَعَا اللهَ عزَّ وجلَّ عليها فَلَم يَبْقَ منها شَيءٌ إلَّا خَرَجَ هَارِبًا حتى إِنَّ السِّباعَ كانَت تَحْمِلُ أُولَادَها(٢) .

#### \* من الخلافة إلى الملك :

وعِندَما انْتَقَلَ الأمر إلى معاوية تحولت الخلافة إلى المُلك .

\* قال سفينة أبو عبد الرحمن مَولَى رَسُولِ الله عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ الله

عَلَيْهِ : « خِلافةُ النّبوَّةِ ثَلَاثُونَ سنةً ثُمَّ يُؤتِي اللهُ مُلْكَه مَنْ يَشَاءُ » .

قَالَ سَفِينةُ : « خِلَافةُ أَبِي بَكرٍ سنتان ، وخِلافةُ عُمَرَ عَشرُ سِنينَ وخِلافةُ عُمَرَ عَشرُ سِنينَ وخِلَافةُ عُثمانَ اثنتا عشرة سنةً وخَلَافةُ عليٍّ سِتُ سِنينَ »<sup>(٣)</sup> .

وعندما نرْجعُ إلى كُتُبِ التَّاريخ نَجِدُ أَنَّهُم يَذْكُرُونَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ حَكَمَ

<sup>(</sup>۱) مجتمع الشجر .

<sup>(</sup>۲) « تاريخ الطبري » (٥ / ۲٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود » ، كتاب : السنة ، باب في الْخلفاء ، حديث (٤٦٤٦) .
 وأحمد في « مسنده » (٤/٣/٤) ، بِسَنَدٍ صَحيح .

سَنتين وثلاثة أَشْهُرٍ ، وعُمَرَ عشرَ سنواتٍ وَشَهْرَينِ ، وعُثمانَ اثنتي عشرة سنةً وأربعة أشهرٍ ، والحَسَنَ سنة أَشْهُرٍ ، والحَسَنَ سنة أَشْهُرٍ ، والحَسَنَ سنة أَشْهُرٍ ، ومَجْمُوعُها ثَلَاثُونَ سنةً .

قَالَ ابنُ كثير : « تَنَازِلَ الحَسَنُ في رَبيع الأَوَّل سنة إحدى وأربعين وذلك كَمَالُ ثَلَاثينَ سنةً من وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ »(١) .

\* وعن أَبِي عَبِيدةَ عَامِرِ بِنِ الجَرَّاحِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَوّلُ دِينِكُم نُبُوَّةٌ ورَحْمةُ ، ثُمَّ مُلْكٌ ورَحْمةٌ ، ثُمَّ مُلْكٌ أَعفر ، ثُمَّ مُلْكٌ أَعفر ، ثُمَّ مُلْكٌ وجَبَرُوتٌ »(٢) .

وقولُه: « أَوَّلُ دَينِكُم نُبوَةٌ ورَحْمَةٌ » أي : إمامةُ النَّبِيِّ عَيَيْهِ لِلْمُؤمنينَ ، ثُمَّ إمامةُ أبي بكرٍ ، وعُمَرَ ، وعُثمانَ ، وعَليِّ ، والمُؤمنينَ ، ثمَّ إمامةُ أبي بكرٍ ، وعُمَرَ ، وعُثمانَ ، وعليٍّ ، والحسنِ ، ثم قَالَ : « مُلكُ ورَحْمةٌ » وهو عَهْدُ مُعَاوِيةُ ، ثم « مُلكُ أعْفَرُ » من « التَّعْفِيرِ » وهو الالتصاقُ بِالتُّرَابِ ، وهو ذَمَّ لَه كَقُولِهِم : تَرِبَتْ يَدَاكَ وهو ضِدُّ العُلوِّ والرِّفْعةِ ، ثم « مُلكُ وجَبَرُوتُ » وهذا تَرْبَتْ يَدَاكَ وهو ضِدُّ العُلوِّ والرِّفْعةِ ، ثم « مُلكُ وجَبَرُوتُ » وهذا يَزِيدَ » أو الذي بعدَ « يَزِيدَ » عَمَرَ بن عبدِ العَزيز .

<sup>(1) «</sup> البداية والنهاية » ( $\Lambda$ / N) .

<sup>(</sup>٢) « سنن الدارمي » ، كتاب الأشربة ، باب ما قيل في المسكر (١١٤/١) ، رجالُهُ ثقاتٌ إلا أنه قِيْلَ إنَّ مكحولا لَمْ يسمعْ مِن أبي ثَعلبةَ الخشنيِّ ـ راوي الحديث عن أبي عبيدة .

### \* وفاة الحسن بن على رسي :

وتوفي خِلالَ هذه الفَتْرةِ الحَسَنُ بن عليِّ رضي الله عنه سنة ٤٩ هـ \* البَيْعَةُ لِيَزيد بن مُعَاوية :

في سَنةِ سِتٌ وحَمْسينَ من الهِجْرَةِ أَمَرَ مُعَاوِيةُ النَّاسَ أَنْ يُبَايعُوا لابْنِه يَزِيدَ بعدَه ، وهَنَا عَدَلَ مُعَاوِيةُ عن طَرِيقَةِ مَنْ سَبَقَه ، وذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ تَرَكَ الأَمْرَ أو نَصَّ على أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَصَّ على سِتَّةٍ وأَخْرَجَ سَعيدَ بنَ زيدٍ ابن عَمِّ ، وابنَه عبدَ اللهِ ، ثُمَّ جَاءَ عُثمانُ ولم يَنُصَ على أَحِدٍ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْو فَنَازَلَ الحَسَنُ لِمُعَاوِيةً .

فَقِيلَ لِمُعَاوِيةً إِمَّا أَنْ تَتْرُكَها كَمَا كَانَت عَلَى زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَو مَا كَانَ عَلِيه أَبُو بَكْرِ الصِّديق واعْهَدْ بالخِلَافةِ لِرَجُلٍ لَيسَ مِنكَ ، أَو مَا كَانَ عَلِيه عُمَرُ ؛ لَأَنَّه جَعَلَها في سِتَّة لَيسُوا من أَهْلِ بَيْتِه ، أو أَنْ تَتْرُكَ كَانَ عليه عُمَرُ ؛ لأَنَّه جَعَلَها في سِتَّة لَيسُوا من أَهْلِ بَيْتِه ، أو أَنْ تَتُرُكَ الأَمْرَ والمُسْلِمُونَ يُخْتَارُونَ ، ولَكِنَّ مُعَاوِيةَ أَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الخَلِيفةُ بَعَدَه « يَزيدَ »(١) .

ولَعَلَّه عَدَلَ عن الوَجْهِ الأَفْضَل لما كَانَ يَتُوجَّسُ من الفِتْنةِ والشَّرِّ إِذَا جَعَلَهَا شُورَى ، وقَدْ رَأَى الطَّاعةَ والأَمْنَ والاسْتِقْرارَ في الجَانِبِ الذي

<sup>(</sup>١) رواه خليفة بن خياط في طبقاته ( ص ٥٢ ) من طريق جويرية بنت أسماء عن أشياخ أهل المدينة .

فيه ابْنُه يَزِيدُ<sup>(١)</sup> . وهذا إن كان فليس بصواب بل الصواب في الشورى .

## مَوقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ من بَيْعَةِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيةً :

أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ يَقُولُون : إِنَّ البَيعَةَ صَحِيحةٌ ولَكِنَّهُم عَابُوا هَذه البَيعَةَ لأَمْرَين اثْنَين :

الأَوَّلُ: إِنَّ هَذه بِدْعَةٌ جَدِيدَةٌ وَهِي أَنَّه جَعَلَ الخِلَافةَ في وَلَدِه فَكَأَنَّهَا صَارَتْ وِرَاثةً بعدَ أَنْ كَانَت شُورَى وتنصيصًا على غيرِ القَرِيبِ ، فَكَيفَ قَرَيبٌ وابنٌ مُبَاشِرٌ ، فَمِن هَذا المُنْطَلَقِ رُفِضَ المَبْدَأُ بِغَضِّ النَّظرِ عن الشَّحْص ، فَهُم رَفَضَوا مَبْدَأَ أَن يَكُونَ الأَمْرُ وِرَاثةً .

الثَّاني : أَنَّه كَانَ هُنَاكَ مَنْ هُم أَوْلَى مِن " يَزِيدَ " بالحِلَافةِ كابنِ عُمَرَ ، وابنِ الزُّبيرِ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، والحُسَينِ ، وغيرهم كَثِيرٌ . قَالَ ابنُ العَرَبي : إِنَّ مُعَاوِيةَ تَرَكَ الأَفْضَلَ في أَنْ يَجْعَلَهَا شُورَى وَأَنْ لَا يَخُصَّ فِيهَا أَحَدًا مِن قَرَابته فَكَيفَ وَلَدًا ؟! وإِنَّه عَقَدَ البَيعَةَ لاَبْنهِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَانْعَقَدَ شَرْعًا (٢) .

أَمَّا مِن وجْهَةِ نَظَرِ الشيعة فَإِنَّهُم يَرُونَ الإَمَامَة وَالْخِلَافَةَ في عَلِيٍّ وَأَبْنَائِه فَقَط ، فَهُم لَا يَعِيبُونَ بيعة « يَزِيدَ » بِذَاتِها وإِنَّما يَعِيبُونَ كُلَّ بَيعَةٍ لَا تَكُونُ لِعَلِيٍّ وَأَوْلَادِه ، وَعَلَى هَذا الأَسَاسِ فَهُم يَعِيبُونَ بَيعَةً

<sup>(</sup>١) انظر : « مقدمة ابن خلدون » فصل في ولاية العهد (ص١٦٦) .

<sup>. (</sup> $\Upsilon\Upsilon\Lambda$ ) « العواصم مِنَ القواصم » ( $\Upsilon$ ) .

أَبِي بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، وعُثْمَانَ ، ومُعَاوِيةً كُلَّها بِغضِّ النَّظَرِ عن المُبَايَعِ له ، لأَنَّهُم يَرَونَ أَنَّها نَصُّ لِعَلِيٍّ وأَبْنَائِه إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ .

## هَلْ كَانَ يَزيدُ أَهْلًا لِلْخِلَافةِ أَوْ لَا ؟

ذَكَرَ ابنُ كَثيرٍ (١) قِصَّةَ عَبدِ اللهِ بن مطيع وأَصْحَابِه وأَنَّهُم مَشُوا إِلَى مُحَمَّدِ بنِ الحَنفِيَّةِ وَهُو ابنُ عليِّ بن أبي طَالبٍ ، أَخُو الحَسَنِ مُحَمَّدِ بنِ الحَنفِيَّةِ وَهُو ابنُ عليِّ بن أبي طَالبٍ ، أَخُو الحَسَنِ والحُسَينِ من أبيهِما فَأْرَادُوه عَلَى خَلْع يَزِيدَ فَأَبَى عَلَيهم ، قَالَ ابنُ مطيع : إِنَّ يَزِيدَ بنَ مُعَاوِيةَ يَشْرَبُ الخَمْرَ ، ويَتْرُكُ الصَّلاةَ .

فَقَاًلَ مُحَمَّدُ : مَا رَأَيْتُ مِنْه مَا تَذْكُرُونَ ، وَقَد حَضَرْتُه وَأَقَمْتُ عِندَه فَرَأَيْتُه مُوَاظِبًا على الصَّلَاةِ ، مُتَحَرِّيًا لِلْخَيرِ ، يَسَأَلُ عن الفِقْهِ ، مُلازمًا للسُّنَّةِ .

قَالُوا : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْه تَصَنُّعًا لَكَ .

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَنَفِيَّةِ : مَا الَّذِي خَافَهُ مِنَّي أَوْ رَجَاه ؟ أَفَأَطْلَعَكُم عَلَى ذلك عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِنْ شُرْبِ الْحُمرَ ؟ فَلَئِن كَانَ أَطْلَعَكُم عَلَى ذلك إِنَّكُم لَشُركَاؤُه وإِنْ لَم يُطْلِعْكُم فما يحلُّ لكم أن تَشْهَدُوا بِمَا لم تَعْلَموا . قَالُوا : إِنَّه عِندَنَا لَحَقُّ ، وإِنْ لَم نَكُنْ رَأَيْنَاه .

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الحَنفِيَّةِ : أَبَى اللهُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الشَّهَادةِ ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » (۱/ ٢٣٦) .

قَرَأَ عَلَيهِم قَولَ الحَقِّ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ [ الزخرف : ٨٦ ] .

وكذا ما نُقِل عن يزيد أنه قال بعد مقتل الحسين :

لَيتَ أَشْياخي ببدرٍ شَهِدُوا جَزَعَ الخَزرج من وَقْعِ الأَسلِ قد قتلنا القَرْنَ من سَادَاتِهم وعَدَلْنَاه ببدرٍ فَاعْتدل ولعت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل(١) فهذا أيضًا لم يثبت عنه .

فَالفِسْقُ الَّذِي نُسِبَ إلى يَزِيدَ في شَخْصِه كَشُرْبِ خَمْر ، أَو مُلاَعَبةٍ قِردةٍ أَو فُحْش أَو مَا شَابَه ذَلِكَ لَم يَشْبُت عنه بِسَندٍ صَحِيحٍ فَهَذَا لَا قِردةٍ أَو فُحْش أَو مَا شَابَه ذَلِكَ لَم يَشْبُت عنه بِسَندٍ صَحِيحٍ فَهَذَا لَا نُصَدِّقُه ، والأَصْلُ السلامة ونَقُولُ عِلْمُه عندَ رَبِّي سُبْحَانَه وتَعَالَى ، ولكنَّ ظَاهِرَ رِوَايةٍ مُحَمَّدِ بنِ الحَنفِيَّةِ أَنَّه لَم يَكُن فِيه شَيْءٌ من ذَلِكَ ولكنَّ ظَاهِرَ رِوَايةٍ مُحَمَّدِ بنِ الحَنفيَّةِ أَنَّه لَم يَكُن فِيه شَيْءٌ من ذَلِكَ فَالعِلْمُ عِندِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى في حَالِ يَزِيدَ ، وهَذَا لَا يَهُمُّنا فَهُو بَيْنَه وبَينَ رَبِّه تَبَارَكَ وتَعَالَى في حَالِ يَزِيدَ ، وهَذَا لَا يَهُمُّنا فَهُو بَيْنَه وبَينَ رَبِّه تَبَارَكَ وتَعَالَى في حَالِ يَزِيدَ ، وهَذَا لَا يَهُمُّنا فَهُو بَيْنَه وبَينَ رَبِّه تَبَارَكَ وتَعَالَى .

وَلُو فَرَضْنَا أَنَّ الأَمْرَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ كَونَ الإِمَامِ فَاسِقًا لَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الخُرُوجُ عَلَيه بِهِذِه الصُّورةِ التي حَدَثَت كَمَا سَيَأْتِي .

<sup>(</sup>١) نقله الطبري في « تاريخه » عن المعتضد الخليفة العباسي في أحداث سنة ٢٨٤ .

| الفائلتالية على الفائلة المنابعة المناب |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

#### المبحث الأول

# البيعة ليزيد ورفض الحسين للمبايعة وخروجه من مكة إلى الكوفة<sup>(١)</sup>

بُويعَ لِيَزِيدَ بِالخِلَافةِ سنةَ سِتِّينَ من الهِجْرَةِ ، وكَانَ عُمُرُه أَربعًا وثَلَاثِينَ سَنةً ، وَلَمْ يُبَايعْ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ وَلَا عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ وَكَانَا فِي المَدِينةِ ، وَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُمَا أَنْ يُبَايعًا لِيَزِيدَ قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ : أَنْظُرُ هذه الليلةَ وأُخْبرُكُم بِرَأْيي ، فَقَالُوا : نَعَم ، فَلَمَّا كَانَ الليل خَرَجَ من المَدِينةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ وَلَم يُبَايعْ .

وَلَمَّا جِيءَ بِالحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ وَقِيلَ لَه : بَايعْ .

قَالَ : إِنِّي لَا أَبَايعُ سِرًّا ولَكِن أَبَايعُ جَهْرًا بَينَ النَّاسِ .

قَالُوا : نَعَم ، وَلَمَّا كَانَ الَّليلُ خَرَجَ خَلْفَ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ .

## \* أَهْلُ العِراقِ يُرَاسِلُونَ الحُسَينَ :

بَلَغَ أَهْلَ العِرَاقِ أَنَّ الحُسَينَ لَمْ يُبَايعْ لِيَزِيدَ بِنِ مُعَاوِيةً وَهُم لَا يُرِيدُونَ يَزِيدَ بِنَ مُعَاوِيةً بِلْ وَلَا يُرِيدُونَ مُعَاوِيةً ، لاَ يُرِيدُونَ إلَّا عَلِيًّا وَأَوْلَادَه رضي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عنهم ، فَأَرْسَلُوا الكُتُبَ إِلَى الحُسَينِ بِنِ عَلِيٍّ كُلُّهُم يَقُولُونَ في كُتُبِهِم : إِنَّا بَايَعْنَاكَ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا الحُسَينِ بِنِ عَلِيٍّ كُلُّهُم يَقُولُونَ في كُتُبِهِم : إِنَّا بَايَعْنَاكَ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا الحُسَينِ بِنِ عَلِيٍّ كُلُّهُم يَقُولُونَ في كُتُبِهِم : إِنَّا بَايَعْنَاكَ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا أَنْتَ ، ولَيسَ في عُنُقِنا بَيعَةٌ لِيَزيدَ بِلْ البَيعَةُ لَكَ ، وَتَكَاثِرَت الكُتُبُ

<sup>(</sup>١) انظر : « البداية والنهاية » ، حوادث سنه ٦٠ ه .

عَلَى الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ حَتَّى بَلَغَتْ أَكْثَر من خَمْسمائة كِتَابٍ كُلُّهَا جَاءَته من أَهْلِ الكُوفَةِ يَدْعُونَه إِلَيهِم .

## \* الحسين يرسل مسلم بن عقيل :

عِندَ ذَلِكَ أَرْسَلَ الحُسَينُ بنُ عَلِيِّ ابنَ عَمِّه مُسلمَ بن عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ لِتَقَصِّي الأُمُورَ هُنَاكَ وَليعْرِفَ حَقِيقةَ الأَمْرِ وجَلِيَّتِه ، فَلَمَّا وَصَلَ مُسلمُ بنُ عَقِيلٍ إِلَى الكُوفَةِ صَارَ يَسْأَلُ حَتَّى عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ هُنَاكَ لَا يُرِيدُونَ يَزِيدَ بل الحُسَينَ بنَ عَلِيِّ ونَزَلَ عِندَ هَانِئِ بنِ عُرُوةَ وَجَاءَ النَّاسُ جَمَاعَاتٍ وَوحْدَانًا يُبَايعُونَ مُسلمَ بنَ عَقِيلٍ عَلَى بَيعَة الخُسينِ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِين . وَكَانَ النُعْمَانُ بنُ المُحسينِ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِين . وَكَانَ النُعْمَانُ بنُ بشيرٍ أَمِيرًا على الكُوفَةِ من قِبَلِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيةَ فَلَمَّا بَلَغَه الأَمْرُ أَنَّ مُسلمَ بنَ عَقِيلٍ بَينَ ظَهْرَانِيهِم وَأَنَّه يَأْتِيه النَّاسُ وَيُبَايعُونَه لِلحُسينِ مُسلمَ بنَ عَقِيلٍ بَينَ ظَهْرَانِيهِم وَأَنَّه يَأْتِيه النَّاسُ وَيُبَايعُونَه لِلحُسينِ أَظْهَرَ كَأَنَّه لَمْ يَسْمعْ شَيْئًا ولم يَعْبَأْ بِالأَمْرِ ، حَتَّى خَرَجَ بَعضُ الّذينَ وَنَد النَّاسُ وَيُبَايعُه النَّاسُ وَانَّ مُسلمًا يُبَايعُه النَّاسُ وَأَنَّ النَّعْمَانَ بنَ بَشيرٍ غَيرَ مُكْتَرثٍ بِهِذَا الأَمْرِ ، وأَنَّ مُسلمًا يُبَايعُه النَّاسُ وأَنَّ مَانَ بنَ بَشيرٍ غَيرَ مُكْتَرثٍ بِهِذَا الأَمْرِ . .

### \* تأمير عبيد الله بن زياد على الكوفة :

أمر يَزِيدُ بِعَزْلِ النُّعْمَانِ بنِ بَشيرٍ ، وأَرْسَلَ عُبيدَ اللهِ بنَ زيادٍ أَمِيرًا على الكُوفَة مَعَهَا لِيُعَالِجَ هذا الكُوفَة مَعَهَا لِيُعَالِجَ هذا الأَمْر ، فَوَصَلَ عُبيدُ اللهِ بنُ زيادٍ لَيْلًا إلى الكُوفَةِ مُتَلَثِّمًا فَكَانَ عِنْدَما

يَمُرّ عَلَى النَّاسِ يُسَلِّمُ عَلِيهِم يَقُولُونَ : وَعَليكَ السَّلَامُ يَا ابنَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ يَظُنُّونَ أَنَّه الحُسَينُ وأَنَّه دَخَلَ مُتَخَفيًا مُتَلَثِّمًا لَيْلًا ، فَعَلِمَ عُبيدُ اللهِ بنُ زِيادٍ أَنَّ الأَمْرَ جِدُّ وأَنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَ الحُسينَ بنَ عَلِيٍّ ، عِندَ ذَلِكَ دَخَلَ القَصْرَ ثُمَّ أَرْسَلَ مَولَى له اسْمُهُ مَعقِلُ لِيَتَقَصَّى الأَمْرَ ويَعْرفَ مَن الرَّأْسُ المُدَبِّرُ فِي هَذِه المَسْأَلَةِ ؟

فَذَهَبَ عَلَى أَنَّه رَجُلٌ من « حِمْص » وَأَنَّه جَاءَ بَثَلاثةِ آلافِ دِينَار لِمُسَانَدَة الحُسَينِ رضي الله عنه فَصَارَ يَسْأُلُ حَتَّى دُلَّ عَلَى دَارِ هَانِئ ابنِ عُرْوَةَ ، فَدَخَلَ وَوَجَدَ مُسلمَ بنَ عَقِيلٍ وَبَايَعَهُ وأَعْطَاهُ الثَّلاثَة آلافِ دِينار وَصَارَ يَتَرَدَّدُ أَيَّامًا حَتَّى عَرَفَ مَا عِندَهُم وَرَجَعَ بَعدَ ذَلِكَ إلى عُبيدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ وَأَخْبَرَه الخَبَرَ .

## خُرُوجُ الحُسَينِ ﴿ إِلَى الكُوفَةِ:

بَعدَ أَن اسْتَقَرَّت الأُمُورُ وبَايَعَ كَثِيرٌ من النَّاسِ لِمُسلِم بنِ عَقِيلٍ ، أَرْسَلَ إِلَى الحُسَينِ أَن أَقْدِمْ فَإِنَّ الأَمْرَ قَد تَهَيَّا ، فَخَرَجَ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما في يَومِ التَّرْوِيَةِ وَكَانَ عُبيدُ الله قَدْ عَلِمَ مَا قَامَ بِه مُسلمُ بنُ عَقِيلٍ فَقَالَ : عَلَيَّ بِهَانِئ بنِ عُرْوَةَ ، فَجِيءَ بِه فَسَأَلَه : أَينَ مُسلمُ بنُ عَقِيلٍ فَقَالَ : لَا أَدْرِي .

فَنَادَى مَولَاه مَعْقلًا فَدَخَلَ عَلِيه فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُه ؟ قَالَ : نَعَم ، فَأَسْقِطَ فِي يَدِه ، وعَرَفَ أَنَّ المَسْأَلَةَ كَانَت خَدْعَةً من عُبيدِ اللهِ بنِ

زِيَادٍ ، فَقَالَ لَه عُبيدُ اللهِ بن زِيَادٍ عِندَ ذَلِكَ : أَينَ مُسلمُ بنُ عَقِيلٍ ؟ فَقَالَ : واللهِ لَو كَانَ تَحْتَ قَدَمِي مَا رَفْعْتُهَا ، فَضَرَبَه عُبيدُ الله بنُ زِيَادٍ ثُمَّ أَمَرَ بِحَبْسِه .

## \* خذلان أهل الكوفة لمسلم بن عقيل:

وَبَلَغَ الخَبَرُ مُسلمَ بنَ عَقِيل فَخَرَجَ بِأَرْبعةِ آلافٍ وَحَاصَرَ قَصْرَ عُبيدِ اللهِ وخَرَجَ أَهْلُ الكُوفَةِ مَعَه ، وكَانَ عِندَ عُبيدِ اللهِ في ذَلِكَ الوَقْتِ أَشْرَافُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُم خَذِّلُوا النَّاسَ عن مُسلم بن عَقيل وَوَعَدَهُم بِالعَطَايَا وَخَوَّفَهُم بِجَيش الشَّام ، فَصَارَ الأُمَرَاءُ يُخَذِّلُونَ النَّاسَ عن مُسلم بن عَقِيل ، فَمَا زَالَت المَرْأَةُ تَأْتِي وتَأْخُذُ وَلَدَهَا ، وَيَأْتِي الرَّجُلُ وَيَأْخُذُ أَخَاه ، وَيَأْتِي أَمِيرُ القَبيلَةِ فَيَنْهَى النَّاسَ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَه إِلَّا ثَلَاثُونَ رَجُلًا من أَرْبعةِ آلافٍ! وَمَا غَابَت الشَّمْسُ إِلَّا ومُسلمُ بنُ عَقِيل وَحْدَه ، ذَهَبَ كُلُّ النَّاسِ عَنه ، وَبقِي وَحيدًا يَمْشِي في دُرُوبِ الكُوفَةِ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَبُ ، فَطَرَقَ البَابَ عَلَى امْرَأَةٍ من كِندَة فَقَالَ لَهَا: أُريدُ مَاءً ، فَاسْتَغْرَبَتْ مِنْه ثُمَّ قَالَت لَه: مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا مُسلمُ بنُ عَقِيل وَأَخبَرَهَا الخَبَرَ وَأَنَّ النَّاسَ خَذَلُوه ، وأَنَّ الحُسَينَ سَيَأْتِي ؛ لأَنَّه أَرْسَلَ إِلَيه أَن أَقْدِم فَأَدْخَلَتْه عِندَها في بَيتٍ مُجَاورٍ ، وَأَتَتْه بِالمَاءِ والطَّعَام وَلِكِنَّ وَلَدَهَا قَامَ بِإِخْبَارِ عُبَيدِ اللهِ بنِ زَيادٍ بِمَكَانِ مُسلِم بن عَقِيل ، فَأَرْسَلَ إِليه سَبْعِينَ رَجُلًا فَحَاصَرُوه فَقَاتَلَهُم وفِي النِّهَايةِ اسْتَسْلَمَ لَهُم عِندَمَا أَمَّنُوه ، فَأُخِذَ إِلَى قَصْرِ الإِمَارَةِ الَّذِي فيه عُبيدُ اللهِ ابنُ زِيَادٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ سَأَلَه عُبَيدُ اللهِ عَن سَبب خُرُوجِهِ هَذا ؟ .

فَقَالَ : بَيعَةٌ في أَعْنَاقِنا لِلحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ قال : أوليست في عنقك بيعة ليزيد ؟

فَقَالَ لَه : إِنِّي قَاتِلُكَ . قَالَ : دَعْنِي أُوصِي . قَالَ : نَعَم أُوصِ فَالْتُفَتَ فَوجَدَ عُمَرَ بِنَ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ لَه : أَنْتَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي رَحِمًا تَعَالَ أُوصِيكَ ، فَأَخذَه فِي جَانِبٍ مِن الدَّارِ وَأَوْصَاه النَّاسِ مِنِّي رَحِمًا تَعَالَ أُوصِيكَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بِنُ سَعْدٍ رَجُلًا إِلَى الحُسَينِ إِأَنْ يَرْجِعَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بِنُ سَعْدٍ رَجُلًا إِلَى الحُسَينِ لِيُخْبِرَه بِأَنَّ الأَمْرَ قَد انْقَضَى ، وأَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ قَدْ خَدَعُوه . الحُسَينِ لِيُخْبِرَه بِأَنَّ الأَمْرُ قَد انْقَضَى ، وأَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ قَدْ خَدَعُوه . وقَالَ مُسلمٌ كَلِمتَه المَشْهُورَة : « ارْجِعْ بِأَهْلِكَ وَلَا يَغُرَّنَكَ أَهْلُ الكُوفَةِ فَإِنَّ أَهْلُ الكُوفَةِ قَدْ كَذَبُونِي وَلَيسَ لِكَاذِبٍ رَأْي » . الكُوفَةِ فَإِنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ قَدْ كَذَبُوكَ وكَذَبُونِي وَلَيسَ لِكَاذِبٍ رَأْي » . الكُوفَةِ فَإِنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ قَدْ كَذَبُوكَ وكَذَبُونِي وَلَيسَ لِكَاذِبٍ رَأْي » . قُتِلَ عِندَ ذَلِكَ مُسلمُ بنُ عَقِيلٍ في يَومٍ عَرَفَة وَكَانَ الحُسَينُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّة في يَومِ التَّرْوِيةِ قَبْلَ مَقْتلِ مُسلمٍ بنِ عَقِيلٍ بِيَومٍ وَاحِدٍ . مَنْ مَكَّة في يَومِ التَّرْوِيةِ قَبْلَ مَقْتلِ مُسلمٍ بنِ عَقِيلٍ بِيَومٍ وَاحِدٍ . مَنْ مَكَة في يَومِ التَّرْوِيةِ قَبْلَ مَقْتلِ مُسلمِ بنِ عَقِيلٍ بِيَومٍ وَاحِدٍ .

## مُعَارَضَةُ الصَّحَابةِ لِلحُسَينِ فِي خُرُوجِه :

وكَانَ كَثيرٌ من الصَّحَابةِ قَد حَاوَلُوا مَنْعَ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ مِنَ الخُرُوجِ وَهُم: عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ، وعِبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ ، وعَبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ ، وأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، وعَبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ ، بنُ الزُّبيرِ ،

وَأَخُوه مُحَمَّدُ بنُ الحَنفِيَّةِ . كُلُّ هَؤُلاءِ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ الحُسَينَ يُرِيدُ أَنْ يَخْوِه مُحَمَّدُ بنُ الحُوفَةِ نَهَوْه . وَهَذِه أَقُوالُ بَعْضِهِم :

## ١ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاس :

قَالَ لِلحُسَينِ لَمَّا أَرَادَ الخُرُوجَ : لَولَا أَنْ يُزْرِي بِي وَبِكَ النَّاسُ لَشَبَّثْتُ يَدِي فِي رَأْسِكَ فَلَمْ أَتركَّ تَذْهَبُ (١) .

#### ٢ـ ابنُ عُمَرَ :

قَالَ الشَّعْبِي : كَانَ ابنُ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَبَلَغَه أَنَّ الحُسَينَ قَد تَوجَّه إِلَى العِرَاقِ فَلَحِقَه عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَقَالَ : أَيْنَ تُريدُ ؟

قَالَ : العِرَاقَ ، وأَخْرَجَ لَه الكُتُبَ الَّتِي أُرْسِلَتْ مِنَ العِرَاقِ يُعْلِنُونَ أَنَّهُم مَعَه وَقَالَ : هَذِه كُتُبُهُم وَبِيْعَتُهُم ، ( قَدْ غَرُّوه ﷺ ) .

قَالَ ابنُ عُمَرَ : لَا تَأْتِهِم ، فَأَبَى الحُسَينُ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ .

فَقَالَ ابنُ عُمَرَ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا ، إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَخَيَّرَه بَينَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَاخْتَارَ الآخِرَةَ وَلَم يُرِد الدُّنْيَا ، وإِنَّكَ بَضْعةٌ مِنْه ، وَالله لَا يَلِيهَا أَحَدٌ مِنْكُم أَبَدًا ، وَمَا صَرَفَها اللهُ عَنْكُم إِلَّا لِللَّذِي هُو خَيرٌ لَكُم ، فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ فَاعْتَنَقَه عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وَبَكَى وَقَالَ : « اسْتَودِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيل »(٢) .

<sup>(1) «</sup> البداية والنهاية » (1/ ١٦١) .

<sup>(</sup>Y) « البداية والنهاية » ( $\Lambda$ / ١٦٢) .

## ٣ - عبدُ اللهِ بنُ الزُّبير:

قَالَ لِلحُسَينِ : أَيْنَ تَذْهَبُ ؟! تَذْهَبُ إِلَى قَومِ قَتَلُوا أَبَاكَ وَطَعَنُوا أَخَاكَ . لَا تَذْهَبُ (١) فَأَبَى الحُسَينُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ .

### ٤ أَبُو سَعيدٍ الخُدْريّ :

قَالَ: يَا أَبًا عَبدِ اللهِ إِنِّي لَكَ نَاصِحٌ وَإِنِّي عَلَيْكُم مُشْفِقٌ ، قَدْ بَلَغِني أَنَّه قَدْ كَاتَبَكُم قُومٌ مِن شِيعَتِكُم بِالكُوفَةِ يَدْعُونَكَ إِلَى الخُرُوجِ إِلَيهِم فَلَا تَحْرُجْ إِلَيهِم ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ في الكُوفَةِ : واللهِ لَقَد مَلَلْتُهُم وَأَبْغَضْتُهُم وَمَلُّونِي وَأَبْغَضُونِي ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُم وَفَاءٌ قَط ، مَلَلْتُهُم وَأَبْغَضْتُهُم وَاللهِ مَا لَهُم نِيَّاتٌ وَلَا عَزْمٌ عَلَى وَمَنْ فَازَ بِالسَّهْمِ الأَخْيب ، وَاللهِ مَا لَهُم نِيَّاتٌ وَلَا عَزْمٌ عَلَى أَمْر وَلَا صَبْرٌ عَلَى سَيفٍ (٢) .

\* ومِمَّن أَشَارَ عَلَى الحُسَينِ بِعَدَمِ الخُرُوجِ مِن غَيرِ الصَّحَابةِ : الفَرَزْدَقُ الشَّاعِرُ ، وَذَلِكَ بَعدَ خُرُوجِ الحُسَينِ لَقِي الفَرَزْدَقَ الشَّاعِرَ ، فَقَالَ لَه : مِن أَينَ ؟

قَالَ مِنَ العِرَاقِ ، قَالَ : كَيفَ حَالُ أَهْلِ العِرَاقِ ؟

قَالَ : قُلُوبُهُم مَعَكَ ، وسُيُوفُهُم مَعَ بَنِي أُمَيَّةَ . فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ وَقَالَ : اللهُ المُسْتَعَانُ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(1) «</sup> البداية والنهاية » ( $\Lambda$ /  $\Pi$ 7) .

<sup>(</sup>۲) « البداية والنهاية » (۸/ ۱۶۳) .

<sup>(</sup>m) « البداية والنهاية » (171/) .

#### \* الحسين يصل إلى القادسية :

وَبَلَغَ الحُسَينَ خَبَرُ مُسلمِ بنِ عَقِيلٍ عن طَرِيقِ الرَّسُول الَّذِي أَرْسَلَه عُمَرُ بنُ سَعْدٍ ، فَهَمَّ الحُسَينُ أَنْ يَرْجِعَ فَكَلَّمَ أَبْنَاءَ مُسلمِ بنِ عَقِيل ، فَقَالُوا : لَا وَاللهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَأْخُذَ بِثَأْرِ أَبِينَا ، فَنَزَلَ عَلَى رَأْيهِم ، وَبَعدَ أَنْ عَلِمَ عُبَيدُ اللهِ بنُ زِيَادٍ بِخُرُوجِ الحُسَينِ أَمَرَ الحُرَّ بنَ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ أَنْ يَحْرُجَ بِأَلْفِ رَجُلٍ مُقَدمة لَيَلْقَى الحُسَينَ في الطّرِيقِ ، التَّمِيمِيِّ أَنْ يَحْرُجَ بِأَلْفِ رَجُلٍ مُقَدمة لَيَلْقَى الحُسَينَ في الطّرِيقِ ، فَلَقِي الحُسَينَ في الطّرِيقِ ، فَلَقِي الحُسَينَ قَرِيبًا من القَادِسِيَّةِ .

فَقَالَ لَه الحُرُّ : إِلَى أَيْنَ يَا ابنَ بِنت رَسُولِ اللهِ ؟!

قَالَ : إِلَى العِرَاقِ .

قَالَ : فَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَرْجِعَ وَأَنْ لَا يَبْتَلِينَي اللهُ بِكَ ، ارْجِعْ مِن حَيثُ أَتَيْتَ أَو اذْهَبْ إِلَى الشَّام إِلَى حَيثُ يَزِيدُ لَا تَقْدُمْ إِلَى الكُوفَة .

فَأَبَى الحُسَينُ ذَلِكَ ثُمَّ جَعَلَ الحُسَينُ يَسِيرُ جِهةَ العِرَاقِ ، وَصَارَ الحُرُّ بنُ يَزِيدَ يُعَاكِسُه ويَمْنَعُه .

فَقَالَ لَه الحُسَينُ : ابْتَعِد عَنِّي ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ .

فَقَالَ الحُرُّ بنُ يَزِيدَ : وَاللهِ لَو قَالَهَا غَيرُكَ مِنَ العَرَبِ لاقتصصت مِنْه ومِنْ أُمِّه ، وَلَكِن مَاذَا أَقُولُ وَأُمُّكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالَمِينَ .

## المبحث الثاني

#### مقتل الحسين ﴿

## \* وُصُولُ الحُسَينِ إِلَى كَرْبِلَاء

وقف الحُسَينُ فِي مَكَانٍ يُقَالُ لَه « كَرْبَلاءُ » ، فَسَأَلَ مَا هَذَه ؟ قَالُوا : كَرْبَلاء .

فَقَالَ : « كَرْبٌ وَبَلَاءٌ » .

وَلَمَّا وَصَلَ جَيشُ عُمَرَ بِنِ سَعْدٍ وعَدَده أربعة آلاف كَلَّمَ الحُسَينَ وَأَمَرَه أَنْ يَذْهَبَ مَعَه إِلَى العِرَاقِ حَيثُ عُبيدِ اللهِ بِنِ زَيَادٍ فَأَبَى . وَلَمَّا رَأَى أَنَّ الأَمْرَ جِدُّ قَالَ لِعُمرِ بِنِ سَعْدٍ : إِنِّي أُخَيِّرُكَ بَينَ ثَلَاثَةِ أُمُور فَاخْتَرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ .

قَالَ: وَمَا هِي ؟

قَالَ : أَن تَدَعْنِي أَرْجِعُ ، أَو أَذْهَبُ إِلَى ثَغْرٍ مِن ثُغُورِ المُسْلِمينَ ، أَو أَذْهَبُ إِلَى ثَغْرٍ مِن ثُغُورِ المُسْلِمينَ ، أَو أَذْهَبُ إِلَى يَزِيدَ حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِه بِالشَّام .

فَقَالَ عُمَرُ بِنُ سَعْدٍ: نَعَم أَرْسِلْ أَنْتَ إِلَى يَزِيدَ ، وأُرْسِلُ أَنَا إِلَى عُبَيدِ اللهِ بِنِ زَيَادٍ ونَنْظُرُ مَاذَا يَكُونُ في الأَمْرِ ، فَلَمْ يُرْسِل الحُسَينُ إِلَى عَبيدِ اللهِ بِنِ زِيَادٍ . إلى يَزِيدَ وَرأْسَلَ عُمَرُ بِنُ سَعْدٍ إِلَى عُبيدِ اللهِ بِنِ زِيَادٍ .

فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَى عُبَيدِ اللهِ بن زِيَادٍ وَأَخْبَرَه الخَبَرَ وَأَنَّ الحُسَينَ يَقُولُ: أُخَيِّرُكُم بَينَ هَذِه الأُمُورِ الثَّلاثةِ ، رَضِي ابن زِيَادٍ أَيِّ وَاحِدَةٍ

يَخْتَارُهَا الحُسَينُ ، وَكَانَ عِندَ عُبيدِ اللهِ بنِ زِيَاد رَجُلٌ يُقَالُ لَه شَمر ابنُ ذِي الجَوشَنِ ، وَكَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ من ابنِ زِيَادٍ فَقَالَ : لَا وَاللهِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى حُكْمِكَ .

فَاغْتَرَّ عُبيدُ اللهِ بِقُولِه فَقَالَ : نَعَم حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى حُكْمِي .

فَقَامَ عُبيدُ اللهِ بنُ زِيَادٍ بِإِرْسَالِ شمر بنِ ذِي الجَوشَنِ ، وَقَالَ : اذْهَبْ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى حُكْمِي فَإِنْ رَضِي عُمَرُ بنُ سَعْدِ وَإِلَّا فَأَنْتَ الْقَائِدُ مَكَانَه .

وَكَانَ ابنُ زِيَادٍ قَد جَهَّزَ عُمَرَ بنَ سَعْدٍ بِأَرْبِعةِ آلافٍ يَذْهَبُ بِهِم إِلَى الرَّي ، وَكَانَ قَدْ الرَّي ، وَكَانَ قَدْ وَعَدَه بِولَايةِ الرَّي ، وَكَانَ قَدْ وَعَدَه بِولَايةِ الرَّي .

فَخَرَجَ شمر بن ذِي الجوشَنِ ، ووصل الخبر للحُسَينِ ، وَأَنَّه لَابُدَّ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ عُبيدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ فَرَفَضَ وَقَالَ : « لَا واللهِ لَا أَنْزِلُ عَلَى حُكْم عُبيدِ الله بن زِيَادٍ أَبَدًا » .

#### \* الحسين يذكر جيش الكوفة بالله:

وَكَانَ عَدَدُ الَّذِينَ مَعَ الحُسَينِ اثْنينِ وسَبْعِينَ فَارِسًا ، وجَيشُ الكُوفَةِ خَمسةُ آلافٍ ، ولَمَّا تَوَاقَفَ الفَرِيقَانِ قَالَ الحُسَينُ لِجَيشِ الكُوفَةِ خَمسةُ آلافٍ ، ولَمَّا تَوَاقَفَ الفَرِيقَانِ قَالَ الحُسَينُ لِجَيشِ ابنِ زِيَادٍ : رَاجِعُوا أَنْفُسَكُم وحَاسِبُوهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لَكُم قِتَالُ مِثْلِي ؟ وَأَنَا ابنُ بِنتِ نَبِيِّكُم ، وَلَيسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ ابنُ بِنتِ نَبِيًّ غَيرِي ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْسَ لِي وَلاَّخِي : « هَذَانِ سَيِّدَا نَبِيًّ لَي وَلاَّخِي : « هَذَانِ سَيِّدَا

شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ »(١).

وَصَارَ يَحُثُّهُم عَلَى تَرْكِ أَمْرِ عُبيدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ والانْضِمَامِ إِلَيه فَانْضَمَّ لِلحُسَينِ مِنْهُم ثَلَاثُونَ ، فِيهم الحَرُّ بنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ الَّذِي كَانَ قَائِدَ مُقَدِّمَةِ جَيشِ عُبيدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ . فَقِيلَ لِلحُرِّ بنِ يَزِيدَ : أَنْتَ جِئْتَ مَعَنَا أَمِيرَ المُقَدِّمَةِ وَالآنَ تَذْهَبُ إِلَى الحُسَين ؟!

فَقَالَ : وَيْحَكُم وَاللهِ إِنِّي أُخَيِّرُ نَفْسِي بَينَ الجَنَّةِ والنَّارِ ، واللهِ لَا أَخْتَارُ عَلَى الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، واللهِ لَا أَخْتَارُ عَلَى الجَنَّةِ وَلَو قُطِّعْتُ وَأُحْرِقْتُ .

بَعدَ ذَلِكَ صَلَّى الحُسَينُ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ مِن يَومِ الْخَمِيسِ ، صَلَّى بِالْفَرِيقَينِ بِجَيشِ عُبيدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ وبِالَّذينَ مَعَه ، وَكَانَ قَالَ لَهُم : مِنْكُم إِمَامٌ ومِنَّا إِمَامٌ . قَالُوا : لَا ، بَلْ نُصَلِّي خَلْفَكَ ، فَصَلُّوا خَلْفَ الْحُسَينِ الظُّهْرَ والْعَصْرَ ، فَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ الْمَعْرِبِ تَقَدَّمُوا بِخُيُولِهِم الْحُسَينِ الظُّهْرَ والْعَصْرَ ، فَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ الْمَعْرِبِ تَقَدَّمُوا بِخُيُولِهِم نَحَوَ الْحُسَينِ وَكَانَ الْحُسَينِ مُحْتَبِيًا بِسَيفِه فَلَمَّا رَآهُم وَكَانَ قَدْ نَامَ فَكَالَ : اذْهَبُوا إِلَيهِم قَلِيلًا قَالَ : اذْهَبُوا إِلَيهِم فَكَلِّمُوهُم وقُولُوا لَهُم مَاذَا يُريدُونَ ؟

فَذَهَبَ عِشْرُونَ فَارٍ سًا منهم العَبَّاسُ بنُ عَلِيّ بنِ أَبِي طَالبِ أَخُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه « التِّرمذِيّ » : كتاب المناقب ، باب مناقب الحَسَن والحُسَيْنِ ، حديث (۲) أخرجه « التِّرمذِيّ » : كتاب المناقب ، ولكنّه صحيحٌ مِن رِوايةٍ حُذَيْفَةَ وأبى سعيدٍ وغيرهما .

الحُسَينِ فَكَلَّمُوهُم وسَأَلُوهُم ؟ قَالُوا : إِمَّا أَنْ يَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ عُبِيدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ وَإِمَّا أَنْ يُقَاتِل .

قَالُوا: حَتَّى نُخْبِرَ أَبًا عَبدِ اللهِ ، فَرَجَعُوا إِلَى الحُسَين رضي الله عنه وأَخبَرُوه ، فَقَالَ: قُولُوا لَهم: أَمْهِلُونَا هَذِهِ اللّيلَةَ وَغَدًا نُخبِرُكُم حَتَّى أُصَلِّي لِرَبِّي تَبَارَكَ وتَعَالَى ، فَبَاتَ حَتَّى أُصَلِّي لِرَبِّي تَبَارَكَ وتَعَالَى ، فَبَاتَ لَيلَتَه تِلك يُصَلِّي للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَستَغْفِرُه وَيَدعُو اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَستَغْفِرُه وَيَدعُو اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُو ومَنْ مَعَه رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعينَ .

## \* وَقَعةُ الطَّفِ ( سنةَ ٦١ هـ ) :

فِي صَبَاحِ يَومِ الجُمُعةِ شَبَّ القِتَالُ بَينَ الفَرِيقَينِ لَمَّا رَفَضَ الحُسَينُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ لِعُبيدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ ، وَكَانَت الكِفَّتَانِ غَيرُ مُتَكَافِئَتَينِ ، فَرَأَى أَصْحَابُ الحُسَينِ أَنَّهُم لَا طَاقَةَ لَهُم بِهَذَا الجَيشِ ، فَصَارَ هَمُّهُم الوَحِيدُ المَوتَ بَينَ يَدَى الحُسَينِ بنِ عَلِيِّ رضي الله عنهما ، فَطَارَ فَأَصْبَحُوا يَمُوتُونَ بَينَ يَدَى الحُسَينِ رضي الله عنه الوَاحِدُ تِلْوَ الآخرِ فَأَصْبَحُوا يَمُوتُونَ بَينَ يَدَى الحُسَينِ رضي الله عنه الوَاحِدُ تِلْوَ الآخرِ حَتَّى فَنُوا جَمِيعًا ولم يَبْقَ مِنهم أَحَدٌ إِلَّا الحُسينُ بنُ عَلِيٍّ اللهِ عَلَى وَلِي وَلِه يَبْقَ مِنهم أَحَدٌ إِلَّا الحُسينُ بنُ عَلِيً اللهِ وَلِه وَلِه يَبْقَ مِنهم أَحَدٌ إِلَّا الحُسينُ بنُ عَلِيً اللهِ على بن الحسين كان مريضًا .

وبَقِي الحُسَينُ بعدَ ذَلِكَ نَهَارًا طَوِيلًا ، لا يَقْدُمُ عليه أَحَدٌ حَتَّى يَوْجِعَ لَا يُويدُ أَنْ يُبْتَلَى بِقَتْلِه رضي الله عنه ، واسْتَمَرَّ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى يَرْجِعَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُبْتَلَى بِقَتْلِه رضي الله عنه ، واسْتَمَرَّ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى جَاءَ شمرُ بنُ ذِي الجَوشَنِ فَصَاحَ بالنَّاسِ وَيْحَكُم ثَكَلَتْكُم أُمَّهَاتُكُم

أَحِيطُوا بِه وَاقْتُلُوه ، فَجَاءُوا وَحَاصَرُوا الحُسينَ بنَ عَلِي فَصَارَ يَجُولُ بَينَهُم بِالسَّيفِ ﴿ فَكَانَ كَالسَّبُعِ ، ولَكِنَّ الكَثْرةَ تَغْلَبُ الشَّبُعِ ، ولَكِنَّ الكَثْرةَ تَغْلَبُ الشَّجَاعَةَ .

وصَاحَ بهم شمر : ويْحَكم ماذا تنتظرون ؟! أَقْدِمُوا . فَتَقَدَّمُوا إلى الحسين فَقَتَلُوه ﴿ فَيَقَدَّمُوا إلى الحسين فَقَتَلُوه ﴿ فَيَقَالُهُ ، والذي بَاشَرَ قَتْل الحُسين سنان بن أنس النخعى ، وَحَزَّ رأسه ﷺ وقيل : شمر ، قَبَّحهما الله .

وبعد أن قتل الحسين رضي حُمِلَ رأسه إلى عبيد الله في الكوفة فجعل ينكت به بقضيب كان معه يُدْخله في فمه ، ويقول: إن كان لحسن الثغر ، فقام أنس بن مالك وقال: والله لأسوأنك ؛ لقد رأيت رسول الله رضي يقبل موضع قَضِيبكَ مِن فِيه (١).

قَالَ إِبْراهِيمُ النَّخعيّ : لَو كُنْتُ فِيمَنْ قَتَلَ الحُسَينَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ استحييتُ أَنْ أَمُرّعلى النبي عَيَّا فِينظر في وجهي (٢) .

\* مَنْ قُتِلَ مَعَ الحُسَين من أَهْل بَيتِه :

\* قُتِلَ مِن أَبْناءِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ : الحُسَينُ نَفْسُه ، وجَعْفرُ

<sup>(</sup>۱) « المعجم الكبير » للطبراني (٢٠٦/٥ رقم ٥١٠٧) ، وانظر « صحيح البُخَارِيّ » : كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب الحَسَن والحُسَيْنِ ، حديث (٣٧٤٨) .

<sup>(</sup>٢) ( المعجم الكبير » (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٢٩) وسنده صحيح .

والعَبَّاسُ ، وأُبُو بكْر ، ومُحَمَّدُ ، وعُثمانُ .

\* ومِن أَبناءِ الحُسَينِ : عبدُ اللهِ ، وعَلِيٌّ الأَكْبرُ غيرُ عَلِيَّ زَينِ العَابدِين .

\* ومِن أَبْناءِ الحَسَن : عَبدُ اللهِ والقَاسِمُ وأَبُو بَكْر .

\* ومِن أَبْناءِ عَقِيلِ : جَعَفْرُ ، وعبدُ اللهِ وعبدُ الرَّحمنِ ، وعبدُ اللهِ وعبدُ الرَّحمنِ ، وعبدُ اللهِ بنُ مُسلمِ بنِ عَقيلٍ كَانَ قَدْ قُتِلَ بالكُوفَةِ .

\* ومن أُولَادِ عُبدِ اللهِ بنِ جَعفرِ : عَونٌ ومُحَمَّدٌ (١) .

ثَمَانِيةَ عَشرَ رَجُلًا كُلُّهم مِن آلِ بَيتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُتِلُوا فِي هَذِه المَعْرَكَةِ غَير المُتَكَافِئَةِ .

#### \* إرهاصات مقتل الحسين رهاها :

عن أُمِّ سَلَمةَ قَالَت : « كَانَ جِبرِيلُ عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالحُسَينُ مَعِي فَبَكَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَدَنَى مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ فَبَرَكْتُه فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَدَنَى مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ جِبْرِيلُ : أَتُحِبُّه يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ : نَعَم . قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُه ، وَإِنْ شِئِتَ أَرَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا فَأَرَاه إِيَّاهَا فَإِذَا وَإِنْ شِئِتَ أَرَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا فَأَرَاه إِيَّاهَا فَإِذَا الأَرْضِ التَّتِي يُقْتَلُ بِهَا فَأَرَاه إِيَّاهَا فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) « تاریخ » خلیفة بن خیاط (۲۳٤) .

<sup>(</sup>٢) « فضائل الصَّحَابَة » (٢/ ٧٨٢ رقم ١٣٩١) ، وهو حديثٌ مشهورٌ لكنّه ضعيفٌ من جميع طُرقهِ عن أمِّ سلمةَ .

وعَن أُمِّ سَلَمةَ قَالَت: سَمِعْتُ الجِنَّ تَنُوحُ عَلَى الحُسَينِ لَمَّا قُتِلَ (۱). وأمَّا مَا رُوي من أَنَّ السَّمَاءَ صَارَت تُمْطِرُ دَمًا ، أو أَنَّ الجُدُرَ لطخت بالدماء ، أَو مَا يُرْفَعُ حَجَرٌ إِلَّا وَيوجَدُ تَحْتَه دَمٌ ، أَو مَا يَرْفَعُ حَجَرٌ إِلَّا وَيوجَدُ تَحْتَه دَمٌ ، أَو مَا يَدْبَحُونَ جَزُورًا إِلَّا صَارَ كُلُّه دَمًا ، فَهَذِه كُلُّها أَكَاذِيبُ وتُرَّهَات يَنْبَعُونَ جَزُورًا إِلَّا صَارَ كُلُّه دَمًا ، فَهَذِه كُلُّها أَكَاذِيبُ وتُرَّهَات ولَيسَ لَهَا سَنَدٌ صَحِيحٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْفِي أَو أَحَدٍ مِمَّن عَاصَرَ الحَادِثَةَ ، ولِيسَ لَهَا سَنَدٌ صَحِيحٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْفِي أَو أَحَدٍ مِمَّن عَاصَرَ الحَادِثَةَ ، وإنَّما هي أَكَاذِيبُ تُذْكَرُ لإِثَارَةِ العَواطِفِ . أو روايَاتٌ بِأَسَانِيدَ مُنْقَطِعَةٍ مِمَّن لَم يُدْرِكُ الحَادِثَةَ (٢) .

وعَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكَ في المَنَامِ بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَعَه قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ يَلْتَقِطُه ، قُلْتَ ، يَا رَسُولُ الله مَا هَذا ؟ قَالَ : دَمُ الحُسَين وأَصْحَابِه لَمْ أَزَلْ أَتَبْعُه مُنذُ اليَوم .

قَالَ عَمَّارُ رَاوِي ذَلِكَ الْحَديثِ : فَحَفِظْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاه قُتِلَ ذَلِكَ الْكَوْمِ »(٣) .

والنَّبِيُّ عِيْكَةً يَقُولُ: « مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي "(٤) وابنُ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) « فضائل الصَّحَابَة » (٢/ ٧٦٦ رقم ١٣٧٣) ، وسنده حسن .

<sup>(</sup>٢) راجع : « البداية والنهاية » أحداث سنة ٦١ ه .

<sup>(</sup>٣) « فضائل الصَّحَابَة » (7/2/2/2 رقم 17/4/2) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب التعبير ، باب من رأى النَّبِيَّ عَلَيْهُ في المنام ، حديث (٦٩٩٤) ، « صحيح مُسْلِم » ، كتاب الرؤيا ، باب قَوْلِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَن رَآنِي في المَنَام فَقَدْ رَآنِي ، حديث رقم (٢٢٦٦) .

أَعْلَمُ النَّاسِ بِصِفَةِ رَسُولِ الله عَلَيْلِيًّ .

## عذاب الدنيا قبل الآخرة:

والَّذي أَمَرَ بِقَتْلِ الحسين عُبيدُ اللهِ بنِ زِيَادٍ وَلَكِن لَمْ يَلْبَثْ هَذَا أَنْ قُتِلَ ، قَتَلَه المُخْتَارُ بنُ أَبِي عُبيدٍ انْتِقَامًا لِلحُسَينِ ، وكَانَ المُخْتَارُ مِمَّنَ خَذَلَ مُسلمَ بنَ عَقِيل .

فَكَانَ الحَالُ بِالنِّسبةِ لأَهْلِ الكُوفَةِ أَنَّهُم أَرَادُوا أَنْ يَنْتَقِمُوا مِن أَنْهُم أَوَّلاً : خَذَلُوا مُسلمَ بنَ عَقِيلٍ حَتَّى قُتِلَ وَلَم يَتَحَرَّكُ مَنْهُم أَحَدٌ . وَقَانِيًا : لَمَّا خَرَجَ الحُسَينُ لَمْ يُدَافَعْ أَحَدٌ مِنْهُم عَنْه إِلّا مَا مِنْهُم أَحَدٌ . وَقَانِيًا : لَمَّا خَرَجَ الحُسَينُ لَمْ يُدَافَعْ أَحَدٌ مِنْهُم عَنْه إِلّا مَا كَانَ مِن الحُرِّ بِنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيّ وَمَنْ مَعَه ، أَمَّا أَهْلُ الكُوفَةِ فَإِنَّهُم خَذَلُوه ولِذَلِكَ تَجِدُهُم يَضْرِبُونَ صُدُورَهُم ويَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ عَلَى لِلتَّكْفِيرِ عِن تِلْكَ الخَطِيئَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا آبَاؤُهُم كَمَا يَزْعُمُونَ (١) . لِلتَّكْفِيرِ عِن تِلْكَ الخَطِيئَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا آبَاؤُهُم كَمَا يَزْعُمُونَ (١) . عَمَيرٍ قَالَ : لَمَّا جِيءَ بِرأسِ عُبيدِ اللهِ بنِ زَيادٍ عِن عُمَارةَ بنِ عُمَيرٍ قَالَ : لَمَّا جِيءَ بِرأسِ عُبيدِ اللهِ بنِ زَيادٍ وَأَصْحَابِه نُضِّدَتُ ( أَي : صُفَّت ) في المَسْجِدِ في « الرَّحْبَةِ » ، وَأَصْحَابِه نُضِّدَتُ ( أَي : صُفَّت ) في المَسْجِدِ في « الرَّحْبَةِ » ، وَأَصْحَابِه نُضِّدَتُ إِلَيْهِم وَهُم يَقُولُونَ : قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ ، فَإِذَا يَقُولُونَ : قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ ، فَإِذَا لِيهِ بن قَدْ كَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ ، فَإِذَا وَيَّا تَتَخَلَلُ الرُّءُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِى منخَرَي عُبيدِ اللهِ بن حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَتَخَلَلُ الرُّءُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِى منخَرَي عُبيدِ اللهِ بن

<sup>(</sup>١) وجيشُ المختارِ الذي انتقمَ للحُسَيْنِ سمَّى نفسَهُ (جيشَ اَلتَّوَّابِينَ) اِعْتِرَاقًا منهم بتقصيرِهم تجاه الحُسَيْنِ ، وهذا بدايةُ ظهورِ الشِّيعةِ كمذهبِ سياسيٍّ ، أما الشِّيعةُ كمذهبِ عقائديٍّ وفقهيٍّ فإنه متأخرٌ جدًا بعدَ انقضاءِ دَولَةِ بني أُمَيَّةَ بزمنِ .

زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيهةً ثُمَّ خَرَجَتْ فذهبت حَتَّى تَغَيَّبَتْ ، ثُمَّ قَالُوا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَين أَو ثَلاثًا (١) .

وهَذَا انْتِقَامٌ مِن اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى مِن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي سَاهَمَ مُسَاهَمَةً كَبِيرةً فِي قَتْلِ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عنه . عن أبي رجاء العطارديّ قال : لا تَسُبُّوا عَليًّا ولا أَهْلَ هذا البيت ، فإنَّ جارًا لنا من بَلْهُجين (٢) قال : « ألم تَرَوْا إلى هذا الفاسق - الحسين بن علي - قَتَلَهُ الله ، فَرَمَاهُ اللهُ بكوكبين (٣) في عينيه ، فطمس الله بكوكبين (٣) في عينيه ، فطمس الله بصرة »(٤) .

<sup>(</sup>۱) « جامع التِّرمذِيّ » ، كتاب المناقب ، باب مناقب الحَسَن والحُسَيْنِ ، حديث (۳۷۸۰) . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) قبيلة من قبائل العرب .

<sup>(</sup>٣) **الكوكب** : بياض يصيب العين ، وقد يذهب ببصرها .

<sup>.</sup> وسنده صحيح . وسنده صحيح . وسنده صحيح .  $(\xi)$ 

#### ( من قتل الحسين 🥮 ؟

قَبْل أن نتعرف على قَتَلَةِ الحسينِ دَعُونا نَرْجِعُ سَنواتٍ قليلةٍ إلى عليِّ والحسينِ مع شيعتهما :

### 

يَشْتَكي من شيعتهِ ( أهل الكوفةِ ) فيقولُ : « ولقد أَصْبَحَتْ الأُمَمُ تخافُ ظُلْمَ رُعاتِها وأَصبحتُ أخافُ ظُلمَ رَعِيَّتي . استَنْفَرتُكم للجهادِ فَلَم تَنْفِروا ، وأَسْمَعتُكم فَلَم تَسْمَعوا ، وَدَعَوتُكم سِرًّا وجهراً فلم تستجيبوا ، ونَصَحْتُ لكم فَلَم تَقْبَلُوا ، أَشُهُودٌ كَغياب ، وعبيدٌ كأرباب ؟ أَتْلُو عليكم الحُكَمَ فتنفرونَ منه ، وأُعِظُكم بالموعظة البالغةِ فتتفرقون عنها ، وأُحُثُّكُم على جهادِ أهل البغي فما آتي على آخر القولِ حتى أراكم مُتَفَرِّقين أَياديَ سَبا<sup>(١)</sup> ، تَرجعون إلى مَجالِسكم ، وتتخادعون عن مَواعِظِكم ، أُقَوِّمُكُم غُدْوَة ، وترجعون إِليَّ عشيةً كظهر الحَيَّةِ ، عَجَزَ المُقَوِّمُ ، وأَعْضَل المُقَوَّمُ . أيها الشاهدةُ أبدانُهم ، الغائبةُ عقولُهم ، المُخْتَلِفُة أهواؤُهم ، المبتلى بهم أمراؤُهم . صاحِبُكم يطيعُ اللَّهَ وأنتم تَعْصُونه ، لَوَدَدْتُ واللَّه أن معاويةَ صَارَفَنِي بِكم صَرْفَ الدِّينار بالدّرهم فَأَخَذَ منِّي عَشَرَةً منكم وأعطاني رجلًا منهم ، ياأهلَ الكوفة مُنِيْتُ بكم بثلاثٍ

<sup>(</sup>١) جملة يضرب بها المثل في الفرقة : لسان العرب ( سبأ ) .

واثنتين : صُمُّ ذوو أسماع ، وبُكمٌ ذوو كلام ، وعُمْي ذوو أبصارٍ ، لأأحرارَ صدقٍ عند البلاء ، تَرِبَتْ لأأحرارَ صدقٍ عند البلاء ، تَرِبَتْ أَيديكم ياأشباهَ الإبلِ غابَ عنها رُعَاتُها ، كُلَّما جُمِعَت من جانبٍ تَفَرَّقَتْ من جانبٍ .

ولم يقف الأمر عند هذا الحدِّ بل اتَّهَموه والعياذُ باللهِ بالكَذِبِ : روى الشريف الرَضي عن أمير المؤمنين عليِّ رَفِي أنه قال : « أمَّا بعد : ياأهلَ العراقِ فإنما أنتم كالمرأةِ الحاملِ ، حَمَلَتْ فلمَّا أَتَمَّتْ اقلصت ، ومات قيِّمُها ، وطال تَأَيُّمُها ، وورثها أبعدُها ، أما واللَّه ما أتيتكم اختياراً ، ولكن جئت إليكم سَوقاً ، ولقد بلغني أنكم تقولون : عليٌ يكذبُ قاتلكم الله ! فعلى من أكذب ؟ »(٢) .

وقال أيضا ﴿ قَاتَلَكُم اللّه ! لقد ملأتم قلبي قيحاً ، وَشَحنْتُم صَدْرِي غَيظاً ، وجَرَّعْتُموني نَغَبَ التَهْمام أنفاساً ، وأفسدتم على رأيي بالعصيان والخذلان »(٣) .

### 

قال ﴿ قَالَ اللَّهُ عَالِيهُ عَالِيهُ مُعاوية خيراً لي من هؤلاء ، يزعمون

<sup>(</sup>۱) « نهج البلاغة » (۱ / ۱۸۷ ، ۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>۲) « نهج البلاغة » (۱ / ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ) .

<sup>(</sup>۳) « نهج البلاغة » (۱ / ۱۸۷ ، ۱۸۹ ) .

أنهم لي شيعة ؛ أَبْتَغُوا قتلي ، وانتهبوا ثَقْلِي ، وأَخَذُوا مالي ، والله لئن أَخَذَ مني معاوية عهداً أَحْقِنُ به دَمِي وأُؤمَّن به في أَهْلي خيرٌ من أن يَقتْلوني ، فيضيعُ أهلُ بيتي وأهلي ، ولو قَاتَلْتُ معاويةَ لأخذوا بعُنُقي حَتَّى يَدْفَعونَني إليه سِلْماً »(١) .

وقال أيضا ﷺ لشيعته : « ياأهل العراقِ إنه سَخِيَ بنفسي عنكم ثلاثٌ : قَتْلُكم أبي ، وَطعْنُكم إياي ، وانتهابكم متاعى »(٢) .

## \* غَدْر أهل الكوفة وكونهم قَتَلة الحسين :

لقد نَصَحَ محمد بن علي بن أبي طالب المعروفُ بابن الحنفية أخاه الحسينَ رضي الله عنهم قائلًا له: يا أخي إِنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ قد عَرَفْتَ غَدْرَهم بِأَبيك وأَخِيك. وَقَدْ خِفْتُ أَن يكونَ حالُكَ كحالِ مَنْ مَضى (٣).

وقال الشاعرُ المعروفُ الفَرَزدْقَ للحسين ﴿ عِندَما سَأَلَه عَن شَيعتهِ الذين هُو بِصَدَدِ القُدِومِ إليهم : « قُلوبُهم مَعَكَ وَأَسيافُهم عَليكَ والأمرُ ينزلُ من السَّمَاء واللهُ يفعلُ ما يشاء. فقال الحسين :

<sup>. (</sup> YAT ) ص ( YAT ) .

<sup>(</sup>٣) اللهوف لابن طاووس ص ٣٩، عاشوراء للإحسائي ص ١١٥، المجالس الفاخرة لعبد الحسين ص ٧٥، منتهى الآمال ١/٤٥٤، على خُطَى الحسين ص ٩٦.

« صَدَقْتَ للهِ الأَمْرُ، وكلَّ يوم هُوَ في شأنٍ ، فإنْ نَزَلَ القضاءُ بما نُحِبُّ ونَرضى فنحمدُ الله على نعمائهِ ، وهو المستعان على أداءِ الشكرِ ، وإنْ حَالَ القضاءُ دونَ الرَّجاءِ فَلَم يَبعْدُ من كان الحق نيتُه والتقوى سريرتُه » (١) .

### ٣ـ علي بن الحسين المعروف بزين العابدين :

قال مُوَبِّخاً شِيعَتَه الذين خَذَلُوا أباه وقتلوه قائلًا: « أَيُّها الناسُ نَشَدْتُكم باللهِ هَلْ تعلمونَ أَنَّكم كَتَبْتُم إلى أبِي وَخَدَعْتُموه ، وَأَعطيتموه العَهْدَ والمِيثاقَ والبيعةَ وقاتلتموه وخذلتموه ، فتباً لما قَدَّمْتُم لأنفُسِكم ، وسوأةً لِرأيكُم ، بأيَّةِ عينٍ تنظرونَ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لكم : « قَتَلْتُمْ عِتْرَتي وانتهكتُم

<sup>(</sup>۱) المجالس الفاخرة ص ۷۹، على خطى الحسين ص ۱۰۰، لواعج الأشجان للأمين ص ٦٠، معالم المدرستين ٣/ ٦٢

<sup>(</sup>٢) معالم المدرستين ٣/ ٧١ - ٧٢، معالي السبطين ١/ ٢٧٥، بحر العلوم ١٩٤، نفس المهموم ١٧٢، خير الأصحاب ٣٩، تظلم الزهراء ص ١٧٠

حُرْمَتي فَلَسْتُم من أُمَّتي » . فارتفعتْ أصواتُ النِّساءِ بالبكاءِ من كلِّ ناحيةٍ ، وقال بعضُهم لبعض : هَلَكْتُم وما تعلمون . فقال عليهِ السَّلامُ: « رَحِمَ الله امرءاً قَبِلَ نَصِيحَتي، وحَفِظَ وَصِيَّتي في الله ورسوله وأهل بيته فإنَّ لنا في رسولِ اللهِ أَسْوَةٌ حسنةٌ . فقالوا بأجمعهم : نَحْنُ كُلَّنا سامعِونَ مُطيعونَ حاَفِظونُ لِذمِامِكَ غير زاهدين فيك ولا راغبين عنكَ ، فَمُرْنا بأمركَ يَرْحَمُكَ اللهُ ، فإنَّا حَرْبٌ لحربك ، وسِلْمٌ لسلمِكَ ، لَنأَخُذَنَّ يزيدَ ونبرأَ ممن ظَلَمَكَ وظَلَمَنا ، فقال عليه السَّلام : هيهاتَ هيهاتَ أيُّها الغَدَرَةُ المَكَرةُ حِيْلَ بينكم ويبن شَهواتِ أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إليَّ كما أتيتم آبائي من قبل ؟ كلًّا وَرَبِّ الراقصاتِ فإن الجُرْحَ لمَّا يَنْدَمِل، قُتلَ أبي بالأمس وأهلُ بيتهِ مَعَهُ ، ولَمْ يُنْسِني تَكُلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وتَكُلَ أبي وبني أبي ووجده بين لَهَاتِي وَمرَارَته بين حناجري وحَلْقِي وغَصَّتهَ تَجْرِي في فراش صَدْري "(١).

<sup>(</sup>۱) ذكر الطبرسي هذه الخطبة في الاحتجاج (۲/ ۳۲) وابن طاووس في الملهوف ص ۹۲ والأمين في لواعج الأشجان ص ۱۵۸ وعباس القمي في منتهى الآمال الجزء الأول ص ۵۷۲، وحسين كوراني في رحاب كربلاء ص ۱۸۳ وعبد الرزاق المقرم في مقتل الحسين ص ۳۱۷ ومرتضى عياد في مقتل الحسين ص ۸۷۷ وأعادها عباس القمي في نفس المهموم ص ۳۲۰ وذكرها رضى القزويني في تظلم الزهراء ص ۲۲۲

وعندما مَرَّ الإمامُ زَيْنُ العابِدين وَخَلَللهُ وقد رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون، زَجَرَهم قائلًا: « تَنُوحُونَ وَتَبكُون مِن أَجلِنا فَمَنْ الذي قَتَلَنا ؟ »(١).

## ٤ أُمُّ كُلْثُوم بنتُ عليِّ رضي اللهُ عنهما:

قالت: « يا أَهْلَ الكُوفةِ سَوْأَةً لَكُم ، ما لَكُم خَذَلْتُم حُسَيناً وقَتَلْتُموه ، وانتهبتُم أَمْوَالَه وَورِثْتُموه ، وَسَبَيتُم نساءَه ، ونَكَبْتُموه ، فَتَلْتُمو ، وَسَبَيتُم نساءَه ، ونَكَبْتُموه ، فَتَبًا لكم وَسُحَقًا لكم ، أَيُّ دواهٍ دَهَتْكُم ، وأيُّ وزْرٍ على ظُهورِكم حَمَلْتُم ، وأيُّ دِماءٍ سَفَكْتُموها ، وأَيُّ كَرِيمةٍ أَصَبْتُموها ، وأَيُّ صَبِية سَلَبْتُمُوها ، وأيُّ أموالٍ انتهبتُموها ، قَتَلْتُم خَيْرَ رجالاتٍ بعد النبي صلى الله عليه وآله ، ونُزعَتِ الرحْمَةُ من قلوبكم »(٢) .

## ٥ ـ زينب بنت عليّ رضي الله عنهما :

قالت وهي تُخاطب الجَمْعَ الذي استَقْبَلها بالبُكاءِ والعويلِ : « أَتَبْكُون وتَنْتَحِبون ؟! أي واللهِ فابكُوا كَثيرًا واَضْحَكوا قليلًا، فَقَدْ ذَهَبْتُم بِعارِها وَشَنارها ، ولَنْ تَرْحَضُوها بغسل بعدها أبدًا، وأَنَّى

<sup>(</sup>۱) الملهوف ص ۸٦ نفس المهموم ٣٥٧ مقتل الحسين لمرتضى عياد ص ٨٣ ط ٤ عام ١٩٩٦م تظلم الزهراء ص ٢٥٧

<sup>(</sup>۲) الملهوف ص ۹۱ نفس المهموم ٣٦٣ مقتل الحسين للمقرم ص ٣١٦، لواعج الأشجان ١٥٧، مقتل الحسين لمرتضى عياد ص ٨٦ تظلم الزهراء لرضي بن نبي القزويني ص ٢٦١

تُرْحَضُون قَتْلَ سَليل خَاتَم النبوة »(١).

وفي رواية: « أَنَّهَا أَطَلَّت برأسِها مِنْ المِحْمَل وقالت لأهل الكوفة: « صَهْ يا أهلَ الكوفة تَقْتُلنا رِجالُكم وتبكينا نساؤكم فالحاكم بيننا وبينكم الله يومَ فَصْل القَضَاءِ »(٢) .

## ٦ـ جواد مُحَدِّثي :

« وقَدْ أَدَّتْ كُلُّ هذه الأسبابِ إلى أن يعاني مِنْهُم الإمامُ عليٌّ عليه السلام الأَمَرَّين، وواجَه الإمامُ الحسنُ عليه السلام منهم الغَدْرَ، وَقُتِلَ بينهم مُسْلِمُ بن عَقِيل مَظلوماً، وقُتِلَ الحُسين عَطْشاناً في كَرْبَلاءَ قُرْبَ الكُوفةِ وعلى يَدَي جَيش الكوفة »(٣).

## ٧ـ حُسَين كُوراني:

قال: «أهلُ الكوفةِ لم يَكْتَفُوا بالتفرقِ عن الإمامِ الحُسينِ ، بل انتقلوا نتيجةَ تَلَوُّنِ مَواقِفِهِم إلى موقفٍ ثالثٍ ، وهو أنَّهم بَدَأُوا يُسَارِعون بالخروجِ إلى كَرْبَلاءَ، وحَرْبِ الإمامِ الحُسينِ عليهِ السلامُ ، وفي كَرْبلاءَ كانوا يَتَسَابَقَوُن إلى تَسْجيلِ المواقِفِ التي تُرْضِي

<sup>(</sup>۱) مع الحسين في نهضته ص ۲۹۵ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نقلها عباس القمي في نفس المهموم ص ٣٦٥ وذكرها الشيخ رضى بن نبى القزويني في تظلم الزهراء ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) موسوعة عاشوراء ص ٥٩.

الشيطانَ ، وتُغْضِبُ الرَّحمن "(١) .

### \* وقال حُسَين كُوراني أيضًا:

« ونَجِدُ موقفًا آخرَ يَدُلُّ على نفاقِ أهلِ الكُوفة، يأتي عبدُ الله بنُ حَوزَةَ التميمي يَقِفُ أمامَ الإمام الحُسينِ عليهِ السلامُ ويَصيحُ : أفيكم حُسين ؟ وهذا من أهلِ الكوفة ، وكان بالأمسِ من شِيعةِ عليًّ عليه السلامُ ، ومن المُمْكن أن يكونَ من الذينَ كَتَبوُا للإمام أو من جماعةِ شِبْثٍ وغيرِه الذين كتبوا ثُمَّ يقولُ: يا حسينُ أبشِر بالنارِ »(٢).

### ٨ مُرْتَضِي مُطَهِّري :

قال مُرْتَضى المُطَهِّري: « ولا رَيْبَ في أَنَّ الكوفَةَ كانوا من شِيْعَةِ عليِّ وأَنَّ الذينَ قَتَلوا الإمامَ الحُسَينِ هُمْ شِيْعَتُه »(٣).

وقال أيضاً: « فَنَحْنُ سَبَقَ أَنْ أَثْبَتَنَا أَنَّ هذهِ القِصَّةَ مُهِمَّةٌ من هذهِ النَّاحِيةِ وَقُلْنا أَيضًا: بأَنَّ مَقْتَلَ الحُسَين على يَدِ المُسْلِمين بَلْ على يَدِ المُسْلِمين بَلْ على يَدِ الشِّيعةِ بَعْدَ مُضِيِّ خَمْسِينَ عاماً فَقَط على وَفَاةِ النَّبِيِّ لَأَمْرٌ مُحَيِّرٌ وَلُغْزٌ عَجيبٌ وَمُلْفِتٌ للغايةِ »(٤).

<sup>(</sup>۱) في رحاب كربلاء ص ٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>۲) فی رحاب کربلاء ص ۲۱

<sup>(</sup>٣) الملحمة الحسينية ( ١٢٩/١ ) .

<sup>. (</sup> 92/7 ) الملحمة الحسينية ( 92/7 ) .

والذي أُمَرَ بِقَتْلِ الحُسَينِ وَفَرِح به : عُبَيدُ اللهِ بنُ زيادٍ .

والذي بَاشَرَ قَتْلَ الحُسَيَنِ : شَمْرُ بنُ ذي الجَوْشَن ، وسِنَانُ بنُ أَنَسٍ النَّخَعِي . وهؤُلاءِ ثَلاثَتُهم كانوا مِن شِيْعَةِ عليِّ ، وَمَنْ ضِمْنِ جَيْشِه في صَفِّيْنَ .

### ٩. كاظم الإحسائي النجفي:

قال: «إنَّ الجَيْشَ الذي خَرَجَ لِحَرْبِ الإمامِ الحُسينِ عليه السلامُ ثلاثمائة ألف، كُلُّهم مِنْ أهلِ الكوفة، ليس فَيهم شامِيٌّ ولا حِجَازي ولا هِنْدي ولا باكِسْتاني ولا سُودَاني ولا مِصْري ولا أفريقي بل كُلُّهم من أهل الكوفة، قَدْ تَجَمَّعوُا من قبائلَ شَتَّى »(١).

#### ١٠ـ حسين بن أحمد البراقي النجفي:

« قال القزويني: ومِمَّا نُقِم على أهلِ الكوفة أَنَّهم طَعَنوا الحَسَنَ بنَ علي عليهما السلام، وقتلوا الحُسَينَ عليه السلام، بَعْدَ أن اسْتَدْعَوه»(٢).

### ١١. مُحْسِنُ الأَمين:

« ثُمَّ بايَعَ الحُسَينَ مِنْ أَهلِ العِراقِ عِشْرونَ أَلفًا غَدَروُا بِه، وَخَرَجُوا عليه ، وبَيْعَتُه في أَعْناقِهِم، فَقَتَلُوه »(٣) .

عاشوراء ص ۸۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الكوفة ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة ١ / ٢٦ .

#### مَنْ باشر قتل الحُسين رضى الله عنه ؟

المَشْهُور في كُتُب أَهْل السِّيَّر والتَّراجم أَنَّ الذي بَاشَرَ قَتْل الحسين رَجُلان هُما : سَنَان بن أنس النخعي ، وشمر بن ذي الجوشن والذي تَوَلَّى كِبرَه هو عبيد الله بن زياد ، وعبيد الله وشَمَر كانا من شيعته على :

١ عبيد الله بن زياد : ذكر الطوسي في كتابه في الرِّجال وعدَّهُ من أَصْحاب على (١) .

<sup>(</sup>۱) « رجال الطوسي » ص ٥٤ ترجمة ( ١٢٠ ) ط ١ المطبعة الحيدرية - النجف ١٩٦١م ، تحقيق : محمد صادق بحر العلوم .

<sup>(</sup>۲) « مستدركات علم رجال الحديث » للعلامة علي النمازي الشهرودي . مؤسسة النشر الإسلامي – قم ۱٤۲٥ هـ ( ۲۲۰ / ۲۲۰ ) ترجمة ( ٦٨٩٩ ) .

### المبحث الرابع

#### موقِفُ النَّاسِ مِن قَتْلِ الحُسَينِ

لاشَكَّ ولَا ريبَ أَنَّ مَقْتلَ الحُسَينِ رَضِي اللهُ عنه كَانَ من المَصَائِبِ العَظِيمةِ الَّتي أُصَيبَ بَهَا المُسْلِمُونَ فَلَم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ المَصَائِبِ العَظِيمةِ الَّتي أُصَيبَ بَهَا المُسْلِمُونَ فَلَم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ ابنُ بِنتِ نَبِيٍّ غَيرُه وَقَدْ قُتِلَ مَظْلُومًا رَضِي اللهُ عَنه وعَن أَهْلِ الأَرْضِ مِن المُسْلِمينَ مُصَيبةٌ وفي حَقّه بَيتِه وقَتْلُه بِالنِّسْبَةِ لأَهْلِ الأَرضِ مِن المُسْلِمينَ مُصَيبةٌ وفي حَقّه شَهَادَةٌ وكَرَامَةٌ ورَفْعُ دَرَجةٍ وقُرْبَى من اللهِ حيثُ اخْتَارَه لِلآخِرةِ ولِجَنَّاتِ النَّعيم بَدَلَ هَذِه الدُّنْيَا الكَدِرَةِ .

ونَحْنُ نَقُولُ : لَيْتَهُ لَمْ يَخْرُجْ ، وَلِذَلِكَ نَهَاهُ أَكَابِرُ الصَّحَابةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ ، بَلْ بِهَذَا الخُرُوجِ نَالَ أُولَئِكَ الظَّلَمَةُ الطُّغَاةُ مِن سَبْطِ رَسُولِ الله عَيَّا حَتَّى قَتَلُوه مَظْلُومًا شَهِيدًا ، وكَانَ فِي قَتْلِه مِن الفَسَادِ الذي مَا لَمْ يَكُنْ يَحْصُلُ لَو قَعَدَ فِي بَلَدِه .

وَلَكِنَّه أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ، مَا قَدَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى كَانَ وَلَو لَو لَمْ يَشَأ النَّاسُ .

وَقَتْلُ الحُسَينِ لَيسَ بِأَعْظَمَ مِن قَتْلِ الأَنْبِياءِ وقَدَ قُدِّمَ رَأْسُ يَحيَى بِنِ زَكَرِيّا صَلَواتُ اللهِ وسَلَامُه عَلِيه مَهْرًا لِبَغِيِّ ، وقُتِلَ زَكَرِيّا ، وكَذَلِكَ قُتِلَ عُمَرُ وعُثْمانُ وعَلِيٌّ ، وهَؤُلاءِ كُلُّهُم أَفْضَلُ مِنَ الحُسَينِ رضي الله عنهم وعنه ، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ للإِنْسَانِ إِذَا تَذَكَّرَ مَقْتَلَ الحُسَينِ أَنْ يَقُومَ بِالله عنهم والشَّقِّ وَمَا شَابَه ذَلِكَ ، بَلْ كُلُّ هَذَا مَنْهِيُّ عَنْه فَإِنَّ أَنْ يَقُومَ بِاللَّهُم والشَّقِّ وَمَا شَابَه ذَلِكَ ، بَلْ كُلُّ هَذَا مَنْهِيُّ عَنْه فَإِنَّ

النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لَيسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ وشَقَّ الجُيُوبَ » (١) وَقَالَ عَلَيْهِ : « أَنَا بَرِيٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالسَّاقَةِ » (٢) . والصَّالِقَةُ الَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا ، والشَّاقَةُ الَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا ، والشَّاقَةُ الَّتِي تَشْلُ ثيابِها .

وَقَالَ ﷺ : « إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ فَإِنَّهَا تَلْبَسُ يَومَ القِيَامَةِ دِرْعًا مِن جَرَبٍ وَسِرْبَالًا من قَطِرَان »(٣) .

فَالوَاجِّبُ عَلَى المُسْلِمِ إِذَا جَاءَتْ أَمْثَالُ هَذِه المَصَائِبِ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَكِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَكَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَكِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَاللهُ وَيَعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦].

# مَوقِفُ النَّاسِ مِن قَتْلِ الحُسَين :

النَّاسُ في قَتْلِ الحُسَينِ على ثَلَاثِ طَوَائِف:

الطَّائِفةُ الأُولَى : يَرَونَ أَنَّ الحُسَينَ قُتِلَ بِحَقِّ وَأَنَّه كَانَ خَارِجًا عَلَى الإِمَام وَأَرَادَ أَن يَشُقَّ عصا المُسْلِمينَ ، وَقَالُوا : قَالَ

<sup>(</sup>۱) صحيح البُخَارِيّ : كتاب الجنائز ، باب ليس منا من شق الجيوب ، حديث (۱) . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان باب تحريم ضرب الخدود (۱۰۳) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري : كتاب الجنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة ( ۱۲۹٦ )
 وصحيح مُسْلِم : كتاب الإيمان ، باب تُحْرِيم ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ
 بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ ، حديث رقم (۱٤٠/ ۱۲۷)

<sup>(</sup>٣) صحيح مُسْلِم: كتاب الجنائز، باب التَّشْدِيدِ في النِّياحَةِ، حديث رقم (٩٣٤).

رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ جَاءَكُم وأَمْرُكُم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُم فَاقْتُلُوه كَائِنًا مَنْ كَانَ »(١) ، والحُسَينُ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ والرَّسُولُ ﷺ قَالَ : « كَائِنًا مَنْ كَانَ » يَفَرِّقَ جَمَاعة المُسْلِمينَ والرَّسُولُ ﷺ قَالَ : « كَائِنًا مَنْ كَانَ » اقْتُلُوه فَكَانَ قَتْلُه صَحِيحًا ، وَهَذَا قَولُ النَّاصِبَةِ (٢) الَّذينَ يُبْغِضُونَ الخُسَينَ بنَ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى عَنْه وعَن أَبِيه .

الطَّائِفةُ الثَّانيةُ : قالوا : هو الإمام الذي تجب طاعته ، وكان يجب أن يُسَلَّم إليه الأمر . وهو قول الشيعة .

الطَّائِفةُ الثَّالثة : وَهُم أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ قَالُوا : قُتِلَ مَظْلُومًا ، ولَا قُتِلَ مَظْلُومًا ، ولَا قُتِلَ خَارِجِيًّا ولَمْ يَكُن إِمَامًا ، ولَا قُتِلَ خَارِجِيًّا رضي الله عنه بَلْ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيًّ : « الحسَن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنة »(٣) .

وذلك أنَّه أَرَادَ الرُّجُوعَ أَو الذَّهَابَ إِلَى يَزِيدَ فِي الشَّامِ ولَكِنَّهُم مَنعُوه حَتَّى يَسْتَأْسِرَ لابن زِيَادٍ .

<sup>(</sup>۱) صحيح مُسْلِم : كتاب الإمارة ، باب حُكْمِ مَن فَرَّقَ أَمْرَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ حديث رقم (١٨٥٢) .

<sup>(</sup>٢) « الناصبة » : هم الذين ناصبوا عليًّا وأهلَ بيتهِ العداءَ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه التِّرمذِيّ : كتاب المناقب ، باب مناقب الحَسَن والحُسَيْنِ حديث (٣٧٦٨) .

### \* بِدْعَتَانِ مُحْدَثَتَانِ :

قَالَ شيخ الإسلام ابنُ تَيْمَية :

« بَعدَ مَقْتَل الحُسَين أَحْدَثَ النَّاسُ بِدْعَتَين :

الأُولَى: بِدْعةُ الحُزْنِ والنَّوحِ يَومَ عَاشُورَاء مِن اللَّامِ والصُّرَاخِ وَالبُكاءِ والعَطَشِ وإِنْشَادِ المَرَاثِي ، وَمَا يُفْضِي إِلَيه ذَلِكَ من سَبً السَّلَفِ ولَعْنَتِهِم وإِدْخَالِ مَن لَا ذَنْبَ لَه مَعَ ذَوِي الذُّنُوبِ حَتَّى يُسَبَّ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ ، وَتُقْرَأُ أَخْبَار مَصْرَعِه الَّتي كَثيرٌ مِنْها كَذِبٌ ، وَكَانَ قَصْدُ مَن سَنَّ ذَلِكَ فَتْحَ بَابِ الفِتْنَةِ وَالفُرْقَةِ بَينَ الأُمَّةِ وَإِلَّا فَمَا وَكَانَ قَصْدُ مَن سَنَّ ذَلِكَ فَتْحَ بَابِ الفِتْنَةِ وَالفُرْقَةِ بَينَ الأُمَّةِ وَإِلَّا فَمَا مَعْ إِسَالَةِ الدِّمَاءِ وَتَعْظِيمِ مَعْ إِسَالَةِ الدِّمَاءِ وَتَعْظِيمِ المَاضِي وَالتَّعلُّقِ بِهِ وَالالْتِصَاقِ بِالقُبُورِ » .

الثَّانية : بِدْعَةُ الفَرَحِ والسُّرُورِ وتَوزِيعُ الحَلْوَى والتَّوسِعَةِ عَلَى الثَّانية : الأَهْل يَومَ مَقْتَل الحُسَين .

وَكَانَت الكُوفَةُ بِهَا قَومٌ من المُنْتَصِرِين لآلِ البيتِ وَكَانَ رَأْسُهُم المُخْتَارُ بن أَبِي عُبيدِ المُتنبئ الكَذَّابُ وقَومٌ من المُبْغِضِينَ لآلِ البيتِ ومِنْهُم الحَجَّاجُ بنُ يوسفَ الثَّقَفِي وَلَا تُرَدُّ البدعةُ بِالبدْعَةِ بلْ تُرَدُّ بإِقَامةِ سُنَّةِ النَّبِيِّ المُوَافِقَةُ لِقَولِه تَعَالَى : ﴿ ٱلَذِينَ إِذَا آصَكِبَتُهُم بَعُونَ ﴾ [ البقرة : ١٥٦ ] (١).

<sup>(</sup>١) « منهاج السنة » ( ٥/٤/٥ ، ٥٥٥ ) بتصرف

#### المبحث الخامس

#### مَوقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مِن يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيةَ

### \* موقف يزيد مِنْ قَتْل الحسين :

لَمْ يَكُن ليزيد يَدٌ في قَتْل الحُسين ، وَلَيس هَذَا دِفَاعًا عن يزيد وَلَكنَّه دِفَاعٌ عن الحسين . وَلَكنَّه دِفَاعٌ عن الحق ، وقد بينا ذلك فيما مضى من قتل الحسين . أَرْسَل يزيد عبيد الله بن زياد لِيَحُول بين الحسين والوصول إلى الكوفة ، وَلم يَأْمُره بِقَتْلِهِ ، بل الحسين نفسه كان حَسَن الظَّن بيزيد حِين قَال : « دَعُونِي أَذهب إلى يزيد فَأَضَع يَدي فِي يَدِهِ » .

قَالَ شيخ الإسلام ابنُ تَيْمية : « إن يزيد بن معاوية لم يأمر بِقَتْلِ الحسين باتفاق أهل النَّقل ، ولكن كَتَبَ إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العِرَاق ، وَلَمَّا بَلَغَ يَزِيدَ قَتْلُ الحُسَينِ أَظْهَرَ التَّوَجُعَ عَلَى ذَلِكَ وظَهَرَ البُّكَاءُ فِي دَارِه وَلَم يَسْبِ لَهُم حَرِيمًا بل أَكْرَمَ أَهْلَ بَيتِه وأَجَازَهُم حَتَّى رَدَّهُم إِلَى بِلَادِهِم .

أَمَّا الرِّوَايَاتُ الَّتِي فِيهَا أَنَّه أُهِينَ نساءُ آلِ بيتِ رَسُولُ الله ﷺ وأَنَّهُنَّ وأَنَّهُنَ أُخِذْنَ إِلَى الشَّامِ مَسْبِيَّاتٍ وأُهِنَّ هُنَاكَ هَذَا كُلُّه كَلامٌ بَاطِلٌ بلْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ يُعِظِّمُونَ بَنِي هَاشِم ، وَلِذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ الحَجَّاجُ بنُ يُوسفَ أُمَيَّةَ يُعِظِّمُونَ بَنِي هَاشِم ، وَلِذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ الحَجَّاجُ بنُ يُوسفَ فَاطِمةَ بنتَ عَبدِ اللهِ بنِ جَعْفر لَمْ يَقْبلْ عَبدُ المَلِكِ بنُ مَرَوَانَ هَذَا الأَمْر ، وَأَمَرَ الحَجَّاجَ أَنْ يَعْتَزِلَهَا ويُطلِّقَهَا ، فَهُم كُانُوا يُعَظِّمُونَ بَنِي اللهَ مَن وَانَ هَذَا

هَاشِم بَلْ لَمْ تُسْبَ هَاشِمِيَّةٌ قَط »(١).

فَالهَاشِمِيَّاتُ كُنَّ عَزِيزَاتٍ مُكَرَّمَاتٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ ، فَالكَلامُ . وَمَا ذُكِرَ أَنَّ رَأْسَ الحُسَينِ أُرِسِلَ إِلَى يَزِيدَ فَهَذَا أَيضًا لَم يَثْبُتْ ، بَلْ إِنَّ رَأْسَ الحُسَينِ بَقِي عِندَ عُبيدِ اللهِ في الكُوفَةِ ، ودُفِنَ الحُسَينُ وَلَا يُعْلَمُ قَبْرُه ولَكِنَّ المَشْهُورَ أَنَّه دُفِنَ فِي كَرْبلَاء حَيثُ قُتِلَ رَضِي اللهُ يَبَارِكَ وتَعَالَى عنه .

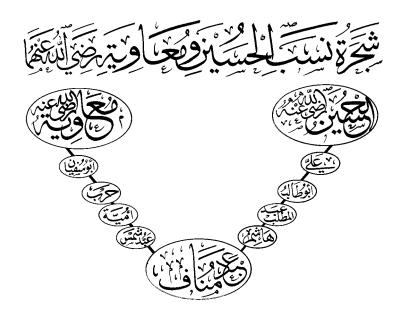

<sup>(</sup>١) « منهاج السنة » (٤/ ٥٥٧ ـ ٥٥٩) بتصرف .

#### \* الموقف الوَسط في يزيد:

قَالَ شيخ الإسلام ابنُ تَيْمَية :

« النَّاسُ في يَزيد طَرَفَان وَوَسَط :

الطائفة الأولى: تَتَعَصَّب له وتحبُّه بل تدَّعي فيه النبوة والعصمة. الطائفة الثانية: تَتَعَصَّب عليه، تبغضُهُ بل تُكُفِّرُه وَتَرَى أنه كان مُنَافِقا يُظْهر الإسلام وَيُبْطِن النِّفاق وَيَكْره الرَّسول عَيْكَيْ .

وَتَنْسِب إِليه ـ لَمَّا قُتِلَ الحسين أو أوقع في أهل الحرة ما أوقع ـ من الشعر :

ليت أَشْيَاخِي ببدرٍ شَهِدُوا جَزَع الخزرج من وقع الأسل قد قتلنا القَرْن مِن سَادَاتِهم وعدلناه ببدر فاعتدل وأنه قال:

لَمَّا بَدَت تِلك الحمول وَأَشْرَفَت تِلك الرُّؤوس عَلَى ربى جيرون نَعَقَ الغُرَابُ فَقُلت نُحْ أَوْ لَا تنح فَلَقَد قَضَيْتُ من النَّبي دُيوني ثم قال: « وكلا القولين باطل ، فإنّ الرَّجل مَلِك من مُلُوك المُسْلمين وَخَلِيفة من الخُلفاء المُلوك لا هَذَا وَلَا هَذَا .

وَأَمَّا مَقْتَل الحُسين رضي الله عنه فَلَا رَيب أَنَّهُ قُتِل مَظْلُوما شَهِيدًا كَمَا قُتِلَ أَشْباهه من المظلومين الشهداء ، وَقَتْلُ الحسين معصية للَّه وَرَسُوله مِمَّن قَتَلَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ أَوْ رَضِي بذلك ، وَهُو مُصيبة

أُصِيب بِهَا المُسْلِمُون مِن أَهْلِهِ وَغير أَهْلِهِ ، وَهُو فِي حَقِّه شَهَادَة لَهُ ، وَهُو فِي حَقِّه شَهَادَة لَهُ ، وَهُو فِي حَقِّه شَهَادَة لَهُ ، وَرُفْعُ دَرَجة وَعُلُو مَنْزِلة »(١).

### \* النهي عن لعن يزيد :

ولعل من أهم الأمور التي وَقَعَت فِي زَمَن يَزِيد « وقعة الحرة »<sup>(۲)</sup> وقتال عبد الله بن الزبير ، وقتل الحسين بن على .

وبسببها هناك من يُجَوِّز لعن يزيد بن معاوية ، وهناك من يمنع ، والذي يُجَوِّز لعن يزيد يحتاج أن يُثبت ثلاثة أُمُور :

الأمر الأول: أن يُثبت أنه كان فاسقا.

الأمر الثاني: أن يُثبت أنه لم يَتُب من ذلك الفِسْق ، فإنَّ الكَافِر إذا تابَ الله عليه فكيف الفَاسِق ؟

الْأَمْرُ الثَّالِث : أَن يُثْبِتَ جَوَازَ لَعْنِ المُعَيَّنِ .

وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ المَيِّتِ المُعَيَّنِ الَّذِي لَم يَلْعَنْه اللهُ ولَا رَسُولُه ؛ لأَنَّه قَدْ ثَبَتَ عِنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ أَنَّه قَالَ : « لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُم قَدْ أَفْضَوا إِلَى مَا قَدَّمُوا »(٣) .

<sup>(</sup>۱) « مختصر منهاج السنة » (۱/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) وذلك لما خرج أهلُ المدينةِ على يَزيدَ فاستباحَ المدينةَ ثلاثةَ أيام .

<sup>(</sup>٣) صحيح البُخَارِيّ ، كتاب الجنائز ، باب ما ينهى عن سبب الأموات ، حديث (٣) (١٣٩٣) .

ودِينُ اللهِ لَم يَقُم عَلَى السَبِّ وإِنَّمَا قَامَ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ، فالسَّبُ لَيسَ مِن دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى فِي شَيْءٍ ، بَلْ قَالَ الرَّسُولُ فَالسَّبُ لَيسَ مِن دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى فِي شَيْءٍ ، بَلْ قَالَ الرَّسُولُ فَالسَّبُ لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

فَسِبَابُ المُسلِمِ فُسُوَقٌ ولَم يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ يَزِيدَ خَارِجٌ من مِلَّةِ الإِسْلَام ، بَلْ أَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيه : إِنَّه فَاسِقٌ .

وهَذَا كَمَا قُلْنَا مَبنِيٌّ عَلَى ثُبُوتِ مَا ذَكَرُوه عنه مِن فِسْقٍ ، وعِلْمُه عِندَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى .

بِلْ إِنَّه قَدْ ثَبَتَ عِنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قَالَ : ﴿ أَوَّلُ جَيشٍ يَغْزُونَ مَدِينةَ قَيصَرَ مَغْفُورٌ لَهُم ﴾(٢) .

وَكَانَ هَذَا الجَيشُ بِقَيادَةِ يَزِيدَ بِنِ مُعَاوِيةً ، ويُذْكَرُ أَنَّه كَانَ مَعَهِ من سَادَاتِ الصَّحَابَةِ ابنُ عُمَرَ ، وابنُ الزُّبيرِ ، وابنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو أَيُّوبَ وَذَلِكَ سَنةَ ٤٩ هـ .

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ : « قَد أَخْطَأَ يَزِيدُ خَطأً فَاحِشًا فِي أَمْرِه لأمِيرِه مُسلِم بنِ عُقْبةَ فِي وَقْعَةِ الحَرَّةِ أَنْ يُبيحَ المَدِينةَ ثَلاثةَ أَيَّام مَعَ مَا انْضَمَّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: « صحيح البُخَارِيّ »: كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن أنْ يحبط عمله ، حديث (٤٨) ، « صحيح مُسْلم »: كتاب الإيمان ، باب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقَةً سِبَابِ المُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ، حديث (٦٤) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُخَارِيّ » : كتاب الجهاد ، باب ما قيل في قتال الروم ، حديث (٢٩٢٤) .

إِلَى ذَلِكَ مِن قَتْلِ خَلْقٍ من الصَّحَابةِ وأَبْنَائِهِم »(١) . فَخُلاصةُ القَولِ : أَنَّ أَمْرَه إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ، وَهُو كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ : « لَا نَسُبُّه وَلَا نُحِبُّه »(٢) .

<sup>(1) «</sup> البداية والنهاية » ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ 7) .

<sup>.</sup> (7) « سير أعلام النبلاء » (7) ) .

いかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかん

البالبالتايي

れいかいがいがいがいかいかいかいかいかいかいかいがいがいがいがいがいがいがい

عَالَتِهُ الصِّعَابِةِ رَضَيُ اللَّهُ السَّعِنَهُ مَلِي



الصحابي: لُغَةً: نِسْبَةً إِلَى صَاحِبٍ، وَلَه فِي اللَّغَةِ مَعَانٍ تَدُورُ حَولَ المُلَازَمَةِ وَالانْقِيادِ<sup>(۱)</sup>.

و اصْطِلَاحًا: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مُؤْمِنًا بِه ومَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ (٢). وَهُنَاكَ تَعَارِيفُ أُخْرَى.

والصَّحَابة يَتَفَاوَتُونَ فِي مُلَازَمَتِهِم لِلنَّبِيِّ وَفِي فَضْلِهِم عِندَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . وَعَدَالَة الصَّحَابة أَمْرٌ مُتَقَرِّرٌ عِندَ أَهْلِ السُّنَّة والجَمَاعَة وَسَيَأْتِي ذِكْرُ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ مِن أَهْلِ السُّنَّة والجَمَاعَة في عَدَالَة أَصْحَاب مُحَمَّدٍ وَ الْعَلْمِ مِن أَهْلِ السُّنَّة والجَمَاعَة في عَدَالَة أَصْحَاب مُحَمَّدٍ وَ الْعَلْمِ مِن أَهْلِ السُّنَة والجَمَاعَة في عَدَالَة أَصْحَاب مُحَمَّدٍ وَ الْعَلْمِ مَن أَهْلِ السُّنَة والجَمَاعَة في عَدَالة أَصْحَاب مُحَمَّدٍ وَ الْعَلْمِ اللهِ الْعَلْمِ مِن أَهْلِ السُّنَة والجَمَاعَة في عَدَالة إلَيْ السُّنَة والجَمَاعِة في عَدَالة إلَيْ السُّنَة والجَمَاعَة في عَدَالة إلَيْ السُّنَة والجَمَاعِة في عَدَالة إلَيْ السُّنَة والجَمَاعِة أَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الأدلة على عدالة الصحابة: قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَّقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ [ الفتح: ١٨]

بَيَّنَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّه قَدْ رَضِي عن المُؤْمِنينَ الَّذينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ عَلِيَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّه قَدْ رَضِي عن المُؤْمِنينَ الَّإِيمَانِ النَّبِيَ عَلَيْهِم مِنَ الإِيمَانِ والصِّدْقِ فَأَنْزَلَ السَّكِينةَ عَلَيهِم فِي ذَلِكَ الوَقْتِ ، فَهَذِه شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِي عَلَى عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِي عَلَى عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِي عَلَى عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ اللهِ يَعَالَى عَلَى عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ اللهِ يَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ القَومِ اللّذِينَ بَايَعُوا النَّبِي عَلَى اللهِ يَبَارَكَ وتَعَالَى عَلَى عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) « لسان العَرَب » (١/ ١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) « الإصابة » (١٠/١) .

وَقَدْ ثَبَتَ عِنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ أَنَّه قَالَ : « لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ »(١) .

وَكَانَ هَذَا مِنَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ وَاسْمُه الجِدُّ ابنُ قَيس ، وَكَانَ عَدَدُ الَّذِينَ بَايعُوا النَّبِيَّ وَيَلِيَّهِ تَحْتَ الشَّجَرةِ أَلْفًا وأربعمئة وقيل ألفًا وخمسمئة ، شَهِدَ اللهُ لَهُم بِالإِيمَانِ وَأُثْبَتَ أَنَّ قُلُوبَهُم تُوافِقُ ظَاهِرَهُم ، وأَنَّه لَيسَ فِيهِم مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدا أَخْبَرَ عَنه النَّبِيُ وَيَلِيْ كَانَ مَعَهُم وَلَكن لَمْ يُبَايع النَّبِيَ وَ اللهِ عَلَى النَّبِي وَاللهُ لَهُ .

\* قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ وَاللَّهُ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلُ أُولَيْهِكَ أَعْظُمُ وَكَمْ مِن أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواْ وَكُلّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ الحديد : ١٠] .

أَي : وَعَدَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوا مِن قَبْلِ الفَتْحِ الحُسْنَى ، وَوَعَدَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوا مِن قَبْلِ الفَتْحِ الحُسْنَى ومِصْدَاقُ هَذَا قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ لَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَا مُتَعَدُونَ \* لَا يَسْمَعُونَ \* مِسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ \* لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا

<sup>(</sup>۱) جامع التِّرمذِيّ : كتاب المناقب ، باب في فضل من بايع تحت الشجرة حديث (۱) جامع التِّرمذِيّ : كتاب المناقب ، باب بَابُ (۳۸٦٣) ، وأصله في « صحيح مُسْلِم » : كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب بَابُ مِن فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، حديث مِن فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، حديث (۲٤٩٦) .

ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ \* لَا يَعْرُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَّلَهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبِكَةُ هَالَانِياء: ١٠٠ - ١٠٣]. الْمَكَيِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ [الأنبياء: ١٠٠ - ١٠٣]. فَهَذِه أَيضًا شَهَادةٌ ثَانِيةٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى لِعُمُومِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ سَوَاءٌ مِنْهُم مَنْ آمَنَ وَأَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ أَمْ مَنْ آمَنَ وَأَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ أَمْ مَنْ آمَنَ وَأَنْفَقَ مِنْ بَعِدِ الفَتْح .

\* وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عِندَ ذِكْرِ مَصَارِفِ الغَنِيمَةِ : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ ٱللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا اللَّهُ وَرَضُونَا اللَّهَ وَرَضُونَا اللَّهَ وَرَضُولَا مُنْ اللَّهِ وَرَضُونَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّلِقُونَ ﴾ [ الحشر : ٨] .

وَقُولُهُ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا ﴾ كَلامٌ عَن أَعْمَالِ القُلُوبِ أَثْبَتَه اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَهُم . وَقَالَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن فَبَلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَى أَنفُسِمِهُم وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَى أَنفُسِهِ عَلَى المَعْلِحُونَ ﴾ [ الحشر : ٩ ] .

\* قَالَ جَلَّ وعَلَا عِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱللَّهِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ ءَامَنَ أَمُنُ مُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثَرُهُمُ الْفُلْسِقُونَ ﴾ [ آل عمران: ١١٠] .

وَيَسْتَحِيلُ أَبَدًا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأُمَّةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّهَا خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ كَمَا تَقُولُ بَعْضُ

الطَّوَائِفِ : إِنَّ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارَ كُلَّهُم ارْتَدُّوا إِلَّا ثَلَاثَةً (١) . الَّذينَ يَرْتَدُّونَ جَمِيعًا وَلَا يَبْقَى مِنْهُم إِلَّا ثَلَاثَةً لَا يَقُولُ اللهُ فِيهِم إِنَّهُم خَيرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .

\* وَقَالَ النّبيُ عَنِيْ اللّهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي ، فَوَالّذِي نَفْسِي بِيدِه لَو أَنَ أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلَا نَصِيفَه ﴾(٢) . \* وَقَالَ الرّسُولُ عَنِيْهِ : ﴿ يُدْعَى نُوحٌ يَومَ القِيَامَةِ فَيقُولُ : لَبّيكَ وَسَعْدَيكَ يَارَبّ ، فَيقُولُ اللهُ لَه : هَلْ بَلّغْتَ ؟ فَيقُولُ : نَعَم . فَيُقَالُ لأُمَّةِ نُوحٍ : هَلْ بلّغَكُم ؟ فَيقُولُ وَنَ : مَا أَتَانَا مِن نَذِيرٍ ، فَيقُولُ اللهُ لِأُمَّةِ نُوحٍ : هَلْ بلّغَكُم ؟ فَيقُولُ وَنَ : مَا أَتَانَا مِن نَذِيرٍ ، فَيقُولُ اللهُ لِنُوحٍ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ أَنَّكَ بَلّغْتَ ؟ فَيقُولُ : مُحَمَّدٌ وأُمَّتُه ، فَيَشْهَدُونَ لِنُوحٍ عليه الصَّلَاةُ والسَّلامُ قَالَ النّبِيُ عَيْهِ : وَذَلِكَ عِندَ قَولِ اللهِ لِنُوحٍ عليه الصَّلَاةُ والسَّلامُ قَالَ النّبِيُ عَيْهِ : وَذَلِكَ عِندَ قَولِ اللهِ لَنُوحٍ عليه الصَّلَاةُ والسَّلامُ قَالَ النّبيُ عَيْهِ : وَذَلِكَ عِندَ قَولِ اللهِ تَبَارَكُ وتَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُومُولُ أَمَّلَا لِنَكُمُ اللّهُ لِللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ لَا اللّهِ وَيَكُونُ الرّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة : ١٤٣] .

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مُفَسِّرًا هَذِه الآية : « الوَسَطُ : العَدْلُ » (٣) . وَكَذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الِّتِي تَدُلُّ عَلَى عَدَالَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ بِشَكْلٍ

<sup>(1)</sup> « أصول الكافى » (1/25) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : فضائل الصَّحَابَة ، باب قول النبي لو كنت متخذا خليلًا حديث (٣٦٧٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البُخَارِيّ : كتاب التفسير ، باب وكذلك جعلناكم أمة وسطًا ، حديث (٤٤٨٧) .

مُجْمَلٍ وَعَامٌ مَا قَامَ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ مِن تَمْجِيصِ الرّوَايَاتِ الَّتِي رَوَاهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَمَا وَجَدُوا صَحَابِيًّا كَذَبَ كَذِبةً وَاحِدةً عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَمَا وَجَدُوا صَحَابِيًّا كَذَبَ كَذِبةً وَاحِدةً عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَلُ مَعَ ظهور البِدَعِ فِي آخِرِ عَهْدِ الصَّحَابةِ رضي الله عنهم لَمْ يَكُنْ صَحَابِيُّ وَاحِدٌ مِنْ أُولَئِكَ القَومِ أَبَدًا ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ اصْحَابِيُّ وَاحِدٌ مِنْ أُولَئِكَ القَومِ أَبَدًا ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ اصْحَابِيُّ وَاحِدٌ مِنْ أُولَئِكَ القَومِ أَبَدًا ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ اصْحَابُةِ نَبِيه عَلَيْهِ (١) .

ثُمَّ كَذَلِكَ لَابُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى أَمْرِ مُهِمٍّ وَهُو أَنَّه لَا يَلْزَمُ مِنَ العَدَالَةِ العِصْمَةُ ، نَحْنُ وإِنْ كُنَّا نَقُولُ بِعَدَالَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَكِنَّنَا لَا نَقُولُ بِعِصْمَتِهِم فَهُم بَشَرٌ ، وقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : « كُلُّ ابنِ آدَمَ خَطَّاءٌ » (٢) فَهُم مِن أَوْلَادِ آدَمَ خَطَّاءُ وَنَ يُخْطِئُونَ ويُصِيبُونَ ، وإِنْ كَانَت أَخْطَاؤُهُم مَنْ أَوْلَادِ آدَمَ خَطَّاءُونَ يُخْطِئُونَ ويُصِيبُونَ ، وإِنْ كَانَت أَخْطَاؤُهُم مَنْ مُؤْمُورةً فِي بُحُورِ حَسَنَاتِهِم رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْهُم وأَرْضَاهُم .

<sup>(</sup>۱) قالَ عَبْدُ الله بنُ مسعودٍ : « إِنَّ اللهَ نَظَرَ في قُلُوبِ العِبَادِ ؛ فَوجَدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ حَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَابْتَعَتَهُ بِرِسَالَتِهِ . ثُمَّ نَظَرَ في قُلُوبِ العِبَادِ ، فَجَعَلهمْ العِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَوجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ ، فَجَعَلهمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ . . » اه . رواه الإمامُ أحمدُ في « مسندِه » (١/ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ . . » اه . رواه الإمامُ أحمدُ في « مسندِه » (١/ ٣٧٩) وقال العلَّمةُ أحمدُ شاكر : « إسنادُهُ صحيحٌ » . « المسند » بتحقيقه رقم (٣٦٠٠) ، وقال المُحَدِّثُ العَلَّمةُ الألبانيُّ . في « تخريج الطحاوية ص٤٧٠ » . : « حسن موقوفا ، أخرجَهُ الطّيالسيُّ وأحمدُ وغيرُهما بسندٍ حسنٍ ، وصحّحهُ الحاكمُ ووافقه الذَّهبيُّ ، واشتُهرَ على الألْسِنَةِ مرفوعًا ، وفي سندِه كذّابٌ ، والصحيحُ وقْفُهُ ، وهما مخرّجانِ في « الضعيفة » (٥٣٢ ، ٥٣٣) » .

<sup>(</sup>۲) « مسند أحمد » (۳/ ۱۹۸) .

\* قَالَ العلامة ابنُ عَبدِ البَرِّ رَخِلَللهُ : أَجْمَعَ أَهْلُ الحَقِّ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُم أَهْلُ الحَقِّ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُم أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهُم كُلَّهُم عُدُولٌ<sup>(١)</sup> .

\* وَقَالَ ابنُ حَجَر العَسْقَلانِي وَ عَلَيْهُ : (اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الجَمِيعَ عُدُولٌ وَلَم يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا شُذُوذٌ مِنَ المُبْتَدِعَةِ (٢). وَكَذَا نَقَلَ العِراقِيُّ ، والجُويْنِيُّ ، وابنُ الصَّلَاح ، وابنُ كَثِيرٍ ، وغيرُهُم إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكُولُ (٣). كُلَّهُم عُدُولٌ (٣).

\* قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُ وَخَلَلْهُ : ﴿ عَلَى أَنَّه لُو لَمْ يَرِدْ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَ وَجَلَ وَرَسُولِهِ فِيهِم شَيءٌ مِمَّا ذَكَرْنَاه (٤) لأَوْجَبَت الْحَالُ الَّتِي كَانُوا عَلِيهَا من الهِجْرَةِ والجِهَادِ والنُّصْرَةِ وبَذْلِ المُهَجِ والأَمْوَالِ وَقَتْلِ اللَّهَاءِ وَالأَوْلَادِ والمُنَاصَحَةِ في الدِّينِ وقُوَّةِ الإِيمَانِ واليَقِينِ القَطْعَ عَلَى عَدَالَتِهِم وَالاَعْتِقَادَ عَلَى نَزَاهَتِهِم وأَنَّهُم أَفْضَلُ مِنَ المُعَدِّلِينَ والمُزَكِّينَ النَّهِم وَالمُزَكِّينَ النَّذِينَ المُعَدِّلِينَ والمُؤكِّينَ النَّذِينَ المُعَدِّلِينَ والمُؤكِّينَ اللَّذِينَ المُعَدِّلِينَ المُعَدِّلِينَ والمُؤكِّينَ النَّذِينَ اللَّهِ والمُؤكِّينَ النَّذِينَ اللَّهُ والمُؤكِّينَ اللَّذِينَ اللَّهُ والمُؤكِّينَ اللَّذِينَ اللَّهِ والمُؤكِّينَ النَّذِينَ اللَّهُ وَالمُؤكِّينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَالمُؤكِّينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُونَ مِن بَعْدِهِم أَبَدَ الآبِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَال

<sup>(</sup>١) « الاستيعاب » (١) ).

<sup>(</sup>۲) « الإصابة » (۱/۱۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيلَ ذلك في : كتابَ « صحابة رَسُولِ الله ﷺ في الكِتَابِ والسنة » الباب الرابع - مبحث : عدالة الصَّحَابَة .

<sup>(</sup>٤) يقصدُ الأدلةَ التي ذكرَها والتي تَدُلُّ على عَدالةِ الصَّحَابَةِ .

<sup>(</sup>٥) « الكفاية في علم الرواية » (ص٩٦) .



### المبحث الأول

# مَاذَا يُرِيدُ الطَّاعِنُونَ في أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ

يُمْكُنُنَا أَن نُقَسِّمَ الطَّاعِنينَ في أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى قِسْمَينِ : القسم الأول : مَنْ يَطْعَنُونَ فِيهم لشُبْهَةٍ وَقَعَت لَهُم مِمَّا ذَكَرْنَاه سَالِفًا . وَبِسَبَبِ تَلْبِيسِ عُلَماء السّوءِ عَلَيهم

القسم الثاني: مَنْ يَطْعَنُونَ فِيهم ؛ لأَنَّهم نَقَلُةُ هَذَا الدِّين - نَقَلَةُ القُرْآنِ والسُّنَّةِ بِالتَّالِي لَن نَثِقَ بِمَا القُرْآنِ والسُّنَّةِ بِالتَّالِي لَن نَثِقَ بِمَا نَقَلُوهِ لإَحْتِمَالِ أَنَّهُم زَادُوا فِيه أَو نَقَصُوا ، وَذَلِكَ لِعَدمِ عَدَالَتِهِم وَهَذَا هُو الخَطَرُ الحَقِيقِيُّ ؛ لأَنَّ المُحَصِّلَةَ النْهَائِيةَ هِي الطَّعْنُ في دِينِ اللهِ لِعَدَم الثَّقَةِ بِالنَّقَلَةِ .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي وَخَلَلْهُ - في كَلَماتٍ لو خُطَّتْ بِمَاءِ الذَّهَبِ لَمَا كَانَ كَثيرًا - : « إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ في أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَاعْلَم أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَذَلِكَ أَنَّ القُرْآنَ عِنْدَنا حَقٌ والسُّنَّةَ عِندَنا حَقٌ وَإِنَّمَا نَقَل لَنَا القُرْآن والسُّنَّنَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَهَوُلاءِ يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الكِتَابَ والسُّنَّةَ ، وَالجَرْحُ بِهِم أُولَى وَهُم زَنَادِقَةٌ » (1) .

#### 

<sup>(</sup>١) « تاريخ دمشق » لابن عساكر ( ٥٩ / ١٤١ ) .

#### المبحث الثاني

#### الفرق التي طعنت في عدالة الصحابة وحججهم

الَّذِينَ طَعَنُوا فِي عَدَالَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ أَرْبَعُ فِرَقٍ:

الفِرْقَةُ الأُوَلَى : الشِّيعَةُ .

الفِرْقَةُ الثَّانِيةُ : الخَوَارِجُ .

الفِرْقَةُ الثَّالِثةُ : النَّوَاصِبُ .

الفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ: المُعْتَزِلَةُ.

وَحُجَجُهُم فِي طَعْنِهِم فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلَيْكَ مِ مَا يَأْتِي:

أُوَّلًا: وُقُوعُ المَعَاصِي مِن بَعضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكَةً.

ثَانيًا : قَالُوا : مِنَ الصَّحَابةِ مَنْ هو مُنَافِقٌ بِنَصِّ القُرْآنِ والسُّنَّةِ .

ثَالِثًا: قَالُوا: يَلْزَمُ مِنَ العَدَالَةِ المُسَاوَاةُ فِي المَنْزِلَةِ: وإِذَا كَانَت

المُسَاوَاةُ فِي المَنْزِلَةِ مَنْفِيةً عِندَنا جَمِيعًا فَكَذَلِكَ العَدَالَةُ تَكُونُ مَنْفِيةً.

رَابِعًا: قَالُوا لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَالَةِ كُلِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ .

وخلاصة الجَوَاب عن هذه الحجج الواهية ما يأتي :

\* أُمَّا وُقُوعُ المَعَاصِي من بَعْضِهِم !!

فَقَدْ ذَكَرَنَا أَنَّ وُقُوعَ المَعَاصِي لَا يَضُرُّ بِعَدَالَتِهِم وإِنَّمَا نَقُولُ: هُم عُدُولٌ وغَيرُ مَعْصُومِينَ .

\* وأَمَّا قُولُهُم: « إِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُو مُنَافِقٌ »!! فَهَذَا كَذِبٌ ، والمُنَافِقُونَ لَيسُوا مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَتَعْريفُ الصَّحَابي هُو : مَنْ لَقِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَهُو مُؤْمِنٌ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ ، والمُنَافِقُونَ لَمْ يَلْقُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ مُؤْمِنينَ وَلَا مَاتُوا عَلَى الإِيمَانِ ، فَلَا يَدْخُلُونَ تَحْتَ هَذَا النَّعْريفِ .

\* وَأُمَّا قَولُهُم : « يَلْزَمُ مِنَ العَدَالَةِ أَنْ يَتَسَاوَوا فِي المَنْزِلَةِ » :

فَهَذَا غَيرُ صَحِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ ، بَلْ نَحْنُ نَقُولُ عُدُولٌ وبَعْضُهُم أَفْضَلُ مِن بَعْضِ فَأَبُوبَكْ أَفْضَلُ مِن جَمِيعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ ، وَبَعْدَه عُمَرُ ، وَبَعْدَه عُشَمَانُ ، وبَعْدَه عَلِيٌّ ، وبَعْدَه بَقِيَّةُ الْعَشَرةِ ، ثُمَّ وبَعْدَه عُمَرُ ، وبَعْدَه عُلِيٌّ ، وبَعْدَه بَقِيَّةُ الْعَشَرةِ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلُ بَدْرٍ فَأَهْلُ بَيعَةِ الرّضُوانِ وهَكَذَا ، فَالقَصْدُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يَتَسَاوَونَ فِي الفَضْلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ يَتَسَاوَونَ فِي الفَضْلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهَ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضَ لَا يَسَتَوى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلُ أَوْلَئِكُ أَوْلَئِكَ أَوْلَئِكَ أَعْلَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًا وَعَدَ ٱللّهُ الْخُشَنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ الحديد : ١٠ ] .

وَإِذَا كَانَ الأَنْبِياءُ لَا يَتَسَاوَون فِي الفَضْلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٣ ].

فَالصَّحَابةُ كَذِلَكَ .

\* أَمَّا قَولُهُم : « إِنهَّ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَالَةِ كُلِّ الصَّحَابةِ » !! فَقَد مَرِّتْ بَعْضُ الأَدِلَّةِ مِنَ القُرْآنِ والسُّنَّةِ على عدالتهم .

وَلَا شَكَّ أَنَّهِم قَد اسْتَدَلُّوا بِبَعْضِ الأَدِلَّةِ.

وَلَكِن نَحْنُ نَذْكُرُ قَبْلَ ذِكْرِ هَذِهِ الأَدِلَّةِ قُولَ اللهِ سُبْحَانَه وتَعَالَى :

﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُّحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأَخُرُ مُتَ مُتَكَبِهِ مَنْهُ ٱبَتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ مَنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مَ فَلَا يَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مَ فَلَا يَعْلَمُ مَنْهُ اللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عَنْ الْمُعَلِمِ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَٱلْكُوا ٱلْأَلْبُ ﴾ [ آل عمران : ٧ ] .

فَالَّذينَ قَالُوا بِعَدَم عَدَالَة الصَّحَابةِ لَهُم شُبُهَاتٌ مِن كِتَابِ اللهِ وَلَهُم شُبُهَاتٌ مِن كِتَابِ اللهِ وَلَهُم شُبُهَاتٌ مِن سُنَّةِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ .

وفِيمَا يَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الشُّبُهَاتِ وَ الرَّدُّ عَليهَا:



# الشُّبْهَةُ الأُولَى

# حَدِيث النَّبِيِّ عَلَيْهٌ عن الحَوضِ

قالوا: قَالَ النبي عَيَّا : « يَرِدُ عَلَيَّ رِجَالٌ أَعْرِفُهُم وَيْعرِفُونَنِي ، فَيْذَادُونَ عِنَ الحَوضِ ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي ، فيقال: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَك » (١) .

وهَذَا الحَدِيثُ لَه طُرُقٌ كَثِيرةٌ ورِوَايَاتٌ كَثِيرةٌ :

مِنْهَا: ﴿ إِنِّي عَلَى الحَوضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِد عَلَيَّ مِنْكُم وسَيُؤْخَذُ أَنُاسٌ دُونِي ، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرَتَ مَا أَنُاسٌ دُونِي ، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرَتَ مَا عَمَلُوا بَعْدَكَ وَاللهِ مَا بَرحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِم .

قَالَ ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ أَحَدُ رُوَاةِ الحَدِيثِ : « اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَوْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا (٢) .

وَالرّوايةُ الثَّانِيةُ : « أَنَا فَرَطُكُم عَلَى الحَوضِ (٣) ، ولأُنازَعنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لأُغْلَبَنَّ عَلَيهِم فَأَقُولُ : يَارِبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي ، فَيقُالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدثُوا بَعْدَكَ »(٤) .

<sup>(</sup>١) صحيح البُخَارِيّ : كتاب التفسير ، باب كما بدأنا أول خلق نعيده ، (٤٧٤)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق : باب في الحوض ( ٦٥٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فرطكم : أي أسبقكم .

<sup>(</sup>٤) صحيح مُسْلِم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، حديث (٢٤٩).

# وتَوجِيه الرَّدِّ عَلَى هَذِه الشُّبْهَةِ:

أُوَّلًا : إِنَّ المُرَادَ بِالأَصْحَابِ هُنَا هُمُ المُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُظْهِرُونَ الإِسْلَامَ في عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكَ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : يُظْهِرُونَ الإِسْلَامَ في عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكَ كُمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [ المنافقون : ١] . لَرَسُولُهُ وَٱللهُ يَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [ المنافقون : ١] .

وهم مِنَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُن يَعْلَمُهُم النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَّا : ﴿ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِّرَتُ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ خَنُ نَعْلَمُهُمُ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ فَلَمُهُمُ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ فَلَمُهُمُ اللهُ عَلَا عَظِيمٍ ﴾ [ التوبة : ١٠١] .

فَهَوُّ لَاءِ من المنافقين الذين كان يَظُنُّ النبي عَلَيْ أَنهم من أصحابه ولم يَكُونُوا كذلك .

ثانيا: المُرَادُ بِهِم الَّذِينَ ارتَدُّوا بَعدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَيَّالِهِ ، فَقَد ارْتَدَّ كَثِيرٌ مِنَ العَرَبِ بَعدَ وَفَاتِه عَيَّا ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا يَقُولُ : أَصَحَابِي فَيُقَالُ لَه : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ أَنَّهُم لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَدْبَارِهِم مُنذُ فَارَقْتَهُم .

ثَالِقًا: المُرَادُ المَعْنَى العَامَ ، أَي : كُلُّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَلُو لَم يُتَابِعْهُ ، فَلَا يَدْخُلُونَ تَحْتَ المَعْنَى الاصْطِلَاحِي لِكَلِمَةِ صَحَابِي ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ رأسَ المنافقين عَبد اللهِ بن أَبيّ بن سَلُولٍ لما قال: ﴿ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨] فُلُول لِين رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨] نُقِلَ لِعُمَرَ هَذَا الكَلَامُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، دَعْنِي أَضرِبُ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: دَعْه ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (١) .

فَجَعَلَه النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِن أَصْحَابِهِ ، ولَكِن عَلَى المَعْنى اللَّغَويّ لَا عَلَى المَعْنى اللَّغَويّ لَا عَلَى المَعْنَى الاصْطِلَاحِيّ ؛ لأَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ أُبَيّ بنِ سَلُولٍ رَأْسُ المُنَافِقِينَ وَكَانَ مِمَّنْ فَضَحَه اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى ومِمَّنْ أَظْهَرَ نِفَاقَه جَهْرةً .

رَابِعًا: قَد يُرَادُ بِكَلِمَةِ أَصْحَابِي كُلُّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ وَلَو لَم يَرَه ، ويَدُلُّ عَلَى هَذَا رِوَايةُ ، « أُمَّتِي » أُو « إِنَّهُم أُمَّتِي » .

وأَمَّا قَولُ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ : ﴿ أَعْرِفُهُم ﴾ ، فَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ قَد بَيَّنَ أَنَّه يَعْرِفُ هَذِه الأُمَّةَ ، فَقِيلَ لَه : يَا رَسُولَ اللهِ كَيفَ تَعْرِفُهُم وَلَم تَرَهُم ؟ فَيقُولُ : إِنِّى أَعْرِفُهُم مِنَ آثَارِ الوُضُوءِ (٢) .

ويُؤَكِّدُ هَٰذًا فَهْمُ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ رَاوِي الحَدِيثِ عِندَمَا قَالَ: « اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>۱) صحيح البُخَارِيّ : كتاب التفسير باب قوله ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم ﴾ حديث (٤٩٠٥) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مُسْلِم » ، كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، حديث (٢٤٩) . وهذا نصُّه : عَن أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى المَقْبرة ، فقالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا » قَالُوا : أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ =

إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا » وَهُو مِنَ التَّابِعِينَ .

وَهَذَا الَحَدِيثُ لَا يَسْتَدِلُ بِهِ الخَوَارِجُ ولَا النَّوَاصِبُ ولَا المُعْتَزِلَةُ ، وإِنَّمَا يَسْتَدِلُ به الشِّيعَةُ عَلَى ارْتِدَادِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

فَيُقَالُ لَهُم: وَمَا الَّذِي يُخْرِجُ عَلِيًّا والحَسَنَ والحُسَينَ وَغيرَهُم مِن أَهْلِ بَيتِ النَّبِيِّ عَيَّيِّ ؟ مَا الَّذِي يَمْنَعُ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا ؟ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِرِدَّتِهِم ، وحَاشَاهُم ، بَلْ نَحْنُ نَقُولُ بإِمَامَتِهِم ، وَنَقُولُ بِإَمَامَتِهِم ، وَنَقُولُ بِأَنَّهُم مِن أَهْلِ الجَنَّةِ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَيَّيِ عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه لَمَّا كَانُوا عَلَى حِرَاء : اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّمَا عَلَيكَ نَبِيٌّ أَو صِدِّيقٌ أَو صِدِّيقٌ أَو صِدِّيقٌ أَو شِيدٌ (۱) ، وَكَانَ عَلِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ .

وَثَبَتَ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قَالَ عَنِ الحَسَنِ والحُسَينِ : « سَيِّدَا شَبَابِ أَهْل الجَنَّةِ »(٢) .

<sup>=</sup> قالَ : « أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ » ، فَقَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَن لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِن أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فقالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ » . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ! قالَ : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَن حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ ، أُنَادِيهِمْ : أَلَا هَلُمَ ، فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا » .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبير ( ٢٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) « سنن التّرمذِيّ » : كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين ، حديث (٣٧٦٨) ، « سنن ابن مَاجَهُ » المقدمة باب فضل علي بن أبي طالب حديث (١٠٦١) ، « مسند أحمد » حديث (١٠٦١٦) .

فَإِنْ قَالَ الروافض : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، وأَبَا عُبيدَةَ ، وغَيرَهُم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِيًّ مِنَ الَّذِينَ يُذَادُونَ عَنِ الحَوضِ ؟! فَمَا الَّذِي يَمْنَعُ النَّوَاصِبَ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّ عَلِيًا أَيْضًا مِمَّن يُذَادُ عَنِ الحَوض .

وإِنْ قِيلَ : ثَبَتَتْ فَضَائِلُ لِعَلِيٍّ ؟!

فَسَيُقَالُ: ثَبَتَتَ فَضَائِلُ أَكْثَرُ مِنْهَا لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

# الشُّبْهَةُ الثَّانِيةُ

#### الله تعالى لم يمدح جميع الصحابة

فِي قَولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَآءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَاآهُ بَيْنَهُمُ تَرَعُهُمْ رُكُعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللّهِ وَرِضَونَا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ اللّهِ وَرِضَونَا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرَ السُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ وَالسَّحُوذُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ فَانْرَهُ وَالسَّعُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ظَاهِرُ هَذِه الآيةِ مَدْحُ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَكِن قَالَ اللهُ سُبْحَانَه وَتَعَالَى فِي الآيةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ قَلِيلٍ : ﴿ هُوَ الَّذِي آنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَكُ مُكَمَّكُ هُنَّ أُمُ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَكِهِكَ أَا الَّذِينَ فِي الْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَكُ مُكَمَّكُ هُنَ أُمُ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَكِهِكَ أَا الَّذِينَ فِي الْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَكُ مَنَّكَ عَلَمُ اللَّهُ وَالرَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهُ مِنْهُ البَّعِنَاءَ الْفِتْنَةِ وَالبَّعِنَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَلُومِيلِهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذَكُنُ وَلُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مَنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مَنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فذهب الطاعنون في أصحاب النبي إِلَى آخِرِ كَلِمَاتٍ فِي هَذِه الآيةِ الكَرِيمَةِ وَهِي قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الكَرِيمَةِ وَهِي قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم ﴿ ﴿ مِنْ ﴾ هُنَا لِلتَّبْعِيضِ فَاللهُ وَعَدَ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم فَبَعْضُهُم يَدْخُلُ وَبَعْضُهُم لَا . وَهَذَا مِنَ التَّلِيسُ وَالكَذِب ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُم تَجَاوَزَ هَذَا الأَمْرَ وَهَذَا الأَمْرَ

وَنَقَلَ إِجْمَاعَ المُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ « مِنْ » هُنَا تَبْعِيضِيَّةٌ أَي مِنْ ، مُنَا تَبْعِيضِيَّةٌ أَي مِنْ بَعْضِهِم (١) وَهَذَا كَذِبٌ لأُمُور كَثِيرةٍ ، مِنْهَا :

أُولا: إِنَّ « مِنْ » هُنَا عَلَى قَولِ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ لَيسَتْ لِلتَّبْعِيضِ . وإِنَّمَا ﴿ مِنْ عَلَى مَعْنَيَين :

المَعْنَى الأُوَّلُ: مِنْ جِنْسِهِم وأَمْثَالِهِم كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنكَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْكُمُ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُم فَا خَتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَنِ وَالْحَثُمُ الْأَنْعُكُم الْأَنْورِ ﴾ [الحج: ٣٠]. وَلَا يَعْنِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى وَالْجَتَنِبُوا قَوْلَكَ النَّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]. وَلَا يَعْنِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنْ نَجْتَنِبُوا قَوْلَكَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنْ نَجْتَنِبُ بَعْضَ الأَوْثَانِ وَنَتْرُكَ بَعْضَهَا لَا نَجْتَنِبُهَا ، بَلِ المُطْلُوبُ أَنْ نَجْتَنِبَ بَعْضَ الأَوْثَانِ فَقُولُ اللهِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ أَي اجْتَنَبُوا الرِّجْسَ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الأَوْثَانِ .

المعنى الثاني: أَو تَكُونُ « مِنْ » هُنَا مُؤَكِّدَةً كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ وَلَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]. لَيسَ مَعْنَاهَا أَنَّ بَعْضَه شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ، وَبَعْضَه الآخَرَ لَيسَ كَذِلِكَ ، أَبَدًا ، بَلِ القُرْآنُ كُلُّه شِفَاءٌ ورَحْمةٌ . فَ ﴿ مِنْ ﴾ مُؤكِّدةٌ أي : أَنَّ القُرْآنَ كُلَّه شِفَاءٌ ورَحْمةٌ ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الآيةُ .

فَقُولُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ مِّنْهُمْ ﴾ أي : مِنْ أَمْثَالِهم أو مِنْهُم

<sup>(</sup>۱) « ثُمَّ اهتدیت » للمتشیع التیجاني (۱۱۷) .

لِلتَّأْكِيدِ عَلِيهِم رضي الله عنهم.

ثانيا: لننظُوْ إِلَى سِياقِ الآيةِ ، كُلُها مَدْحُ لَيسَ فِيهَا ذُمُّ لِبَعْضِهِم بَلْ مَدْحُ لِكُلِّهِم ، كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى : ﴿ أَشِدَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ مَدْحُ لِكُلِّهِم ، كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى : ﴿ أَشِدَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ مِنْ لِيَّهُمُ ثَرَيْهُم وَلَكُمَّا سُجَّدًا ﴾ فَزَكّى الله ظَاهِرَهُم بالسُّجُودِ والرُّكُوعِ وَالذُّلِّ لَه ، وَزَكّى بَاطِنَهُم في قَولِه تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ وَالذُّلِ لَه ، وَزَكّى بَاطِنَهُم في قَولِه تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يَحْدِعُونَ ٱللَّهُ اللهُ وَرَضِّونَا لَهُ اللهُ عَنِ المُنَافِقِينَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يَحْدَعُونَ ٱللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [ النساء : ١٤٢ ] .

انْظُرْ كَيفَ وَصَفَ المُنَافِقِينَ لَمْ يُزَكِّ بَاطِنَهُم بَلْ كَذَّبَهُم فِي بَاطِنِهِم مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُم أَنَّهُم يُصَلُّونَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ، أَمَّا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُونَا ﴾ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُونَا ﴾ فوالقولُ بأنَّ « مِنْهُم » أي مِنْ جِنْسِهِم ، أو لِلتَّأْكِيدِ عَلَى حَالِهم قَولُ جُمْهُورِ المُفَسِّرِينَ بَلْ كُلِّ المُفَسِّرِينَ مِن أَهْلِ السُّنَةِ فيما أعلم كالنَّسَفِي ، وابنِ الجَوزِي ، وابنِ الأَنْبارِي ، والزَّمَخْشَرِي ، والزَّمَخْشَرِي ، والزَّمَخْشَرِي ، والزَّمَخْشَرِي ، والزَّمَخْشَرِي ، والطَّبَرِي ، والطَّبَرِي ، والطَّبَرِي ، والطَّبَرِي ، والطَّبَرِي ، والسَّبَةِ فيما أَعْلَمُ واغَرِهُم كُلُّ هَوُلاء لَمَّا تَكَلَّمُوا عَن هَذِه الآيةِ قَالُوا : إِنَّ « مِنْ » هُنَا وغَيرِهِم كُلُّ هَوُلاء لَمَّا تَكَلَّمُوا عَن هَذِه الآيةِ قَالُوا : إِنَّ « مِنْ » هُنَا مُؤكِّدة أو مُجَنِّسَةٌ وَلَيسَتْ تَبْعِيضِيَّة كَمَا يَدَّعِي بَعْضُهُم (١) . . هُوَكَدَة أو مُجَنِّسَةٌ وَلَيسَتْ تَبْعِيضِيَّة كَمَا يَدَّعِي بَعْضُهُم (١) .

<sup>(</sup>١) وانظر « إعراب القُرآن وصرفه وبيانه » لمحمود صافي ج٢٥ / ٢٦ ص ٢٧٢ .

# الشُّبْهَةُ الثَّالِثةُ

# أغضبوا النبي في عمرة الحديبية

بَعدَ أَن عَقَدَ النبي عَلَيْ صُلحَ الحديبية مَعَ قُرَيشٍ ورَجَعَ ولَم يَعْتَمِرْ ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا ويَنْحَرُوا فَلَمْ يَسْتَجِيبوا لأَمْرِه فَغَضِبَ لأَجلِ ذلك . فقال بعض الناس : إن مَن يُغْضِب النبيَ عَلَيْ يُستحيل أن يكون عدلًا .

#### والجواب:

أولاً: ذِكْرُ حال الصحابة يوم الحديبية:

يقول عروة بن مسعود لقريش: « أَيْ قَوْمِ ، والله لقد وفدْتُ عَلَى الملوك ووَفَدْتُ على قيصَرَ وكِسْرَى والنجاشي ، والله مَا رأيتُ ملكًا قط يُعَظّمه أصحابه ما يُعَظِّم أصحابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدً والله إن يَتَنَخَّم نُخَامةً إلا وَقَعَت في كفِّ رَجُلٍ منهم فَدَلكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وإذا أَمَرَهُم ابتدروا أَمْرَهُ ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وُضُونه ، وإذا تكلموا خَفَضُوا أصواتهم ، وما يُحدُّون النَّظَر إليه تعظيمًا له ... » (١) .

فَالْأَمْرُ لَيسَ مَعْصِيةً مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكَةً ، وَلَكِنَّه كَانَ لَهُم شَوقٌ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب : الشروط ، باب : الشروط في الجهاد ، حديث (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) .

لِبَيتِ اللهِ الحَرَامِ ، وتَمَنَّوا لَو غَيَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَأْيَه أَو أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَيْئًا مِنَ الوَحْي يَأْمُرُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّة ، وَلِذَلِكَ تَأَخُرُوا فِي تَنْفِيذِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَيْكِةٍ ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا حِكْمَةُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وأَرْضَاهَا وَذَلِكَ لَمَّا رَأَتْ هَذَا الأَمْرَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ : فَاحْلِقْ أَنْتَ وَانْحَرْ هَدْيَكَ .

فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيا ۗ فَحَلَقَ ونَحَرَ هَدْيَه ، وعِندَ ذَلِكَ حَلَقَ ونَحَرَ جَمِيعُ الصَّحَابةِ دُونَ أَمْر جَدِيدٍ ، إِذًا الأَمْرُ لَم يَكُنْ مَعْصِيةً فَبِمُجَرَّدِ أَنْ رَأُوا النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ ونَحَرَ عَلِمُوا أَنَّ الأَمْرَ قَد انْتَهَى وَأَنَّه لَا مَجَالَ لِلرُّجُوع ، فَحَلَقُوا ونَحَرُوا وَاسْتَجَابُوا لأَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى فِيهم : ﴿ لَّقَدُ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبهمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ [ الفتح: ١٨ ] . وَأَنْزَلَ قَولَه تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّآءُ بَيْنَهُمُ تَرَكُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَآ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزْرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَالْسَتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] .

فَأَنْرَلَ سُورَةَ الفَتْحِ كَامِلَةً بَعدَ صُلْحِ الحُدَيبيَةِ ، وَسَمَّاه فَتْحًا وَهُو

الفَتْحُ الحَقِيقِي الَّذِي فَتَحَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى لِنَبيِّه عَيْكِيَّ .

ثُمَّ كَذَلِكَ نَقُولُ : إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِه إِلَّا الشِّيعَةُ ، فَالنَّوَاصِبُ والخَوَارِجُ والمُعْتَزِلَةُ لَم يَسْتَدِلُّوا بِهَذَا الحديثُ .

فَنُقُولُ لِلشِّيعَةِ: أَعَلِيُّ كَانَ مَعَهُم أَمْ لَا ؟

بَإِجْمَاعِ السُّنَةِ والشِّيعَةِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ مَعَهُم ، بَلْ هُو اللَّذِي كَتَبَ كِتَابَ الصُّلْحِ بَينَ النَّبِيِّ عَيْقِيْ وسُهَيلِ بِنِ عَمْرو ، وعَلِيُّ كَذَلِكَ لَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ فَمَا كَانَ ذَمَّا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فَهُو ذَمُّ كَذَلِكَ لَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ فَمَا كَانَ ذَمَّا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فَهُو ذَمُّ لِعَلِيِّ رضي الله عنه ، ونَحْنُ نَقُولُ بِعَدَمِ الذَّمِّ لِعَلِيٍّ وَلَا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَا لأَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ بِمَحْوِ اسْمِهِ فَهَلْ النَّبِي عَلَيْهِ بِمَحْوِ اسْمِهِ فَهَلْ يُتَا رَفَضَ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمَحْوِ اسْمِهِ فَهَلْ يُتَا رَفَضَ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَى ذَلِكَ ؟!

#### الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ

# زعمهم : أن النبي لعن مَنْ تخلَّف عن جيش أسامة وأن أبابكر وعمر تخلَّفا عنه

قَالُوا : إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ جَهَّزَ جَيشَ أُسَامةَ وَكَانَ مِن ضِمْنِ الجَيشِ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرَ وأَبُو عُبيدةَ وجُلُّ الصَّحَابةِ وقَالَ النَّبِيُّ : « لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَن جَيش أُسَامةَ » .

فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ خَرَجَ جَيشُ أُسَامةً ، فَلَم يَخْرُجْ مَعَه أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ ، قَالُوا : فَهُمَا مَلْعُونَانِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ .

#### والجواب:

أَوَّلًا: نَقُولُ هَذَا كَذِبٌ ، فَإِنَّه لَم يَثْبْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّه قَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْه ، نَعَم جَهَّزَ النَّبِيُّ عَيَّا يَا بَعْشَ أُسَامَةَ وَلَكِن لَمْ يَلْعَنُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْه .

ثَانِيًا: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرِ الصِّديقُ من ضِمْنِ جَيشِ أُسَامَةً، كَيفَ وَأَبُوبَكْرٍ الصِّدِيقُ من ضِمْنِ جَيشِ أُسَامَةً، كَيفَ وَأَبُوبَكْرٍ الصِّدِيقُ كَانَ يُصَلِّي بِالمُسْلِمِينَ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ عَيَالِهُ اثني عَشَلَ يَصْلَاةٍ أَيْضًا ؟ عَشرَ يَومًا ، فَكَيفَ يُخْرِجُه وَيأْمُرُه بالصَّلاةِ أَيْضًا ؟

أَمَّا عُمَرُ: فَكَانَ مِن ضِمْنِ جَيشِ أُسَامة ، فَلَمَّا تُوفِّي النَّبِيُ عَيَّالَةٍ وَلَم يَخْرُجْ بعد جَيشُ أُسَامة ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لأُسَامة بن زَيدٍ فَسَأَلَه أَنْ يُبْقِى عُمَرَ لِيَسْتَشِيرَه فِي أُمُوره .

وهَذَا مِن عَظِيم خُلُقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدَّيقِ ، وإِلَّا فإنه يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبقِي

عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ بِدُونِ إِذِنِ أُسَامةَ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عنهم أَجْمَعِين .

فَأَذِنَ له فبقي عُمَرُ مَعَ أَبِي بَكِر الصّدِّيقِ . فَهَذِه قِصَّةُ أُسَامَةُ ، لَا كَمَا يدّعون (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر : « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (۲/ ٤٢٩) ، و « الكامل » (۲/ ٢١٥) ، و « البداية والنهاية » (٥/ ٢٠٣) و ما يعدها .

# الشُّبِهَةُ الخَامِسةُ

#### قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة

لَمَّا تُوفِّي النبيُّ عَيَّا اللهِ الْمَرْتَدِّينَ ، وَكَانَ مِن أُولَئِكَ القَادَةِ العَظَامِ أَبُوبَكْ الجُيُوشَ لِمُحَارَبةِ المُرْتَدِّينَ ، وَكَانَ مِن أُولَئِكَ القَادَةِ العَظَامِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ رضي الله عنه ، أَرْسَلَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ لِقِتَالِ مُسَيْلِمَةِ الكَذَّابِ الَّذِي ادَّعَى النَّبوَّة وَانْتَصَرَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ رضي الله عنه في مَعْرَكةٍ الكَذَّابِ الَّذِي ادَّعَى النَّبوَّة وَانْتَصَرَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ رضي الله عنه في مَعْرَكةٍ عَظِيمَةٍ يُقَالُ لَهَا مَعْرَكةُ الحَدِيقةِ .

وَبَعدَ ذَلِكَ صَالَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدُ فِي القَبَائِلِ العَرَبِيَّةِ الَّتِي ارْتَدَّتْ عَن دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ، إِنْ عَادُوا إِلَى الدِّينِ وَإِلَّا قَاتَلَهُم رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنه ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ جَاءَهُم خالد بِنُ الوَلِيدِ قَومُ مَالِكِ بنِ نُويرَةَ ، وَكَانُوا قَدْ مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِم لَمْ يَدْفَعُوهَا لأبِي بَكْرٍ مَالِكِ بنِ نُويرَةَ ، وَكَانُوا قَدْ مَنعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِم لَمْ يَدْفَعُوهَا لأبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ بَلْ لم يَدْفَعُوهَا أَصْلًا .

فَجَاءَهُم خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فَقَالَ لَهُم : أَيْنَ زَكَاةُ الأَمْوَالِ ؟ مَالَكُم فَرَاتُم بَينَ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ ؟

فَقَالَ مَالِكُ بِنُ نُوَيْرَةَ : إِنَّ هَذَا المَالَ كُنَّا نَدْفَعُه لِصَاحِبِكُم فِي حَيَاتِه فَمَاتَ فَمَا بَالُ أَبِي بَكْر ؟

فَغَضَبَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ ، وَقَالَ : أَهُو صَاحِبُنَا وَلَيسَ بِصَاحِبِكَ ، فَأَمَرَ ضِرَارَ بنَ الأَزْورِ بِضَرب عُنُقِه .

وقِيل : إِنَّ مَالِكَ بِنَ نُويْرَةَ قَدْ تَابَعَ سِجَاحَ التي ادَّعَتِ النُّبُوَّة (1) . وَهُنَاكَ رِوايةٌ وَهِي : أَنَّ خَالِدًا رضي الله عنه لَمَّا كَلَّمَهُم وَزَجَرَهُم عَن هَذَا الأَمْرِ وَأَسَرَ مِنْهُم مَنْ أَسَرَ . قَالَ لأَصْحَابِه : وَزَجَرَهُم عَن هَذَا الأَمْرِ وَأَسَرَ مِنْهُم مَنْ أَسَرَ . قَالَ لأَصْحَابِه : أَدْفِئُوا أَسْرَاكُم ، وَكَانَت لَيلةً بَارِدَةً وَكَانَ مِنْ لُغَةِ ثَقِيف أَدْفِئُوا الرَّجُلَ يعني : اقْتُلُوه ، فَظَنُّوا أَنَّ خَالِدًا يُرِيدُ القَتْلَ فَقَتَلُوهُم بِدُونِ أَمْرِ خَالِد بنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه .

أَيُّ الأُمُورِ الثَّلَاثةِ حَصَلَ ، فَإِنَّ قَتَلَهُم كان حقًّا أَو كان تأويلا وَهَذَا لَا يُعَابُ عَلِيه .

وَأَمَّا قَولُهِم إِنَّ خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ بَعدَ أَنْ قَتَلَ مَالِكَ بِنَ نُوَيْرَةَ دَخَلَ عَلَى زَوجَتِه فِي نَفْسِ الليلَةِ فَهَذَا كَذِبٌ ، فَبَعْدَ أَنْ قَتَلَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ مَن قَتَلَ وسَبَى مِنْهُم اسْتَخْلَصَ زَوجَتَه لِنَفْسِه وَهِي مِنَ السَّبِي ، وَلَكِن أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ عَلِيهَا مِن أَوَّلِ لَيلةٍ أَو أَنَّه قَتَلَه مِن أَجْلِ وَكِن أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ عَلِيهَا مِن أَوَّلِ لَيلةٍ أَو أَنَّه قَتَلَه مِن أَجْلِ زَوجَتِه فَهَذَا كُلُّه كَذِبٌ (٢) .

خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ رضي الله عنه المُجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ يَقُولُ: لأن

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ طاووس من علماء الشِّيعَة : « ارتدت بنو تميم والزيات واجتمعوا على مالك بن نويرة اليربوعي » . انظر « فصل الخَطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » (ص١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر « البداية والنهاية » : (٦/ ٣٢٦) .

أُصَبِّحَ العَدُوَّ فِي لَيلةٍ شَاتِيةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ تُهْدَى إِلَيَّ فِيه عَرُوسٌ أَو أُصَبِّحَ العَدُوَّ فِي لَيلةٍ شَاتِيةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ تُهْدَى إِلَيَّ فِيه عَرُوسٌ أَو أُبَشَّرَ فِيهَا بِوَلَدٍ (١) .

فَلَقَد كَانَ مِنَ القَادَةِ العِظَامِ الَّذِينَ قَالَ فِيهِم النَّبِيُّ عَلَيْهِ خَالِدُ سَيفٌ مِن سُيُوفِ اللهِ ، سَلَّهُ عَلَى المُشْرِكِينَ (٢) .

وَلِذَلِكَ لَمَّا وَقَعَ مِن خَالَدٍ هَذَا الأَمْرُ وَهُو قَتْلُ مَالِكِ بِنِ نُويْرَةَ وَمَنْ مَعَه قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ : اعْزِلْ خَالِدًا فَإِنَّ فِي سَيْفِه رَهَقًا . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا وَاللهِ !! إِنَّه سَيفٌ سَلَّه اللهُ عَلَى المُشْرِكِينَ (٣) . وَإِن كَانُوا يُنْكِرُون على أبي بكر أنه لم يَقْتُل قَاتِلَ مالك بن نُويرة فما بال عَلِيّ لم يَقْتُل قَتَلَ قَتَلَ قَتَلَ عَثمان ، وعثمان من أصحاب رسول الله وصِهْرُه وخليفة المسلمين ، ومالك بن نُويرة مَشْكُوكُ في إسلامه ، فإن كان عَلِيٌّ مَعْذُورًا فأبو بكر مَعْذُور .

ولما التقى عمر بن الخطاب مُتَمِّم بن نويرة أخا مالك فقال له: ماذا قلت في أخيك ؟

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » : (٧/ ١١٧) .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري » : كتاب فضائل الصَّحَابَة ، باب مناقب خالد بن الوليد ، حديث (۳۷۵۷) ، الفقرة الأولى مِنَ الحديث . والحديث رواه ابن عساكر كاملًا (۱/ ۱۷) ، وانظر « السلسلة الصحيحة » حديث (۱۲۳۷) .

وانظر : « تاريخ الطبري » أحداث سنة ١١ هـ ذكر البطاح وخبره ، و « البداية والنهاية » ، خلافة أبي بكر ، فصل : مقتل مالك بن نويرة .

قال متمم :

وكنَّا كَنُدْمَانَى جذيمة حِقْبَةً

من الدَّهر حتى قيل: لن يتصدعا فلما تَفَـرُقنا كأنـي ومالـكاً

لطول اجتماع لم نبت ليلةً معاً

فقال عمر: والله لَودَدْتُ أَنْ أَرْثِي أَخِي زَيْدًا بِمِثْلِ مَا رَثَيْتَ أَخَاكَ. فقال متمم: لو مَاتَ أَخِي عَلَى مِثْل مَا مَاتَ عَليه أَخُوكَ مَا رَثَيْتُهُ(١).

قال عمر : ماعزاني أحد في أخي بمثل ماعزيتني .

وكَانَ زيد قد اسْتُشهد في معركة اليمامة في قتال المُرتدين من بني حنفة .

<sup>(</sup>١) « الكامل في التَّاريخ » لابن الأثير (٢/ ٢٤٢) بتصرف .

#### الشُّبِهَةُ السَّادِسةُ

#### قتل معاوية لحجر بن عدي

قَالُوا : إِنَّ مُعَاوِيةَ قَتَلَ الصَّحَابِي حِجْرَ بنَ عَدِي ظُلْمًا .

قلت: حِجْرُ بنُ عَدِي اخْتُلِفَ فِيه هَلْ هُو صَحَابِيٍّ أَو تَابِعِيُّ ؟ وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنْ حِجْرًا تَابِعِيُّ ولَيسَ بِصَحَابِيٍّ ، وَهَذَا قَولُ البُخَارِيِّ ، وَأَبِي حَاتِم الرَّازِيِّ ، وابنِ حِبَّانَ ، وابنِ سَعْدٍ ، وَخَلِيفة بنِ خَيَّاطٍ ، وغيرِهم ، قَالُوا: إِنَّ حِجْرَ بنَ عَدِي كَانَ تَابِعِيًّا وَلَيسَ مِنَ الصَّحَابةِ (١) .

# لِمَاذَا قَتَلَ مُعَاوِيةُ حِجْرَ بنَ عَدِيّ ؟

حِجْرُ بِنُ عَدِيِّ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَانَ مِمَّنَ قَاتَلَ مَعَه فِي صِفِين ، وَبَعْدَ تَنَازُلِ الْحَسَنِ لِمُعَاوِيةَ وَاسْتِقْرَارِ الأَمْرِ لِمُعَاوِيةَ وَاسْتِقْرَارِ الأَمْرِ لِمُعَاوِيةَ وَسُمِّي عَامَ الْجَمَاعَةِ ، وَلَّى مُعَاوِيةُ الكُوفَة زِيَادَ بِنَ أَبِيهِ أَو زِيَادِ بِنَ أَبِيهِ مُونِي وَسُمِّي عَامَ الْجَمَاعَةِ ، وَلَا يَخْفَى حَالُ أَهْلِ الكُوفَةِ فَهُم الَّذِينَ قَتَلُوا أَبِي سُفْيَانَ كَمَا سَيَأْتِي ، وَلَا يَخْفَى حَالُ أَهْلِ الكُوفَةِ فَهُم الَّذِينَ قَتَلُوا عَلِيًّا ، وَخَانُوا ابْنَه الْحَسَنَ ، وَغَدَرُوا بِالحُسَينِ ثم قتلوه، وَفِي زَمَن عُمَلًا عَنُوا فِي إِمَارَةِ سَعْدٍ رضي الله عنه ، وَهُمْ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي إِمَارَةِ سَعْدٍ رضي الله عنه ، وَهُمْ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي إِمَارَةِ الْمَولِيدِ بِنِ عُقْبَةَ ، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، بَلْ لَمْ

<sup>(</sup>١) « الإصابة » (١/ ٣١٣) .

يُرْضِهِم أَحَدٌ أَبَدًا إِلَّا بِقُوَّةِ السَّيفِ. وَكَانَ زِيَادٌ وَالِيًا عَلَى البَصْرَةِ مِن قِبَلِ عَلِي طَالِبٍ (١) ، فَلَمَّا قِبَلِ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ (١) ، فَلَمَّا صار مُعَاوِيةُ خليفة تَرَكَه وَالِيًا عَلَى البَصْرَةِ وزَادَه الكُوفَةَ .

وَحَدَثَ أَنْ قَامَ زِيَادٌ فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةَ الجُمُعَةِ فَيُقَالَ : إِنَّه أَطَالَ فِي الخُطْبَةِ ، فَقَامَ حِجْرُ بنُ عَدِيِّ فَقَالَ : الصَّلَاةَ ، الصَّلَاةَ .

فَاسْتَمَرَّ زِيَادٌ فِي خطْبَتِه فَقَامَ حِجْرُ بنُ عَدِيِّ فَحَصَبَه بالحِجَارَةِ ، وَقَامَ أَتْبَاعُ حِجْرِ بنِ عَدِيِّ وَحُصَبُوه أَيْضًا بِالحِجَارَةِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ يَومَ الْجُمُعَةِ ، فَأَرْسَلَ زِيَادٌ إِلَى مُعَاوِيةً بِمَا وَقَعَ ، فَأَمَرَ مُعَاوِيةُ بِإِرْسَالِ حِجْرِ البُيه ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِه ؛ لأنَّه أَرَادَ أَنْ يُثِيرَ الفِتْنة (٢) .

وَأَرَادَ مُعَاوِيةُ رضي الله عنه أَنْ يَقْطَعَ دَابِرَ الفِتْنَةِ مِن أَوَّلِهَا فَقَتَلَه لِهَذَا السَّبَبِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَتْ عَائِشةُ لِمُعَاوِيةَ: لِمَاذَا قَتَلْتَ حِجْرَ ابنَ عَدِيّ ؟ قَالَ مُعَاوِيةُ: دَعِينِي وَحِجْرًا حَتَّى نَلْتَقِي عِندَ اللهِ (٣). ونَحْنُ نَقُولُ: دَعُوه وَحِجْرًا حَتَّى يَلْتَقِيا عِندَ اللهِ.

<sup>(</sup>۱) « تاریخ خلیفة بن خیاط » (ص۲۰۱ – ۲۰۲) .

<sup>(</sup>۲) « الإصابة » (۱/ ۳۱۳) ، و « سير أعلام النبلاء » (۳/ ٤٦٦ ، ٤٦٣) ، وانظر تفصيل ذلك في « البداية والنهاية » (۸/ ٥٦) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) « البداية والنهاية » (٨/٥٥) ، و « العواصم مِنَ القوصم » (ص( 77) ) .

# الشُّبهَةُ السَّابعةُ

#### ظَلَمَ أبو بكر فاطمةَ في ميراثها

قَالُوا : بَعدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّديقِ تَطْلُبُ مَيْراتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يُعْطِهَا أَبُو بَكْر حقها .

وَالَّذِينَ اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الدَّلِيلِ هُمُ الشِّيعَةُ .

وَاخْتَلَفُوا فِي تَوجِيهِ طَلَبِ فَاطِمَةَ لِفَدَكَ (١).

فَقَالَ بَعْضُهُم : إِنَّ فَدَكَ إِرْثٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ لِفَاطِمَة .

وَقَالَ آخَرُونَ : هِي هِبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهَبَهَا فَاطِمَةَ يَومَ خَيْبَرَ . أَمَّا عَلَى القَولِ الأَوَّلِ وَهُو أَنَّ فَدَكَ إِرْثُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ وَفَالرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ فِيهَا أَنَّه بَعدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ لأبِي بَكْرِ الصَّدِيقُ فِي فَدَكَ وسَهُمِ الصَّدِيقِ رضي الله عنه تَطْلُبُ مِنْه إِرْثَهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ فِي فَدَكَ وسَهُمِ الضَّدِيقِ مِنْ خَيْبَرَ وغَيْرِهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ : إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ مِنْ خَيْبَرَ وغَيْرِهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله عَيْهِ يَقُولُ : « إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ »(٢) .

<sup>(</sup>١) فدك اسم لأرض غنمها النبي ﷺ من اليهود في خيبر .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مُسْلِم » : كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء حديث (١٧٥٧) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » ، كتاب فرض الخمس ، باب فرض الخمس حديث (٣٠٩٣) ، « صحيح مُسْلِم » ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي لا نورث (١٧٥٩) .

أو مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ (١).

ثَلَاثُ روَايَاتٍ .

هَكَذَا أَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ ، وَفِي رِوَايةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ : « إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَثُ » (٢).

وَلَكِنَّ الرِّوَايةَ التَّي فِي الصَّحِيحَينَ: « إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ » فَوجَدَتْ (٣) فَاطِمَةُ رضي الله عنها ، عَلَى أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ.

فَإِمَّا أَنَّهَا تَدَّعِي أَنَّه أَخْطَأَ فِي فَهْمِه لِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْ أُو أَنَّه أَخْطَأَ فِي سَمَاعِه ، وَهِي اسْتَدَلَّتْ بِالعُمُومِ فِي قَولِ اللهِ ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي اسْمَاعِه ، وَهِي اسْتَدَلَّتْ بِالعُمُومِ فِي قَولِ اللهِ ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي الْمَاعِهِ أَوْلَكَ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَكَيْنِ فَإِن كُنَّ فِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدةً فَلَهَا النِّصَفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِد مِّنْهُمَا السَّمُدُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِد مِّنْهُمَا السَّمُدُ وَلَا بَوَيَهِ لِكُلِّ وَحِد مِّنْهُمَا السَّمُ وَلَا اللهِ مَا تَرَكُ وَاللهِ وَكُونُهُ وَلَا أَنْ اللهِ وَلَاللهِ فَا اللهِ هُولِي عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَلِلْمُ وَلِي اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : صحيح البُخَارِيّ : كتاب المناقب ، باب مناقب قرابة رَسُولِ الله عليه وربة رَسُولِ الله عليه ورقم (۳۷۱۲) ، وصحيح مُسْلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول النّبِيّ لا نورث ، حديث (۱۷۵۸) .

<sup>(</sup>۲) « مسند أحمد » (۳/ ۲۲٥) .

<sup>(</sup>٣) أي غَضبتْ.

وأَهْلُ السُّنَّةِ فِي هَذِه المَسْأَلَةِ لَا يَبْحَثُونَ عَن عُذْرٍ لأَبِي بَكْرٍ ، وَإِنَّمَا يَبْحَثُونَ عَن عُذْرٍ لِفَاطِمَةَ ؛ لأَنَّهُم يَرُونَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَسْتَدِلُ بِحَدِيثٍ سمعه من النَّبِيِّ عَلَيُ رَوَاه أَبُو بَكْرٍ ، وعُثْمانُ ، وعُمَرُ ، وعَلِيٌّ نَفْسُه وَالْعَبَّاسُ ، وعَبدُ الرَّحْمَن بنُ عَوفٍ ، وسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاص ، وَالْعَبَّاسُ ، وعَبدُ الرَّحْمَن بنُ عَوفٍ ، وسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاص ، وَالزُّبِيرُ بنُ الْعَوَّامِ ، كُلُّ هَوُلَاءِ رَوَوْا الحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَاص ، وَالزُّبِيرُ بنُ الْعَوَّامِ ، كُلُّ هَوُلَاءِ رَوَوْا الحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ أَنْ يَنْعَمُ مِنْهُ هَذَا لَوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَة ، فَفَاطِمَةُ رضي الله عنها لَمَّا مَا قَبِلَتْ مِنْهُ هَذَا الكَلَامَ حَاوَلَ أَهْلُ السُّنَةِ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْ عُذْرٍ لِفَاطِمَةَ ، لَا لأَبِي بَكْرٍ ؛ لأَنَّهُم لَا يَرُونَ أَنَّ أَبًا بَكْرِ هُنَا قَدْ أَخْطَأَ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ ، لَا لأَبِي بَكْرٍ ؛ لأَنَّهُم لَا يَرُونَ أَنَّ أَبًا بَكُر هُنَا قَدْ أَخْطَأَ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ .

وَقَالُوا: غَضِبَتْ عَلَى أَبِي بَكْر!!

ونَقُولُ : مَا يَضُرُّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا عَضِبَتْ عَلِيه فَاطِمَةُ إِنْ كَانَ اللهُ رَضِي عنه ، فَقَدْ قَالَ اللهُ : ﴿ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتْبَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ [ الفتح : ١٨ ] .

وَأَبُو بَكْرٍ كَانَ رَأْسَ المُؤْمِنينَ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ عَيَالِيَّ في ذَلِكَ اليَومَ ، فَمَن رضي الله عنه ورَضِي عنه الرَّسُولُ عَيَالِيَّ ، لا يَضُرُّه غَضَبُ مَنْ غَضِبَ .

وَكَذَا نَقُولُ: لَو جَعَلَ أَيُّ إِنسَانٍ نَفْسَه مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ وَجَاءَتُه فَاطِمَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا تَطَالِبُ بِالمِيرَاثِ وَهُو قَدْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْكِيًّ فَاطِمَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا تَطَالِبُ بِالمِيرَاثِ وَهُو قَدْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْكِيًّ فَاطِمَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا تَطَالِبُ بِالمِيرَاثِ وَهُو قَدْ سَمِعَ النَّبِيِّ المَعْصُومِ أَو يُقَدِّمُ يَقُولُ النَّبِيِّ المَعْصُومِ أَو يُقَدِّمُ يَقُولُ النَّبِيِّ المَعْصُومِ أَو يُقَدِّمُ

رِضَى فَاطمة رَضِي اللهُ عَنها ؟

\* وَكَذَا الْقُولُ بِأَنَّ فَاطِمَة وَجَدَتْ عَلَى أَبِي بَكْر !!

الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّه مِن زِيَادَاتِ الزُّهْرِي وإدراجه ولَيسَ من أَصْلِ الرَّوَايةِ . ثُمَّ نَرُدُّ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بالتَّفْصِيلِ .

\* أَمَّا قُولُهُم : إِنَّه إِرْثُ !!

فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » بِمَعْنَى الَّذِي تَرَكْنَا هُو صَدَقَةٌ ، وَلِذَلِك جَاءَ فِي بَعْضٍ طُرُقِ الحَدِيثِ عِندَ مُسْلِم « مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ » .

وحَرَّفَ البعض هَذَا الحَدِيثَ فقال : « مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً » فَيَجْعَلُونَ « مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً » فَيَجْعَلُونَ « ما » نافيةً أَي لَم نَتْرُكْ صَدَقَةً !!

وأَهْلُ السُّنَّةِ يَجْعَلُونَ « مَا » هُنَا مَوصُولَةً وَهِي الرِّوَايةُ الصَّحِيحَةُ التَّيِي فِي الرِّوَايةُ الصَّحِيحَةُ الرَّوَايةَ الرَّوَايةَ وَيُؤَكِّدُ هَذِه الرِّوَايةَ رِوَايةُ « مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ » .

فَالنَّبِيُّ لَا يُورَثُ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُه عَلِيه ، بَلْ عَلَى الصَّحِيحِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ جَمِيعًا لَا يُورَثُونَ .

وَهْم يَسْتَدِلُّونَ بِقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى عن زَكَرِيّا: ﴿ وَإِنِّ خِفْتُ الْمُولِلَى مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ الْمُرَأَقِي عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا \* يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [ مريم: ٧٠٦] يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [ مريم: ٧٠٦] قَالُوا هُنَا أَثْبَتَ الورَاثَةَ ، وأثبتها مرة ثانية فقال عن سُليمَانَ :

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدَ وَقَالَ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النمل: ١٦].

# وتَفْسِيرُ هَاتَين الآيَتَين مَا يَأْتِي :

\* أَمَّا الآيةُ الأُولَى : وَهِي قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ فَنقُولُ :

أُوَّلًا: إِنَّه لَا يَلِيقُ بِرَجُلِ صَالِحٍ أَنْ يَسَأَلَ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى وَلَدًا حَتَّى يَرِثَ المَالَ فَقَط ، فَكَيفَ نَرْضَى هَذَا لِنَبيِّ كَرِيمٍ وَهُو زَكَرِّيا أَنْ يَسْأَلَ وَلَدًا لِكَى يَرِثَ مَالَه ؟! .

ثَانِيًا: المَشْهُورُ أَنْ زَكَرِيّا كَانَ فَقَيرًا يَعْمَلُ نَجَّارًا(١) ، فَأَيُّ مَالٍ عِندَ زَكَرِيا حَتَّى يَطْلُبَ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنْ يَرْزُقَهَ وَارِثًا ، بَلَ الأَصْلُ فِي أَنْبِياءِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّهُم لا يُبْقُونَ المَالَ ، بَلْ يَتَصَدَّقُونَ بِه فِي وُجُوهِ الخير .

ثَ**الِثًا** : وَهُو مَا يَدُلُّ عَلِيه سَياقُ الآيةِ وَهُو قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ .

كُم شَخْصٍ فِي آلِ يَعْقُوبَ ؟ وأَينَ يَحِيَى مِن آلِ يَعْقُوبَ ؟ آلُ يَعْقُوبَ ؟ آلُ يَعْقُوبَ ؟ آلُ يَعْقُوبَ هُم مُوسَى ، وَدَاودُ ، وَسُلِيمَانُ ، ويَحْيَى ، وزَكَرِيّا ، وأَقْوَامُهُم ، بَلْ كَانَ كُلُّ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ؛ لأَنَّ وأَقْوَامُهُم ، بَلْ كَانَ كُلُّ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>۱) ففي الحديث : « كان زكريا نجاراً » رواه مسلم كتاب الفضائل باب زكريا عليه السلام ( ۲۳۷۹ ) .

إِسْرَائِيلَ هُو يَعْقُوبُ فَكَيفَ بِبَقِيَّةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ غَيرِ الأَنْبِيَاءِ ، إِذَنْ فَكَم سَيَكُونُ نَصِيبُ يَحْيَى ؟

ثُمَّ إِنَّه مَحْجُوبٌ بِالفَرْعِ الوَارِثِ ، فَلَا شَكَّ أَنَّ قَولَه : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ يَرُدُّ عَلَى قولِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّه أَرَادَ وِرَاثَةَ المَالِ ، بَلْ ذَكَرَ يَعْقُوبَ ﴾ لأَنَّ يَعْقُوبَ نَبِيُّ وَزَكَرِيّا نَبِيُّ فَأَرَادَ أَنْ يَرِثَ النَّبُوَّةَ وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَة .

رَابِعًا: وَهُو قَولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَثُ » ، أَو قَولُه : « إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ » وجَاءَ فِي الحَدِيثِ « إِنَّ قَولُه : « إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ » وجَاءَ فِي الحَدِيثِ « إِنَّ الأَنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِرهَمًا ولا دِينَارًا وإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ »(١) .

\* وَأَمَّا الآيةُ الثَّانيةُ : وَهِي قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ وَوَرِثَ النَّبُوّةَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ فَكَذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْه المَالَ ، وإِنَّمَا وَرِثَ النَّبُوَّةَ والحِكْمَةَ والعِلْمَ لأَمْرَين اثْنَين :

الْأُوَّلُ: إِنَّ دَاودَ قَد اشْتُهِرَ أَنَّ له مِئةً زَوجةٍ ، وَلَه ثَلاثمئة سرِّيَة ( أَي : أَمَة ) ولَه كَثِيرٌ مِنَ الأَولَادِ فَكَيفَ لَا يَرثُه إِلَّا سُلَيْمَانُ ؟ بَلْ إِخْوةُ سُلَيمَانَ أَيْضًا يَرِثُونَ ، فَتَخْصِيصُ سُليمَانَ بِالذِّكْرِ لَيسَ بِسَدِيدٍ إِنْ كَانَ مَعَه وَرَثَةٌ آخَرُونَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في « السنن » ، كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم حديث (٣٦٤١) ، وإسناده صحيح .

فلو كان الأمر إرثاً عاديًّا ما كان لذكره فائدة في كتاب الله ، ولكان تحصيل حاصل ، لأن إرث المال أَمْرٌ عادِي ، والذي لا شك فيه أَنَّ اللهَ أَرَادَ شَيْئًا آخَرَ خَصَّه بالذِّكْر وَهُو إِرْثُ النُّبُوَّةِ .

\* وَأَمَّا قُولُهُم : إِنَّهَا هِبَةٌ وهَدِيَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهَبَهَا لِفَاطِمةَ يومَ خَيبر فقد روى الكاشاني في « تفسيره » : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَعدَ فَتْحِ خَيبر وبَعدَ أَنْ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلِيه : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِى حَقَّهُ وَيَبِرَ وبَعدَ أَنْ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلِيه : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِى حَقَّهُ وَيَبِرَ وبَعدَ أَنْ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلِيه : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِى حَقَّهُ وَيَعَالَى عَلِيه : وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِرً تَبَذِيرًا ﴾ [ الإسراء : ٢٦ ] . فنادى فاطمة فَأَعْطَاها فَدَك (١) .

#### ولنقف قَلِيلًا هنا:

أُولًا: هذه القَصَّةُ مَكْذُوبةٌ ، ولَمْ تَنْزِلْ هذه الآيةُ فِي هَذَا الوَقْتِ وَلَم يُعْطِ النَّبِيُ عَلَيْ الْفَاطِمة رضي الله عنها وأَرْضَاهَا شيئًا ، بَل الصَّحِيح أَنَّ فَاطِمة طَلَبَتْ فَدَكَ من بَابِ الإِرْثِ لَا مِن بَابِ الهِبَةِ ، وفَتْحُ خَيبر فِي فَاطِمة السَّنةِ السَّابِعةِ ، وزَينبُ بنتُ النَّبِيِّ عَيْ يُ تُوفِّيَتْ في الثَّامِنةِ من الهِجْرَةِ (٢) ، وأُمُّ كُلْتُوم بنتُ النَّبِيِّ عَيْ اللَّاسَةِ أَمْ كُلْتُوم بنتُ النَّبِيِّ تُوفِّيَتْ فِي التَّاسَعةِ من الهِجْرَةِ (٢) ، وأُمُّ كُلْتُوم بنتُ النَّبِيِّ عَيْلِيَةٍ تُوفِّيَتْ فِي التَّاسَعةِ من الهِجْرَةِ (٣) ، فكيفَ يُعْطِي فَاطِمَة وَيَدَعُ أُمَّ كُلْتُوم وزَيْنبَ صَلَواتُ اللهِ الهِجْرَةِ (٣) ، فكيفَ يُعْطِي فَاطِمَة وَيَدَعُ أُمَّ كُلْتُوم وزَيْنبَ صَلَواتُ اللهِ

<sup>(</sup>١) « تفسير الصافي » (١/ ١٨٦) .

<sup>(7)</sup> « سير أعلام النبلاء » (7/7/7) ، « الإصابة » (1/7/7) .

<sup>(</sup>٣) « سير أعلام النبلاء » (٢٥٢/٢) ، « الإصابة » (٤٦٦/٤) .

وَسَلَامُه عَلِيه ؟ فَهَذَا اتِّهَامٌ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنَّه كَانَ يُفَرِّقُ بَينَ أَوْلَادِه عَلِيْهِ . \* ثُمَّ إِنَّ النعمان بن بَشِير لَمَّا جَاءَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَد وَهَبْتُ ابْنِي حَدِيقَةً ، وَأُريدُ أَنْ أَشْهِدَكَ .

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِ : أَكُلَّ أُولَادِكَ أَعْطَيتَ ؟ قَالَ : لَا .

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْ الْهُبُ عَلَي جَورِ (١) .

فَسَمَّاه جَوْرًا وَذَلِكَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ الأَوْلَادِ عَلَى بَعْصٍ ، فَهَذَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ الكَرِيمُ الَّذِي لَا يَشْهَدُ عَلَى الجَورِ ، هَلْ يَفْعَلُ الجَورِ ؟!

أَبَدًا . بَل نَحْنُ نُنَزِّهُ عَلَيْهِ .

ثم إِن كَانَتْ هِبَةً ؛ فَإِمَّا تَكُونَ قَبضَتْهَا أَو لَم تَقْبِضْهَا . فَإِنْ كَانَت قَبَضَتْهَا فَكَيفَ جَاءَت تُطَالِبُ بِهَا .

وَإِنْ لَمْ تَكُن قَبَضَتْهَا فَإِنَّ الهِبَةَ إِنْ لَمْ تُقْبَضْ فَكَأَنَّهَا لَم تُعْطَ .

فَعَلَى أَي الْأَمْرَينِ سَوَاء القُولُ إِنَّهَا إِرْثٌ أَو القَولُ إِنَّها هِبَةٌ ، فَالقَولُ سَاقِطٌ فَهِي لَا إِرثُ وَلَا هِبَةٌ .

والعَجِيبُ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَّه بَعدَ وَفَاةِ الصِّديقِ رضي الله عنه اسْتُخلِفَ عَمرُ بنُ الخَطَّابِ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، ثُمَّ اسْتُخلِفَ عَلِيٌّ ، فلو فرَضْنا أن فدك لفاطمة سواء كانت إِرْثًا أَو هِبةً فَهِي تَدْخُلُ فِي مِلكِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها وَهِي مَاتَتْ بَعدَ النَّبِيِّ عِيْكِيْ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِلَى مَنْ

<sup>(</sup>١) « صحيح مُسْلِم » ، كتاب : الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث (١٦٢٣) .

تَذْهَبُ فِدَكُ ؟

تَذَهَبُ إِلَى الوَرَثَةِ . فَعَلَيُّ لَه الرُّبُعُ لِوجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ ، والحَسَنُ وَالحُسَينُ وَزَينبُ وأُمُّ كُلْثُوم رضي الله عنهم لَهُم البَاقِي ، لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأَنْشَين .

وَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَلِيٌّ رضي الله عنه لَم يُعْطِ فَدَكَ لأَوْلَادِه ، فَإِنْ كَانَ أَبُو بَكْرِ ظَالِمًا وَعُمَرُ ظَالِمًا وعُثْمَانُ ظَالِمًا ؛ لأَنَّهُم مَنَعُوا فَدَكَ أَهْلَهَا وَلَمَ أَهْلَهَا وَلَم أَهْلَهَا وَلَم أَهْلَهَا وَلَم يَتَعَدَّى الحُكَمُ إِلَى عليٍّ ؛ لأَنَّه مَنَعَ فَدَكَ أَهْلَهَا وَلَم يُعْطِهَا لأَولَادِ فاطمة .

\* وفدك كَانت بِيدَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَلَمَّا تُوفِّي كَانَت بِيدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَر وَفِي عَهْدِ عُمَر جَاءَ العَبَّاسُ وعَليٌّ وطَلَبَا منه أَن تكونَ بِيديهما فَأَعْطَاهُما إِيَّاهَا يُدِيرَانِها ثُمَّ كَانَت بيد عليّ وظَلَّت عِنده إِلَى أَن تُوفِّي سنة ٤٠ ه ثمَّ بيدِ الحسن ، ثم الحسن بن الحسن ، وعلي بن الحسن ، ثم زيد بن الحسن .

\* ونَحْنُ نُنَزِّهُ الجَميعَ ، نُنَزِّهُ أَبَا بِكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وَعَليًّا رضي الله عنهم أَجْمعينَ ومن كانت فدك في يده إلى زيد بن الحسن . فَلَم تَكُن فَلَكُ إِرْثًا مِن النَّبِيِّ عَيْلَاً .

ثانيا: كيف يترك النبي عَيْكِيُّ كل هذا المال ، وهو الزاهد ، ومما

<sup>. (</sup>  $^{8}$  (  $^{8}$  ) حدیث رقم (  $^{8}$  ) (  $^{8}$  ) .

#### يدل على هذا أمور:

1- حديث أم سلمة رضي الله عنها ، وفيه : أنَّ النبي دَخَلَ عليها وهو سَاهِم الوَجْه قالت : فَحَسِبْتُ ذلك من وَجَع ، فقلت : يا رسول الله أَرَاكَ سَاهِم الوَجْه أَفَمِنْ وَجَع ؟ فقال : لا . ولكن الدَّنَانير السَّبعة التي أتينا بها أَمْس ، أَمْسَيْنَا ولم نُنْفِقها (١) .

٢- تُوفِي النبي عَيِّ وَدِرْعُه مَرْهُونة عند يَهودي مُقَابِل ثلاثين صَاعًا اسْتَلَفَهَا (٢) . فَمَن عنده فَدَك وَسَهْم خَيبر يَرْهَن دِرْعَهُ مقابِل عشرين صاعا ؟!

\* وَيَذْكُرُونَ عَن فَاطِمةً : أَنَّها لَمَّا مُنِعَتْ فِدْكَ غَضِبَتْ وذَهَبَتْ إِلَى قَبْر أَبِيهَا تَشْتَكِي إليه !!

وَهَذَا كَذِبٌ ، بَلْ وَلَا يَلِيقُ بِفَاطِمةَ رضي الله عنها وأَرْضَاهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ عن العَبدِ الصَّالِحِ النَّبيِّ الكَرِيمِ يَعقُوبِ عَلَيه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِي وَحُزْنِ ٓ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ يوسف : ٨٦] .

والمَشْهُورُ أَنَّ أَبا بكرٍ تَرَضَّاهَا حَتَّى رَضِيَت ، كَمَا أَخْرَجَ هَذَا كَثِيرٌ مِن أَهْلِ العِلْم عن الشَّعْبي مُرْسلًا صَحِيحًا (٣) ، والشّعبي من كِبَارِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٦/٤١٣ ومعنى ساهم الوجه أي متغير لونه « النهاية » ( ٢/ ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري : كتاب الجهاد باب ما قيل في درع النبي ﷺ ( ٢٩١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) « فتح الباري » (٦/ ٢٣٣) .

التَّابِعين واللهُ أعلمُ بحقيقةِ الأمر .

وكذلك المَشْهُورُ: أَنَّ فَاطَمةَ غَسَّلَتْها أَسماءُ بنتُ عُميسِ وأَسْماءُ زوجةُ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ ، فَكَيفَ تُغَسِّلُها زوجةُ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وأبو بكْرِ لَا يَدْرِي بِمَوتِها ؟

والصَّحيحُ : أَنَّها دُفِنَت لَيْلًا وَلَم يُؤْذَنْ أَبُو بِكُرِ فِيهَا .

وعائشة دفنت ليلا بل وسيد الخلق رسول الله ﷺ دفن ليلًا .

# الشُّبهة التَّامنةُ

#### قول عمر عن بَيعةِ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : إنَّها فَلْتةٌ

قَالُوا : إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ عن بَيعةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : إِنَّهَا فَلْتَةٌ .

ونَقُولُ: نَعَم هَذَا صَحِيحٌ ، ثَبَتَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّه قَالَ عن بَيعَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ إِنَّها فَلْتَةٌ ، وَلَكِن دَعُونَا نَقْرَأُ من صَحِيح البُخَارِيِّ القِصَّةَ كَامِلةً:

فعن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّه بَلَغَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : لَئِن مَاتَ عُمَرُ لأَبَايعَنَّ فُلانًا ، وأَنَّ بَيعَة أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ هَذَا الْكَلَامُ قَالَ : إِنَّه بَلَغَنِي فَلْتَةً ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ هَذَا الْكَلَامُ قَالَ : إِنَّه بَلَغَنِي أَنَّ قَائلًا مِنْكُم يَقُولُ : واللهِ لَو قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا أَنَّ قَائلًا مِنْكُم يَقُولُ : واللهِ لَو قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَعْتَرَنَّ امْرُؤ أَنْ يَقُولُ : واللهِ لَو قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَعْتَرَنَّ امْرُؤ أَنْ يَقُولَ : إِنَّمَا كَانَت بَيعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلتةً وتَمَّتْ ، وَلَكِن وَقَى اللهُ شَرَّهَا وَلَيسَ فِيكُم مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيه مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ .

ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ ذَهَابِهِ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ إِلَى سَقِيفَةِ بَني سَاعِدَةَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرتُ (١) مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُريدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَينَ

<sup>(</sup>١) أي حَضَّرت .

يَدَي أَبِي بَكْر ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْه بَعْضَ الحِدَّةِ (١) .

فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْر : عَلَى رِسْلِكَ فَكَرهْتُ أَنْ أَغْضِبَه . فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُو أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ ، واللهِ مَا تَرَكَ مِن كَلِمةٍ أُعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِه مِثْلَهَا أُو أَفْضَلَ حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ : مَا ذَكَرْتُم فِيكُم مِنْ خَير فَأَنْتُم لَه أَهْلٌ ، وَلَن يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الحَيِّ مِن قُرَيش ، هُم أُوسَطُ العَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَد رَضِيْتُ لَكُم أَحَدَ هَذِينِ الرَّجُلَينِ ( يَقْصدُ : عُمَرَ وَأَبَا عُبَيدَةَ ) ، فَبَايعُوا أَيَّهَمَا شِئْتُم . فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَد أُبِي عُبَيْدَةَ وَهُو جَالِسٌ بَيْنَنَا ، فَلَمْ أَكْرِه مِمَّا قَالَ غَيْرَ هَذَا ، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبُ عُنُقِي لَا يُقَرِّبنِي ذَلِكَ من إِثْم أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوم فِيهِم أَبُو بَكْر . وحَتَّى قَالَ عُمَرُ ۚ: وَإِنَّا واللهِ مَا وَجِدْنَا فِيمَن حَضَرَنا مِنْ أَمْر أَقُوَى مِن مُبَايعَةِ أَبِي بَكْر ، خَشِيْنا إِنْ فَارَقْنَا القَومَ وَلَم تَكُنْ بَيعَةً أَن يُبَايعُوا رَجُلًا منهم بَعْدَنا ، فَإِمَّا بَايعْنَاهُم عَلَى مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا نُخَالِفُهُم فَيكُونُ فَسَادًا فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِن غَير مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُو وَلَا الَّذِي بَايعَهُ تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا (٢) . (٣) .

<sup>(</sup>١) الحِدّةُ: سُرعةُ الغضب.

<sup>(</sup>٢) أيْ خشية أنْ يقتلَهما الناسُ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البُخَارِيّ : كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى مِنَ الزنا إذا أحصنت ، حديث (٦٨٣٠) .

فَهَذِهِ قِصَّةُ البَيْعَةِ نَعَم هِي فَلْتَةٌ وَلَكِن لَهَا قِصَّةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا مُفَصَّلَةً فِي كَلَامِنَا عَلَى سَقِيفةِ بني سَاعِدَةَ ، فَلَا يَكُونُ هَذَا طَعْنًا عَلَى عُمَرَ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْه وَأَرْضَاهُ .

#### الشُّبِهَةُ التَّاسِعَةُ

# كذبهم بأنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله يَهْجُرُ

قالوا : حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ : لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله - أَي : حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ - وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِم عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُم كتابًا لا تَضِلُون بعده » . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُم كتابًا لا تَضِلُون بعده » . فَعِندَكُم فقال عمر : إنَّ رسول الله عَلَيْ قد غلب عليه الوجع ، وَعِندَكُم القُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ : قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُم رَسُولُ الله عَلَيْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَه ، وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّهْ وَالاَخْتِلَاف عِنْدَ رَسُولُ الله عَيْ : « قُومُوا الله عَلَيْ : « قُومُوا »(١) .

وَطَعْنُهُم فِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْكَةً مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ يَتَمَثَّلُ فِي أَنَّهُم يَدَّعُونَ كَذِبًا أَنَّ عُمَرَ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ الله يَهْجُرُ » (٢). وَهَذَا كَذِبٌ عَلَى عُمَرَ!! لَمْ يَقُلْ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهَ قَالَ: إِنَّ بَسُولَ الله عنه قَالَ: إِنَّ بَسُولَ الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ مَرَضُ مَرَضُ مَرَضُ الله عَيْقَةً قَدْ غَلَبَهُ الوَجَعُ ، وَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ كَانَ مَرَضُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : صحيح البُخَارِيّ : كتاب العلم ، باب : كتاب العلم ، حديث (١٦٣٧) .

<sup>(</sup>٢) « فاسألوا أهل الذكر » للمتشيع التيجاني (ص١٤٤ ، ١٧٩) ، وعزاه إلى البخاري كذبا وزورًا !!

الموَتِ عَلَى النَّبِيِّ شَلِيدًا . وَبَيَّنَ هَذَا حَدِيثُ عَائِشةَ رضي الله عنها لَمَّا أُغْمِي عَلَى النَّاسُ ؟ . عنها لَمَّا أُغْمِي عَلَى النَّاسُ ؟ . قَالَتْ : هُم فِي انْتِظَارِكَ يَا رَسُولَ اللهِ .

فَقَرَّبُوا إِلَيهِ المَاءَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَامَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَقَطَ مَغْمِيًّا عَلَيهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قَالُوا : هُم فِي انْتِظَارِكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : قَرِّبُوا لِي مَاءً فَأَتَوهُ بِالمَاءِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَامَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ لِلصَّلَاةِ فَسَقَطَ .

فَلَمَّا سَقَطَ الثَّالِثَةُ ثُمَّ أَفَاقَ : قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قَالُوا : هُم فِي انْتِظَارِكَ قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ<sup>(١)</sup> .

نَعَم هُنَاكَ مَنْ قَالَ : أَهَجَر . وَلَكِنَّه لَيسَ عُمَر .

وَعَن عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّه لَمَّا رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ يُوعَكُ يُوعَكُ وَعْكًا شِدِيدًا أَشْفَقَ عَلَيه ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ : إِنِّي أُوعَكُ كَرَجُلَينِ مِنْكُم قَالَ ابنُ مَسْعُود : أَذَلِكَ لأَنَّ لَكَ الأَجْرَ مَرَّتَينِ ؟ قَالَ : نَعَم (٢) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: «صحيح البُخَارِيّ»: كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ، حديث (٦٨٧) ، وصحيح مُسْلِم: كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر حديث (٤١٨) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : « صحيح البُخَارِيّ » كتاب المرضى : باب أشد الناس بلاء حديث (٢) متفق عليه : « صحيح مُسْلِم : كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض حديث رقم (٢٥٧١) .

فَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ يَقُولُ : هَلُمَّ أَكْتُ لَكُم كِتَابًا . أَشْفَقَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ غَلَبَه الوَجَعُ ، حَسْبُنا كِتَابُ اللهِ .

قُلْتُ : وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِه تَعَالَى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمُ وَلَيْقُمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ ﴾ (١) .

وَالرَّسُولُ عَلَيْ قَالَ: « واللهِ مَا تَرَكْتُ شَيئًا يُقَرِّبُكُم إِلَى اللهِ وَالجَنَّةِ إِلَّا وَأَخْبَرتُكُم بِه إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُم بِه إِلَّا وَأَخْبَرتُكُم بِه وَمَا تَرَكْتُ شَيئًا مِمَّا أَمَرَكُم اللهُ بِه إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُم بِه وَمَا تَرَكْتُ شَيئًا مِمَّا نَهَاكُم اللهُ عَنْه إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُم عَنه »(٢) فَمَا بَقَى وَمَا تَرَكْتُ شَيئًا مِمَّا نَهَاكُم اللهُ عَنْه إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُم عَنه »(٢) فَمَا بَقَى شَيءٌ فِي الدِّين لَمْ يُبَيْنُه الرَّسُولُ عَيْدٍ .

فَمَا هَذَا الكِتَابُ الَّذِي كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْ يُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَه ؟

عَنْ عَلِيّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلِيّ بِنَ أَبِيهِ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُه مِن بَعْدِه ، قَالَ : فَخَشِيْتُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِ فَخَشِيْتُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِ الكِتَابُ ) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ : « أَوصِيْكُم بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم »(٣) .

<sup>(</sup>١) « سلسلة الأحاديث الصحيحة » (٤/٧/٤ تحت الحديث ١٨٩٠) .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي : كتاب الحج ، باب القُرْان حديث (٢٧١٩) ، وسنده صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه « البيهقي » (٥/ ١٧) .

فَإِذَا قَالُوا : الصَّحَابةُ عَصَوا أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَم يَأْتُوه بِالكِتَابِ . فَنَقُولُ : عَلِيٌّ أَوَّلُ مَنْ عَصَى ؛ فَإِنَّه هُو المَأْمُورُ مُبَاشَرةً مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَأْتِيه بِالكِتَابِ . فَلِمَاذَا لَمْ يَأْتِه بِه ؟ ! فَإِذَا لُمْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا الأَمْر ، فَعَلِيِّ يُلامُ !!

# والحق أنه لَا لَومَ عَلَى الجَمِيع لأُمُورٍ:

أَوَّلًا : إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عَنه فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَفْسِه قَالَ : فَخَشِيْتُ أَنْ تَذَهَبَ نَفْسُه ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : أُوصِيكُم بِالصَّلَاةِ والزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم (١) . فَالنَّبِيُ عَلَيْهِ إِذًا تَلَفَّظَ بَمَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ .

ثَانِيًا: الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَه النَّبِيُّ عَلَيْهٌ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلِيه أو مُسْتَحَبًا ، فَإِن قَالُوا: إِنَّه أَمْرٌ وَاجِبٌ وَهُو مِن أُمُورِ الشَّرِيعَةِ الوَاجِبِ مُسْتَحَبًا ، فَإِن قَالُوا: إِنَّه أَمْرٌ وَاجِبٌ وَهُو مِن أُمُورِ الشَّرِيعَةِ الوَاجِبِ تَبْلِيغُهَا فَقُولُهُم هَذَا فِيه أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يُبَلِّغْ جَمِيعَ الشَّرْعِ ، وَهَذَا طَعْنُ فِي اللّهِ النَّذِي قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ اللّهِ النَّذِي قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ اللّهِ النَّذِي قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ اللّهِ النَّذِي قَالَ: ﴿ اللّهِ النَّذِي قَالَ : ﴿ الْيَوْمَ الْمُمَالِكُمْ اللّهِ النَّذِي قَالَ : ﴿ اللّهِ النَّذِي قَالَ : ﴿ اللّهِ النَّذِي قَالَ : ﴿ النَّهُ مَا كُمُلُتُ لَكُمْ اللّهِ النَّذِي قَالَ : ﴿ النَّهِ النَّذِي اللّهِ النَّذِي قَالَ : ﴿ اللّهِ النَّذِي اللّهِ النَّهُ اللّهِ النَّذِي قَالَ : ﴿ اللّهِ النَّذِي اللّهِ النَّذِي اللّهِ النَّذِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللله

وَإِن قَالُوا : إِنَّه مُسْتَحَبُّ !! فَنَقُولُ : هَذَا هُو قَوْلُنَا جَمِيعًا . ثَالِقًا : إِنَّ الصَّحَابةَ امْتَنَعُوا شَفَقةً عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا لَا مِن بَابِ

المَعْصِيةِ.

<sup>(</sup>١) « مسند أحمد » ، مسند العشرة المبشرين ، مسند على ( ٦٩٣ ) .

# الشُّبْهة العَاشِرةُ

# نَهَى عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ عَن مُتْعَةِ الْحَجِّ وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ وَهُما مَشْرُوعَتَانِ فَكَيفَ يُحَرِّمُ عَمَرُ مَا أُحَلَّه اللهُ ؟

أُوَّلًا: مُتْعَةُ الحَجِّ

فَنَقُولُ : عَلَى فَرَضِ أَنَّ عُمَرَ أَخْطَأَ رضي الله عنه فِي النَّهِي عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ فَكَانَ مَاذَا ؟!

نَحْنُ لَا نَدَّعِي العِصْمَةَ لِعُمَرَ ، بَلْ نَقُولُ : يُخْطِئُ كَمَا يُخْطِئُ بَاقِي الصَّحَابةِ هَذَا إِذَا افْتَرَضْنَا أَنَّه أَخْطَأَ .

عن الصُبَيِّ بنِ مَعْبدٍ أَنَّه قَالَ لِعُمَرَ : أَحْرَمْتُ بِالحَجِّ والعُمْرَةِ مَعًا ، ( يَعْنِي : مُتَمَتِّعًا ) فَقَالَ عُمَرُ : هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبيِّكَ (١) .

فَهَذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ هَذِه هِي السُّنَّةُ: بَلْ وَمَدَحَ هَذَا الرَّجُلَ وَلَم يَنْهَهُ وَقَالَ: هُدِيْتَ لِسُنَّة نَبِيِّكَ.

وَعَن سَالِم عِنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّه سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا ، فَقِيلَ لَه : إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ .

قَالَ : إِنَّ أَبِي لَم يَقُل الَّذِي تَقُولُونَ ؟ إِنَّمَا قَالَ : ﴿ أَفْرِدُوا العُمْرَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٢٥/١ ).

مِنَ الْحَجِّ » ، فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُم حَرَامًا وَعَاقَبْتُم عَلَيها ، وَقَدْ أَحَلَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَملَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيه قَالَ : أَفَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ ؟ (١) .

مَاذَا كَانَ مُرَادُ عُمَرَ إِذًا ؟

كَانَ مُرَادُ عَمَرَ أَنْ لَا يُعَرَّى بيتُ اللهِ عن العُمرةِ فِي يوم مِن أَيَّامِ السَّنةِ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا إِلَى الحَجِّ يَعْتَمِرُونَ مَعَ الحَجِّ وَهِي المُتْعَةُ ، بَعْد ذَلِكَ لَا يَأْتُونَ إِلَى بَيتِ اللهِ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحُجُّوا مُفْرِدِينَ ثُمَّ بعد ذَلِكَ يَأْتُونَ إِلَى بَيتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُمْرَة يَحُجُّوا مُفْرِدِينَ ثُمَّ بعد ذَلِكَ يَأْتُونَ إِلَى بَيتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُمْرَة بِسَفْرٍ مُسْتَقِلٍ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيتُ اللهِ عَارِيًا مِنَ الخَلْقِ .

فَالنَّهْيُ مِن عُمَرَ رضي الله عنه لَم يَكُنْ نَهْيَ تَحرِيم ، وَإِنَّمَا كَانَ رَأْيًا رَآه وظَنَّ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ أَفْضَلُ ، وَلَا يُعَابُ عَلَيه فِي هَذَا الأَمْرِ أَفْضَلُ ، وَلَا يُعَابُ عَلَيه فِي هَذَا الأَمْرِ بَلْ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّه لَمَّا حَجَّ الصُبيُّ بنُ مَعْبدٍ مُتَمَتِّعًا قَالَ لَه عُمَرُ : هُدِیْتَ لِسُنَّةِ نَبیِّكَ .

ثَانيًا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ .

إِنَّ النَّهْيَ عَنْهَا ثَبَتَ عن عَلِيٍّ رضي الله عنه حيث قَالَ لابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - لَمَّا سَمِعَ أَنَّه يُبِيحُ مُتْعَةَ النِّسَاءِ - : « مَهْلاً يا بن عبَّاس ؛ فَإِنَّ رَسُول الله ﷺ قَدْ نَهَى عنها يومَ

<sup>(</sup>١) « سنن البيهقي ( ٥/ ٥١) وقال الألباني في مقدمة صفة الصلاة « رجاله ثقات » .

 $\hat{z}$  خيبر ، وعن لَّحُوم الحُمُر الأنسيّةِ

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَلَمةَ بِنِ الأَكُوعَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ حَرَّمَ المُتْعَةَ عَامَ أُوطاس »<sup>(۲)</sup> ، وَكَذَلِكَ رَوَى سَبُرَةُ الجُهَنِي أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ حَرَّمَ المُتْعَةَ عام الفَتْح<sup>(۳)</sup> وفي رواية : « إنِّي كنت أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة »<sup>(3)</sup>.

فَعُمَرُ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ فَكَانَ مَاذَا ؟

فعمر رَجُ العِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عنه حيث قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ نَهَى رَبُّ العِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عنه حيث قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* خَفِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧]. فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ والمؤمنون: ٥ - ٧]. فَسَمَّاهُم اللَّه عَادِينَ .

وَهُم يَسْتَدِلُّونَ بِقَولِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَا اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْ بَعْدِ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ أَلْفَرِيضَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) « صحیح مُسْلِم » : کتاب النکاح : باب نکاح المتعة حدیث (۱۲) (۳۱) وراجع : « وسائل الشیعة » ( ۱۲ / ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مُسْلِم » : كتاب النكاح : باب نكاح المتعة حديث (١٤٠٥) (١٨).

<sup>. (</sup>۲۰) (۱٤٠٦) « صحیح مُسْلِم » ، کتاب النکاح : باب نکاح المتعة حدیث (۲۰) (۲۰) ( (۳)

<sup>. (</sup>۲۱) (۱٤٠٦) « صحیح مُسْلِم » ، کتاب النکاح : باب نکاح المتعة حدیث (۲۱) (۱۲) .

ويَسْتَدِلُّونَ بِالقِرَاءَةِ : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضةً ﴾ :

نَقُولُ: إِنَّ هَذِه القِرَاءَةَ غَيرُ مُتَوَاتِرَةٍ ، ولَيْسَتْ مِنَ القِرَاءَاتِ السَّبعِ وَلَا مِنَ القِرَاءَاتِ العَشْر ، فَهِي قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ .

وَهِي مُعَارَضة بِقُولِ النَّبِيِّ عَيَالَةً سَواءٌ كَانَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَو سَلَمةَ بنِ الأَكْوع ، أَو سَبُرَةَ الجُهَنِي ، أَو غَيرِهِم .

W W W W

# الشُّبهةُ الحَادِية عَشرَة

## اتهام عائشة وحفصة بالكفر

قَالُوا: عن قَولِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُوْ تَحِلَّة أَيْمَا اللهُ اللهُ لَكُوْ تَحِلَّة أَيْمَا اللهُ اللهُ اللهُ لَكُو تَحِلَة أَيْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْلَكُوْ وَهُو الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ \* وَإِذْ أَسَرَ النَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا وَاللهُ مَوْلَكُو وَهُو الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ \* وَإِذْ أَسَرَ النَّيِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَاهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاها بِهِ وَاللهُ مَنْ اللهِ الله الله فَقَدْ صَغَتْ مَنْ اللهُ الله وَاللهُ وَالل

قَالُوا : ﴿ صَغَتَ ﴾ أَي : مَالَتْ إِلَى الكُفْرِ . وَقَالُوا : هَذِهِ آيَاتٌ مِن كِتَابِ اللهِ نَزَلَتْ فِي عَائِشةَ وحَفْصةَ زَوجَتِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

قُلْنَا: عَنْ عُبيدِ بِنِ عُمَيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: إِنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهٍ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش بِنْتِ عَمَّته وَزَوجَتِه، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا وَخَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا وَخَلْصَةً أَنَّ أَيَّتَنَا وَخَلْمَ عَلَيْهِا النَّبِيُّ عَلِيهٍ فَلْتَقُلُ إِنِّي لأَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيرٍ (١)، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَه ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ شَرِبْتُ مَغَافِيرَ ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَه ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ شَرِبْتُ

<sup>(</sup>١) اسم نوع من الشجر .

عَسَلًا عِندَ زَينبَ بِنْتِ جَحْش وَلَن أَعُودَ إِلَيه (١) .

وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عِندَ حَفْصَةَ بِنتِ عُمَرَ فَقَالَ لَهَا: لَا تُحْبِرِي أَحَدًا وَلَن أَعُود فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَدْ نَجَحَتْ فِي خِطتِهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ امْتَنَعَ عَنِ الْعَسَلِ وَأَنَّه لَن يَعُودَ إِلَيه مَرَّةً ثَانِيةً ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى : عَنِ الْعَسَلِ وَأَنَّه لَن يَعُودَ إِلَيه مَرَّةً ثَانِيةً ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى : هَنِ الْعَسَلِ وَأَنَّه لَن يَعُودَ إِلَيه مَرَّةً ثَانِيةً ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى : هِي خِطتِهُا النَّبَيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُ ﴾ الآيات [التحريم: ١] .

\* قوله تعالى ﴿ إِن نَنُوباً ﴾ يَعْنِي مِن هَذَا العَمَلِ ، وَهُو مَا يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَاتِ مِنَ الغيرَةِ وَغَيرِها مِنَ الأُمُورِ .

\* وَقُولُه : ﴿ صَغَتُ ﴾ أَي : مَالَتْ عِنِ الحَقِّ فِي هَذَا الفِعْلِ فَالفِعْلُ خَطَأٌ ، وَلَيسَ مَعْنَى مَالَتْ : كَفَرَتْ ، كَيفَ وَهُنَّ وَالْفِعْلُ خَطَأٌ ، وَلَيسَ مَعْنَى مَالَتْ : كَفَرَتْ ، كَيفَ وَهُنَّ اللهُ وَجَاتُ النَّبِيِّ وَهُنَّ اللَّهِ وَهُنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَبْدلَ بِهِنَّ أَحَدًا النَّبِي عَيْقٍ أَنْ لَا يَسْتَبْدلَ بِهِنَّ أَحَدًا وَأَمَرَه أَنْ لَا يَسْتَبْدلَ بِهِنَّ أَحَدًا وَأَنْ لَا يَسْتَبْدلَ بِهِنَّ أَحَدًا وَأَنْ لَا يَسْتَبْدلَ بِهِنَّ أَحَدًا وَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلِيهِنَ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ وَاحِدةً وَأَمَرَه أَنْ لَا يَكُلُ اللّهَ النِّسَآءُ مِنْ أَنْ وَاحِدةً وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسُنُهُنَّ إِلّا مَا مَلَكَتُ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزُوجِ وَلُو أَعْجَبُكَ حُسُنُهُنَّ إِلّا مَا مَلَكَتُ يَعِدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزُوجٍ وَلُو أَعْجَبُكَ حُسُنُهُنَّ إِلّا مَا مَلَكَتُ يَعِيدُ وَلَا أَن تَبَدَّلُ مِنْ أَنْ وَلِح وَلُو أَعْجَبُكَ حُسُنُهُنَ إِلّا مَا مَلَكَتُ يَعِدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزُوجٍ وَلُو أَعْجَبُكَ حُسُنُهُ وَكُانَ ٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ [ الأحزاب : ٢٥ ] ، ثُمَّ بَعدَ يَعِيدِ أَذِنَ اللهُ بِالزَّوَاجِ .

المُهِمُّ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الغيرَةَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ جِدًّا يَحْصُلُ بَينَ النِّسَاءِ ، بَلْ إِنَّ زَوجَاتِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ كُنَّ حِزْبَينِ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الطلاق ، باب لم تحرم ما أحل الله لك ( ٥٢٦٧ ) .

فَعَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت : إِن نِسَاءَ رَسُولِ الله ﷺ كُنَّ حِزْبَينِ فَحِرْبُ فِي الله ﷺ كُنَّ حِزْبَينِ فَحِرْبُ فيه : عَائِشةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَصَفِيّةُ ، وَسَودَةُ .

والحِزبُ الآخَرُ فِيه : أُمُّ سَلَمَةَ ، وَسَائِرُ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ الْمُ حبيبة جويرية ، ميمونة ، زينب ـ .

وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ الرَّسُولِ عَلِيْ عَائِشةَ ، فَإِذَا كَانَت عِندَ أَحَدِهِم هَدِيَّةُ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى الرَّسُولِ عَلِيْ أَخْرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ الرَّسُولِ عَلِيْ أَخْرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ الرَّسُولُ عَلِيْ فِي كَانَ الرَّسُولُ عَلِيْ فِي بَيْتِهَا بَعَثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى الرَّسُولِ عَلِيْ فِي بَيْتِهَا بَعَثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْ فِي بَيْتِهَا بَعْثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهَا بَعْثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهَا بَعْثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهَا بَعْثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهَا بَعْثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهَا بَعْثَ مَا عَلَيْهِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُعْرِقِيْهِ إِلَى الْمُعْرِقِيْةِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَسْلِ عَلَيْهِ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهُ إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُعْلِيْةِ إِلَى الْمُعْرِقِيْهِ إِلَى الْمُعْمِلِ عَنْ مَا الْمُ لَهُ لِيَّةً إِلَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَى الْمُعْلِقِيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْلِقِيْهِ إِلَا لِلْمُعْلِقِهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِيْهِ إِلَا لَا لِمُعْلِقِيْهِ إِلَ

فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمةَ يَقُلْنَ لأُمِّ سَلَمَةَ كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللهِ هَدِيَّةً فَلْيَهْدِهَا حَيثُ كَانَ مِن نِسَائِه .

فَكَلَّمَتْه أُمُّ سَلَمَة بِمَا قُلْنَ لَهَا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيئًا ، فَسَأَلْنَهَا ، فَقَالَتْ : مَا قَالَ لِي شَيئًا ، فَقُلْنَ لَهَا : كَلِّمِيه ، قَالَتْ : فَكَلَّمَتْه حِينَ دَارَ إِلَيهَا أَيْضًا ، فَلَم يَقُلْ لَهَا شَيئًا ، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَت : مَا قَالَ لِي شَيئًا ، فَقُلْنَ لَهَا : كَلِّمِيه حَتَّى يُكَلِّمَكِ ، فَدَارَ إِلَيهَا فَكَلَّمَتْه ، فَقَالَ لَهَا : لَا تُؤْذِينِي لَهَا : كَلِّمِيه حَتَّى يُكَلِّمَكِ ، فَدَارَ إِلَيهَا فَكَلَّمَتْه ، فَقَالَ لَهَا : لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشة فَإِنَّ الوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَة .

قَالَتْ : أَتُوبُ إلى الله مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ .

ثُمَّ إِنَّهُنَّ (أَي: حِزْب أُمِّ سَلَمَة) دَعُونَ فَاطِمَة بِنتَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَةٍ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله العَدْلَ

فِي بنتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ : يَا بُنيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَأَحِبِّي هَذِه - يعَني عَائِشَة - . فَرَجَعَتْ إِلَيهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ . إِلَيهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ .

فَأَرْسَلْنَ زَينَبَ بِنتَ جَحْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَتَنْه فَأَغْلَظَتْ يَعْني : فِي الكَلَامِ وَقَالَتْ : إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدنَكَ اللهَ العَدْلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحَافَة : يَقُولُ فَرَفَعَتْ صَوتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَة وَهِي قَاعِدَةٌ عِندَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ النَّبِيِّ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَة هَلْ تَتَكَلَّمُ أُو لَا ، فَتَكَلَّمَتْ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَينْظُرُ إِلَى عَائِشَة هَلْ تَتَكَلَّمُ أُو لَا ، فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَة مَلْ تَتَكَلَّمُ أُو لَا ، فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَة مَرُدُ عَلَى زَينبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا .

فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إلى عائشة وقال : إنها بنت أبي بكر (١) . فالقصد أن نساء النبي ضَرَائِرُ ، وَيَقَعُ بَينَ الضَّرَائِرِ الشَّيْءُ الكَثِيرُ ، وَيَقَعُ بَينَ الضَّرَائِرِ الشَّيْءُ الكَثِيرُ ، وَنَحْنُ نَقُولُ : نَعَم أَخْطَأَت حَفْصَةُ وَعَائِشةُ ، وَلَكِن مَا كَفَرَتَا بِاللهِ تَعَالَى فِي فِعْلِهِمَا ذَلِكَ .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : صحيح البُخَارِيّ : كتاب الهبة ، باب من أهدى إلى صاحبه ، حديث (۲۰۸۱) ، وصحيح مُسْلِم : كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضائل عائشة ، حديث (۲۶٤۲) .

# الشُّبْهةُ الثَّانية عشرة

### استلحاق معاوية لزياد

قَالُوا : إِنَّ مُعَاوِيةَ اسْتَلْحَقَ زِيادَ بِنَ أَبِيهِ وَهُو ابِنُ عُبِيدٍ الثَّقَفِي فَقَالَ مُعَاوِيةُ : زِيادُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ .

قُلْنَا: زِيادُ لَيسَ ابْنًا لِعُبيدِ الثَّقَفِي بَلْ كَانَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بزيادِ بن أبيه أُو ابن سُمَيَّةَ ، وَذَلِكَ أَنَّه جَاءَ مِن سُمَيَّةَ بِالزِّنَا ( هُو وَلَدُ زِنَا وَلَا يَضُرُّه هَذَا شَيئًا فَلَيسَ لَه ذَنْبٌ فِيه ) كَانَ جَاءَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ فِي الجَاهِلِيةِ مْنهُم أَبُو سُفْيَانَ وَالِدُ مُعَاوِيَةَ ﴿ وَهَذَا الزِّنَا لَيسَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَلَقَدْ كَانُوا مُشْرِكِينَ فَالزِّنَا أَهْونُ مِنَ الشِّرْكِ ) ، وَكَانَ زيادُ وَالِيًا مِنْ وُلَاةٍ عَلِيٍّ رضى الله عنه وَكَانَ رَجُلًا مُفَوَّهًا خَطِيبًا مُتَكَلِّمًا . وَمَعَاوِيةُ رضى الله عنه أَخْبَرَه وَالِدُه أَنَّ زِيَادًا هَذَا ابْنُه مِنْ سُمَيَّةَ ابنُ زِنَا صَحِيح لَكِن مِنْ ظَهْره وَلَم يَكُن أَحَدٌ ادَّعَى زيَادًا ، وَلَم يَكُن لِسُمَيَّةَ زَوجٌ ، لَو كَانَ لَهَا زَوجٌ لَقُلْنَا : « الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرِ » ، لَكِن لَم يَكُن لَهَا زَوجٌ ، هِي أُمَةٌ جَامَعَهَا أَبُو سُفْيَانَ فَأَتَت مِنْه بزيَادٍ فَاسْتَلْحَقَه مُعَاوِيةٌ ، وَقَدْ بَلَغَ مُعَاوِيةَ إِنْكارُ ابن عَامر عَلَيه اسْتِلْحَاقَ زيادٍ .

قَالَ مُعَاوِيةُ : يَا ابنَ عَامرٍ ، أَنْتَ القَائِلُ فِي زِيادٍ مَا قُلْتَ ! أَمَا وَاللهِ لَقَد عَلِمتَ العَرَبُ أَنِي كُنْتُ أَعَزَّهَا في الجَاهِليةِ ، وَإِنَّ الإِسْلَامَ لَم

يَزِدْ فِي إِلَّا عِزًّا وَإِنِّي لَم أَتَكَثَّرْ بِزِيادٍ مِن قِلَّةٍ وَلَم أَتَعَزَّزْ بِه مِن ذِلةٍ ، وَلَكِن عَرَفْتُ حَقًا لَه فَوَضَعْتُه موضِعَه (١) .

وَالَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَى مُعَاوِيةَ اسْتِلْحَاقَه زِيَادًا أَنْكَرُوا عَلَيه مِن بَابِ أَنَّه هَلْ يَجُوزُ ؟ هَلْ يَجُوزُ ؟

مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ ، وَلِذَلِكَ الإِمَامُ مَالِكٌ وَغَيرُه إِنَّمَا يُسَمُّونَ زِيَادًا ، زَيادَ بنَ أَبِي سُفْيانَ فَهَذَا الَّذِي عَابُوا فِيه مُعَاوِيةَ رضي الله عنه وأَرْضَاه .

<sup>(</sup>١) « تاريخ الطبري » (٥ / ٢١٤ ) .

### الخلاصة

## وَأَخِيرًا نَقُولُ:

وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ بَعْضَ مَا ذُكِرَ أَو غَيرَه مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ هِي مَعَاصِي وَقَعت مِن بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَمَا المَانِعُ مِن مَعْفرَةِ اللهِ لَهَا وَلَذَلِكَ أَسْبَابٌ كَثِيرةٌ : ثَلَاثةٌ مِن صَاحِبِ المَعْصِيةِ ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ النَّاس ، وَأَرْبَعةٌ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَّا .

### \* من صاحب المعصية :

١ - التّوبَةُ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـ إِلَى اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [ الفرقان : ٧٠] .

٢ - الاسْتِغْفَارُ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴾ [نوح: ١٠].

٣ - الحَسَنَاتُ المَاحِيةُ: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾[هود: ١١٤].

## \* من الناس:

٤ - دُعَاءُ المؤمِنينَ لَه :

قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلِإِخْوَنِنَا ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلِإِخْوَنِنَا ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ رَبِّنَا إِلَّا لِيَمْنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ١٠].

٥ - اهداء العَمل الصَّالَح لَه:

قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِيَّ : « الَّلهُمَ إِنَّ هَذَا عَن مُحِمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَمَّن

لَمْ يُضَحِّ مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ »(١).

وحديث « لَبّيكَ الَّلهُمَّ عَن شبرمَةَ »(٢)

وَهَذِه المَسْأَلَةُ فِيها خِلَافٌ ، وأَكْثرُ أهلِ العِلمِ عَلَى أَنَّ إِهْدَاءَ الطَّاعَاتِ يَنْفَعُ المُسْلِمَ .

٦- شَفَاعَة نَبِيِّنَا مُحَمَّد عَلَيْهِ وَغَيرِه يومَ القِيامة

## \* من الله :

٧. المَصَائِبُ المُكَفِّرةُ في الدُّنيا:

قَالَ رَسول الله ﷺ: « مَا يُصِيبُ المُسلم مِن وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا مَا يُصِيبُ المُسلم مِن وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا هَمِّ وَلَا خَزَنٍ ولا أَذى ولا غَمِّ ، حَتى الشَّوكَة يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّه بِه مِن خَطَاياه ﴾(٣) .

٨ عذاب القبر.

وَقْد يُكْتَفَى بِه عَن عَذَابِ الآخِرَةِ وَذَلِكَ بِحَسْبِ الذُّنُوبِ

٩ في عَرَصَاتِ القِيامَةِ

حَيثُ القصَاصُ بين المُسْلِمِينَ والمُسَامَحَةِ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/٣٥٦ ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود : كتاب الحج ، باب الرجل يحج عن غيره ح ١٨١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرضى ح ٥٦٤١ ومسلم في كتاب البر : باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ح ٢٥٧٣

صُدُورِهِم مِّنُ غِلِّ ﴾ [ الأعراف : ٤٣ ] .

١٠. مَغْفِرةُ اللهِ :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْاَءُ ﴾ [ النساء : ٤٨ ] .

لَمَّا دَخَلَ المِسْورُ بنُ مَخْرِمةً عَلَى مُعَاوِيةً دَارَ بَيْنَهُمَا الْحَدِيثُ الآتي: قَالَ مُعاوِيةُ لِلمِسْورِ: مَا تَنْقِم عَلَيَّ ؟

فَذَكَرَ المِسْورُ أُمُورًا هِي جميعُ مَا ينْقمُ عَلَيه .

فَقَالَ مُعاوِيةً : وَمَعُ هَذَا يَا مِسوَر أَلَكَ سَيِّئَاتٌ ؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ : أَتَرْجُو أَن يَغْفِرَهَا اللهُ ؟ قَالَ : نَعَم .

قَالَ فَمَا جَعَلَكَ أَرْجَى لِرَحْمةِ اللهِ مِنِّي ؟ وَإِنِّي مَعَ ذَلِكَ وَاللهِ مَا خُيِّرْتُ بَينَ اللهِ وَبَينَ غَيرِه إِلَّا اخْتَرْتُ اللهَ عَلَى غَيرِه ، وَوَاللهِ لَمَا آلِيه من الجِهَادِ وَإِقَامةِ الحُدُودِ وِالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهي عَنِ المُنْكَرِ أَفْضَلُ من عَمَلِكَ ، وَإِنِّي عَلَى دِينٍ يَقْبَلُ من أَهْلِهِ الحَسنَاتِ ، وَإِنِّي عَلَى دِينٍ يَقْبَلُ من أَهْلِهِ الحَسنَاتِ ، وَيَتَجَاوِزُ عَنِ السَّيئاتِ فَمَا جَعَلَكَ أَرْجَى لِرحْمةِ اللهِ مِنِّى ؟ .

قَالَ المِسْورُ: فَخَصَمَنِي (١).

<sup>(</sup>١) انظر : « مصنف عبد الرزاق » ( ٢٠٧١٧ ) : باب من أذلَّ السلطان .

البالجرالقاليف

うないかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかんしかんしかんし

مَّلُ لِيفَتَرْجِ عِنْ السِّوْ اللَّهِ صَلِّلُ اللَّهُ عِلْيُوسِيِّلِ؟

S THE THE THING THE PLANT SHAPE SHAP

# تهيئال

أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَلِيفَةَ بَعدَ رَسُولِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشيعةُ غَيرَهُم فَقَالُوا : إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَوْلَى بِالْخِلَافَةِ مِن أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، وَأَنَّه هُو الْخَلِيفَةُ بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ مُبَاشَرَةً بِلَا فَصْلٍ ، وَاسْتَدَلُّوا بِبَعْضِ الأَدِلَّةِ الَّتِي رَسُولِ اللهِ عَيْهِ مُبَاشَرَةً بِلَا فَصْلٍ ، وَاسْتَدَلُّوا بِبَعْضِ الأَدِلَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ وَفِي كُتُبِ أَهْلِ السُّنَةِ سَواءً كانت عِندَ البُخارِي ، وَوَدَتْ فِي القُرْآنِ وَفِي كُتُبِ أَهْلِ السُّنَةِ سَواءً كانت عِندَ البُخارِي ، وَمَدْه الأَدِلَة أَو مُسْلِم ، أَو غَيرِهِما مِن أَصْحَابِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ ، وَهَذِه الأَدِلَة سَنَاذُكُو أَهَمَّهَا وَأَصَحَها ثُمَّ نُبِينُ مَدَى دِلَالَتِهَا عَلَى المُرَادِ .

وَنَقُولُ كَذَلِكَ : إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه غَنِيٌ عن الإطْرَاءِ ، فَهُو صَهْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَى خَيرِ بَنَاتِه فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَهُو كَذَلِكَ ابنُ عَمِّ رَسُولِ الله عَلَى فَي وَرَابِعُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَفَضَائِلُه كَثيرة جِدًّا ، وَلَكِن القَضِيَّة لَيْسَتْ فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ عَليٍّ رضي الله عنه فَهَذَا أَمْر مَفْرُوعٌ مِنه ، وَلَكِن القَضِيَّة النَّظَرُ فِي هَذِه الفَضَائِل هَلْ تَدُلُ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا أَوْلَى بالخِلَافَةِ مِمَّن سَبَقَه أَمْ لَا ؟

ونستطيع أن نقسم أَدِلَّةَ مَنْ قَالَ بِأَوْلَوِيَّةِ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ بِالخِلَافَةِ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ إِلَى قِسْمَينِ : نَقْلِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ : بِالْخِلَافَةِ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ إِلَى قِسْمَينِ : نَقْلِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ :

القسم الأول: الأدلة النقلية.

وتتلخص فيما يلى:

- ١ حَدِيث الغَدِير
- ٢ حَدِيثُ الكِسَاء وآية المُبَاهَلةِ
  - ٣ آية الولاية
  - ٤ حَديثُ المَنْزِلَة
  - ٥ آيةُ ذَوِي القُرْبي
    - ٦ حَدِيثُ الثَقَليَن
- ٧ حَدِيثُ عَلِيّ مِنِّي وَأَنا مِنْ عَلِيّ
  - ٨ حَدِيثُ الاثنى عَشَر
  - ٩ حَدِيثُ مَدِينة العلْم
  - ١٠ حَدِيثُ الإنذار يومَ الدار
    - القسم الثاني: الأدلة العقلية
      - وتتلخص فيما يلى :
- ١- أَشْجَعَ النَّاسِ بَعدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ
  - ٢- أُعْلَمُ النَّاس
  - ٣. أقربهم للنبي عَلَيْكُ نسبًا وصهرًا .
    - ٣. أُولُّهُم إسلاما .
    - ٤ لَم يَسْجُدُ لِصَنَم .

# الفضئالكوك

ڵڰڒڷڹؙڵڹۜڨ۫ڵؾۜ؆ڹؘۊٙٳٮٚٵؘڣڮۊؾٚڮٙؾڹڮ۬ڂۣڟٳڹ ؠٳڂۣڒ؋ڗڣڹؙڵؚٵڋڲڋۅٚۼٙڋٷۼٵڔؘڟٙٳڴڮؘؽڡٵ

### المبحث الأول

#### حديث الغدير

عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله عَلَيْ يوماً فينا خطيباً بماء يُدْعَى خُمًّا بين مكة والمدينة ، فحمد اللَّه وأثنى عليه وَوَعظ وذكَّر ثم قال: « أَلَا أَيُّها النَّاس فإنَّما أنا بشر يُوشِكُ أن يأتي رَسُولُ ربي فأجيب ، وأَنَا تَارِكُ فِيكُم ثَقَلين أَوَّلهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيه الهُدَى والنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيه ، ثُمَّ قَالَ: « وَأَهْلُ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكِّرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكِّرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي » .

فَقَالَ حُصَينٌ بن سبرة لزيد: ومَنْ أَهْلُ بَيْتِه يَا زَيدُ ؟ أَلَيسَ نِسَاؤُه مِنْ أَهْلَ بَيْتِه يَا زَيدُ ؟ أَلَيسَ نِسَاؤُه مِنْ أَهْلَ بَيْتِه ؟

قَالَ : نِسَاقُه مِنْ أَهْلِ بَيْتِه ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِه مِنْ حُرِمَ الصَّدقةَ بَعْدَه .

قَالَ : وَمَنْ هُم ؟

قَالَ : هُم آلُ عَلِيّ ، وآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ جَعْفُر ، وآلُ عَبَّاسٍ .

قَالَ : كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة ؟ قَالَ : نَعَم (١) .

وَجَاءَ عِندَ غَيرِ مُسْلِمٍ ، كَالتُّرْمذِيِّ (٢) ، وأَحْمَدَ (٣) ، والنَّسَائِيِّ فِي

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم»: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على ، حديث (٢٤٠٨) .

<sup>(</sup>٢) « جامع الترمذي » : كتاب المناقب ، باب مناقب على ، حديث (٣٧١٣) .

« الخَصَائِصِ »(١) ، والحَاكِم (٢) وغَيرِهِم زَيادَةُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيَّةً قَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيٍّ مَولَاهُ » .

\* وَجَاءَتْ زِيَادَاتُ أُخْرَى كَمِثلِ قَوِلِه : « اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاه ، وانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَه ، وأدِرِ الحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ » وَزِيَادَاتٌ أُخْرَى لَاجَدْوَى مِن ذِكْرِهَا الآنَ .

\* فأما زيادة « مَنْ كُنْتُ مَولَاه فَعَلِيٌّ مَولَاه » فوردت عِندَ التَّرْمِذِيّ وَأَحْمَدَ والنَّسَائِيِّ والجَاكِمِ وغَيرهِم بِأَسَانِيدَ صَحِيحةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْهِ .

\* وَأَمَّا الزِّيَادَاتُ الأُخْرَى كَقُولِه : « اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاه ، وعَادِ مَنْ مَن نَا تَا الزِّيَادَاتُ الأُخْرَى كَقُولِه : « اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاه ، وعَادِ مَنْ

عَادَاه » هَذِه الزِّيَادَةُ صَحَّحَهَا بَعضُ أَهْلِ العِلْمِ ، والصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَصِحُ .

\* وأمَّا زِيَادَةُ : « انْصُرْ مَنْ نَصَرَه ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَه ، وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَه حَيثُ دَارَ » فَهَذِه زِيَادَةٌ مَكْذُوبةٌ عَلَى النَّبِيِّ عَيَالَةٍ .

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَسْتَدِلُ بِهِ الشَّيعة عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِي الله عنه هُو الْخَلِيفَةُ بَعدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ مِن بَابِ قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاه فَعَلِيٌّ مَولَاهُ » ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ قَولَ النَّبِيِّ عَيَيْهِ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاهُ » ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ قَولَ النَّبِيِّ عَيَيْهِ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاه » أَي : عَلِي هُو الْخَلِيفَةُ وَالْمَولَى بِمَعْنَى الْوَالِي ، أَي : السَّيِّدُ اللَّذِي يَجِبُ أَنْ يُطَاعَ ، هَذِه هِي جِهَةُ الدَّلَالَةِ .

<sup>(</sup>۱) « خصائص علىّ » (ص٩٦ رقم ٧٩) .

<sup>(</sup>۲) « المستدرك » (۳/ ۱۱۰) .

وَجَاءَ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ عن عَلِيٍّ رضي الله عنه لَمَّا كَانَ فِي الرَحبةِ فِي الرَحبةِ فِي الكُوفَةِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الرَّسُولَ عَيَّكَ يَقُولُ لِي يومَ غَدير خُمِّ: « مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيُّ مَولَاهُ » ؟ فَشَهِدَ بِذَلِكَ اثنا عشر بَدْرِيًّا (١) .

# \* سَبَبَ قُولِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ هَذَا الكَلَامَ لِعَلِيِّ :

يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّمَا أُوقَفَ النَّاسَ فِي هَذَا المَكَانِ فِي الحَرِّ الشَّدِيدِ أَي : في الجُحْفَةِ الَّتِي فِيها غَدِير خُمِّ وَكَانَ عَدَدُهُم أَكْثَرَ مِن الشَّدِيدِ أَي : في الجُحْفَةِ الَّتِي فِيها غَدِير خُمِّ وَكَانَ عَدَدُهُم أَكْثَرَ مِن مِئةِ أَلْفٍ ـ وَكَانَ مُفْترقَ الحَجِيجِ ـ وَأَنَّه اجْتَمَعَ بِهِم النَّبِيُّ عَيَا لِيُبيِّنَ لَهُم هَذَا الأَمْرَ وَهُو « مَنْ كُنْتُ مَولَاه فَعَلِيٌّ مَولَاهُ » وَيزيدُونَ الزِّيادَاتِ هَذَا الأَمْرَ وَهُو « مَنْ كُنْتُ مَولَاه فَعَلِيٌّ مَولَاهُ » وَيزيدُونَ الزِّيادَاتِ التَّي مَرَّ ذِكْرُها .

والصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الحديثَ سَبَبُه أَمْرَانِ اثْنَانِ :

الْأُوَّلُ: عن بُريدَة بنِ الحَصِيبِ رضي الله عنه قَالَ: أَرْسلَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ وَيَكُنُ لِيُرْسِلَ لَه مَنْ يَقْبِضُ الخُمُسَ (٢) فَجَاءَ عَلِيُّ وَقَبضَ الخُمُسَ ثُمَّ اخْتَارَ جَارِيةً مِنَ الخُمُسِ وَدَخَلَ بِهَا ، وَقَالَ بُريدَةُ: وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَد اغْتَسَلَ (٣) ، فَقُلْتُ لِخَالدٍ: أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا ؟!

<sup>(</sup>۱) « السلسلة الصحيحة » (رقم ۱۷۵۰) .

<sup>(</sup>٢) وكان النَّبِيُّ ﷺ قد أرسلَ خالدَ بنَ الوليدِ ليغزوَ (اليمنَ) ، وبعد أنِ انتصرَ أرسلَ إلى النَّبِيِّ ﷺ ليرسلَ له مَنْ يُخمِّسُ الغنيمةَ .

<sup>(</sup>٣) وذلكَ أنّ عليًّا لما خمَّسَ أخذَ امرأة مِنَ السَّبْي ، فدخل بها ثم خرج واغتسل .

فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيًّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ النبيُّ عَيَّكِيًّ لِبُريدَة : يَا بُريدَة أَتَبْغَضُ عَلِيًّا ؟ فَقُلْتُ : نَعَم . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيًّ : لَا تُبْغِضْه فَإِنَّ لَم يَكُونِ عَلِيًّا ؟ فَقُلْتُ : نَعَم . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيًّ : لَا تُبغِضْه فَإِنَّ لَه فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ (١) ، وفِي روايةٍ (٢) أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيًّ قَالَ لِبُريدَة : مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاه .

الثّاني: عن أبي سَعيدٍ أَنَّ عَلِيًّا مَنَعَهُم مِن رُكُوبِ إِبِلِ الصَّدَقَة، (لما كانوا في اليمن) وَأُمَّرَ عَلَيهم رَجُلًا وَخَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ في مكة ثُمَّ لَمَّا وَأَمَّرَ عَلَيهم رَجُلًا وَخَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ في مكة ثُمَّ لَمَّا وَأَمُ وَرَأَى أَدْرَكُوه فِي الطَّريقِ إِذَا الَّذِي أَمَّرَه قد أَذِنَ لَهُم بِالرُّكُوبِ فَلَمَّا رَآهُم وَرَأَى الإبِلَ عَلَيها أَثَرُ الرُّكُوبِ غَضِبَ ثُمَّ عَاتَبَ نَائِبَهُ الَّذِي جَعَلَه مَكَانَه.

قَالَ أَبُو سَعيدٍ: فَلَمَّا لَقِيْنا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، ذَكَرْنَا مَا لَقِيْنَاه مِن عَلِيٍّ ، ذَكَرْنَا مَا لَقِيْنَاه مِن عَلِيٍّ (مِنَ الغِلْظَةِ والتَّضْييقِ) ، وَفِي روايةٍ أَنَّهَا كَانَتْ حُلَلًا أَرَادُوا أَنْ يَلْبَسُوهَا فَمَنَعَهُم عَلِيٍّ رضي الله عنه مِن لَبْسِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلْبَسُوهَا فَمَنَعَهُم عَلِيٍّ رضي الله عنه مِن لَبْسِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلْبَسُوهَا فَمَنعَهُم عَلِيٍّ رضي الله عنه مِن لَبْسِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ . « مَه يَا سعد بنَ مَالكِ ( وَهُو أَبُو سَعيدٍ ) بَعضَ قولِكَ لأَخِيكَ عَلِيً . فَواللهِ لَقَد عَلِمْتُ أَنَّه أَحْسَنَ فِي سَبيلِ اللهِ »

قَالَ ابنُ كَثيرٍ : إِسْنَادٌ جَيِّدٌ عَلَى شَرْطِ النَّسَائِي أَخْرَجَه البَيْهَقِيُّ وغَيرُه .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري » كتاب : المغازي ، باب : بعث عليّ وخالد إلى اليمن ، حديث (٤٣٥٠) .

<sup>(</sup>٢) « جامع الترمذي » كتاب : المناقب ، باب : مناقب عليّ ، حديث (٣٧١٢) .

وَقَالَ ابنُ كَثيرٍ: إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه لَمَّا كَثُرَ فِيه « القِيلُ والقَالُ » مِن ذَلِكَ الجَيشِ بِسَبَبِ مَنْعِه إِيَّاهُم اسْتِعْمَالَ إِبلِ الصَّدَقَةِ وَاسْتِرْجَاعِه مِنْهُم الْحُلَلَ التَّي أَطْلَقَهَا لَهُم نَائِبُه لِذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ لَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ وَقِي طَرِيقِه إِلَى المَدِينة مَرَّ الرَّسُولُ وَقِي طَرِيقِه إِلَى المَدِينة مَرَّ الرَّسُولُ وَقِي طَرِيقِه إِلَى المَدِينة مَرَّ بِغَدِيرٍ خُمِّ فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَبَرَّأَ سَاحة عَلِيٍّ ، وَرَفَعَ قَدْرَه وَنَبَّه بِغَدِيرٍ خُمِّ فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَبَرَّأَ سَاحة عَلِيٍّ ، وَرَفَعَ قَدْرَه وَنَبَّه عَلَى فَضْلِه لِيزيلَ مَا وَقَرَ فِي قُلُوبِ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ (١) .

إِذًا: هَذَا هُو الأَمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبُ الحَدِيثِ ، هُم تَكَلَّمُوا فِي عَلِيٍّ ، وَلِذَلِكَ النَّبِيُ عَلِيٍّ أَخَّرَ الكَلَامَ إِلَى أَنْ رَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ وَلَم عَلِيٍّ ، وَلِذَلِكَ النَّبِيُ عَلِيٍّ أَخَّرَ الكَلَامَ إِلَى أَنْ رَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ وَلَم يَتَكَلَّمْ وَهُو فِي مَكَّةِ فِي أَيَّامٍ مِنَى أَو فِي يومٍ عَرَفة وَإِنَّمَا أَجَّلَ الأَمْرَ يَتَكَلَّمْ وَهُو فِي مَكَّةِ فِي أَيَّامٍ مِنَى أَو فِي يومٍ عَرَفة وَإِنَّمَا أَجَّلَ الأَمْرَ إِلَى أَنْ رَجَعَ . لِمَاذَا ؟ لأَنَّ هَذَا أَمْر خَاصٌ بِأَهْلِ المَدِينةِ وَدُلِكَ أَنَّ اللّهِ عنه مِنْ أَهْلِ المَدِينةِ وَهُم الَّذِينَ اللّهُ عنه مِنْ أَهْلِ المَدِينةِ وَهُم الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ فِي السَّرِيَّةِ .

وَغَدِيرُ خُمِّ فِي الجُحْفَةِ وَهِي تَبْعُدُ عَن مَكَّةَ تَقْرِيبًا مِئَتِينِ وَخَمْسِينَ خَريطة غدير خمسه كِيلُو مِثْرًا ، والَّذِي يَقُولُ : إِنَّه مُفْتَرَقُ الحَجِيجِ كَذَّابٌ ؛ لأَنَّ مُجْتَمعَ الحَجِيجِ مَكَّةُ ، ومُفْتَرَقَ الحَجِيجِ مَكَّةُ فَلاَ يَكُونُ مُفْتَرَقُ الحَجِيجِ بَعيدًا عن مَكَّة أَكْثَرَ مِن مِئتينِ وخَمْسينَ كِيلُو مِثْرًا أَبَدًا ، فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَبْقُونَ فِي مَكَّة ، وأَهْلُ الطَّائِفِ يَرْجعُونَ مِثْرًا أَبَدًا ، فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّة يَبْقُونَ فِي مَكَّة ، وأَهْلُ الطَّائِفِ يَرْجعُونَ

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية » (٥/ ٩٥) .

إِلَى الطَّائِفِ، وأَهْلُ اليَمَنِ إِلَى اليَمَنِ ، وأَهْلُ العِرَاقِ إِلَى العِرَاقِ ، وأَهْلُ العِرَاقِ إِلَى العِرَاقِ ، وَهَكَذا ، كُلُّ مَنْ أَنْهَى حَجَّه فَإِنَّه يَرْجعُ إِلَى بَلَدِه وَكذَلِكَ القَبَائِلُ العَرَبيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى مَضَارِبِهَا ، فَلَمْ يَكُن مَعَ النَّبيِّ عَيَّا اللَّهِ إِلَّا أَهْلُ المَدَينةِ وَمَن كَانَ عَلَى طَرِيقِ المَدِينةِ فَقَط ، وَهُم الَّذِينَ خَطَبَ فِيهِم النَّبيُّ وَمَن كَانَ عَلَى طَرِيقِ المَدِينةِ فَقَط ، وَهُم الَّذِينَ خَطَبَ فِيهِم النَّبيُّ وَمَن كَانَ عَلَى طَرِيقِ المَدِينةِ فَقَط ، وَهُم الَّذِينَ خَطَبَ فِيهِم النَّبيُّ وَمَن كَانَ عَلَى طَرِيقِ المَدِينةِ فَقَط ، وَهُم الَّذِينَ خَطَبَ فِيهِم النَّبيُّ وَقَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاه » .

وَالاَحْتِلَافُ بَينَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ فِي مَفْهُوم قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا فِي الثَّبُوتِ ، فَالشِّيعَةُ يَقُولُونَ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاه » أَي : مَنْ كُنْتُ وَالِيه فَعَلِيٌّ وَالِيْه ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ : إِنَّ مَفْهُومَ قَولِ النَّبِيِّ وَالِيه مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاه » أَي : المُوالَاةُ التِي هِيَ النَّيِّ مَولَاه » أَي : المُوالَاةُ التِي هِيَ النَّصْرَةُ والمَحَبَّةُ ، وَعَكْسُهَا المُعَادَاةُ وَذَلِكَ لأَمُور :

أولا: لِلزِّيَادَةِ الَّتِي وَرَدَتْ ، وَقُلْتُ صَحَّحَهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَقُلْتُ صَحَّحَهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَهِي قَولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : « اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاه وَعَادِ مَنْ عَادَاه » . فَالَمُوالَاةُ والمُعَادَاةُ هِي شَرْحٌ لِقَولِه : « فَعَلِيٌّ مَولَاه » فَهِي فِي مَحَبَّة النَّاس لِعَلِيٍّ بن أَبِي طَالِب رضي الله عنه وأَرْضَاهُ .

ثانيًا: إِنَّ وُقُوفَ النَّبِيِّ عَيْلِيً لَم يَكُنْ لأَجْلِ عَلِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَأَكْثرَ رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ ، وَلكِنَّ القَصْدَ أَنَّ وُقُوفَ النَّبِيِّ عَيْلِيً كَانَ لِلرَّاحَةِ ، والسَّفَرُ مِن مَكَّةَ إِلَى المَدِينةِ طَويلٌ يستغرق خَمسة إِلَى سَبعَةِ أَيَّام يَسْتَرِيحُ فيه النَّبِيُ عَيْلِيً أَكْثرَ مِن مَرَّةٍ ، والنَّبِيُ عَيْلِيً فَرَ النَّاسَ بِكِتَابِ اللهِ وَأَهْلِ بَيتِه وَأَنَّه يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُم الاَحْتِرَامُ ذَكَرَ النَّاسَ بِكِتَابِ اللهِ وَأَهْلِ بَيتِه وَأَنَّه يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُم الاَحْتِرَامُ

والتَّوقِيرُ وَالاتِّبَاعُ أَيضًا ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ نَبَّه النَّبيُّ عَيَّا إِلَى مَا وَقَعَ بِشَأْنِ عَلِيًّ وَالاَّبِيُ عَلِيًّ مَولَاهُ » . عَلِيِّ رضي الله عنه فَقَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاهُ » . ثالثًا : دِلَالةُ كَلِمةِ مَولَاهُ .

قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: المَولَى يَقَعُ عَلَى الرَّبِّ، وَالمَالِكِ، والمُنْعِمِ، والنَّاصِرِ، والمُعْتِق، وابنِ العَمِّ والنَّاصِرِ، والمُعْتِق، وابنِ العَمِّ والنَّاصِرِ، والمُعْتِق، وابنِ العَمِّ والصَّهْر (١)، كُلُّ هذه تُطْلِقُ العَرَبُ عَلَيهَا كَلِمةَ « مَوْلَى ».

رابعًا: الحديثُ لَيسَ فِيه دِلَالةٌ عَلَى الإِمَامَةِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ لَو أَرَادَ الخِلَافة لَم يَأْتِ بِكَلِمةٍ تَحْتَمِلُ كُلَّ هَذِه المَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا ابنُ أَرَادَ الخِلَافة لَم يَأْتِ بِكَلِمةٍ تَحْتَمِلُ كُلَّ هَذِه المَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا ابنُ الأَثِيرِ ، وَلَكَانَ الأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : « عَلِيٌّ خَلِيفتِي مِن بَعْدِي » اللَّثِيرِ ، وَلَكَانَ الأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : « عَلِيٌّ خَلِيفتِي مِن بَعْدِي » أو « إِذَا أَنَا مِتُ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَو العَلِي الإِمَامُ مِنْ بَعْدِي » ، أو « إِذَا أَنَا مِتُ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِعَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ » ، وَلَكن لَمْ يَأْتِ النَّبيُّ عَلِي الخِهذِه الكَلِمَةِ الفَاصِلةِ لِعَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ » ، وَلَكن لَمْ يَأْتِ النَّبيُ عَلِي الخِهذِه الكَلِمَةِ الفَاصِلةِ التَّي تُنهِي الخِلَافَ إِنْ وُجِدَ أَبَدًا ، وَإِنَّمَا قَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاه » (٢) .

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿فَٱلْيُوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) « النهاية في غريب الحديث والأثر » (٢٢٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) قال النوريُّ الطبرسيُّ أحدُ كبارِ علماءِ الشَّيعةِ : « لم يصرحِ النَّبِيُّ عَلَيْ لعليًّ لعليً بالخلافةِ بعدَه بلا فصلٍ في يومِ الغدير ، وأشار إليها بكلامٍ مُجملٍ مُشتركِ بين مَعانٍ يحتاجُ إلى تعيينِ ما هو المقصودُ منها إلى قرائنَ » اه « فصل الخطاب » مَعانٍ يحتاجُ إلى تعيينِ ما هو المقصودُ منها إلى قرائنَ » اه « فصل الخطاب »

كَفَرُواْ مَأُونكُمُ ٱلنَّارُ هِى مَوْلَئكُمْ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ الحديد: ١٥]. فَسَمَّاهَا مَولَى لِشِدَّةِ المُلَاصَقةِ وَالاتّحَادِ مَعَ الكُفَّارِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ . خامسًا: المُوَالَاةُ وَصْفٌ ثَابِتٌ لِعَلِيّ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ الله ﷺ وَبَعدَ وَفَاتِه وَبَعْدَ وَفَاةٍ عَلِيّ رضي الله عنه ، فَعَلِيٌّ كَانَ مَولَى المُؤْمِنِينَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ مَولَى المُؤْمِنِينَ بَعدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ مَولَى المُؤْمِنِينَ بَعدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ مَولَى المُؤْمِنِينَ بَعدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ مَولَى المُؤْمِنِينَ بَعدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَكَانَ مَولَى المُؤْمِنِينَ بَعدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَكَانَ مَولَى المُؤْمِنِينَ بَعدَ وَفَاتِه رضي الله عنه ، فَهُو الآنَ مَولَانَا كَمَا وَلَي المُؤْمِنِينَ بَعدَ وَفَاتِه رضي الله عنه ، فَهُو الآنَ مَولَانَا كَمَا وَلَكَ بَارَكَ وَتَعالَى : ﴿ إِنّهَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ اللهَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ اللهُ وَلَيْكُونَ اللهُ وَيُولُونَ وَلَوْلَهُ وَالَذِينَ ءَامَنُوا ٱلّذِينَ يَقِيمُونَ المَائِدة : ٥٥] .

وَعَلِيٌّ رضي الله عنه مِنْ رُءُوسِ الَّذِينَ آمَنُوا .

سادسًا: لَو كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُرِيدُ الوَالِي لَمَا قَالَ: « مَوْلَى » ، وَلَكِن يَقُولُ: « وَالِي » ، فَكَلِمةُ « مَوْلَى » تَخْتَلِفُ عَن كَلِمةِ « وَالِي » ، ف « الوَالِي » مِنَ الوِلَايةِ وَهِي الحُكْمُ ، أَمَّا « المَوْلَى » فَهِي مِنَ الوَلاِيةِ وَهِي الحُكْمُ ، أَمَّا « المَوْلَى » فَهِي مِنَ الوَلاِيةِ وَهِي الحُبُّ ، والنُّصْرَةُ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : فَهِي مِنَ الوَلاَيةِ وَهِي الحُبُّ ، والنُّصْرَةُ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ وَالنَّصِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَولَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَالنَّمُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَولَكُ وَلِن اللهُ عَلَى اللهُ وَالنَّالَةِ فَوْ مَوْلَكُ وَاللهُ وَمِيلِحُ اللهُ وَمَدِيلُ وَمَدِيلُ وَمَدِيلُ وَمَدِيلُ وَمَدِيلُ وَالتَّا يَيدِ .

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَن قَومِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : ﴿ إِنْ اللهُ تَبَارَكَ وَالسَّلامُ : ﴿ إِنْ أَقَلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَنذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ النَّبِينَ ﴾ [ ال عمران : ٦٨ ] .

وَلَم يَعْنِ هَذَا أَنَّهُم هُمُ الرُّؤسَاءُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، بَلْ هُو إِمَامُهُم وَرَئِيسُهُم .

\* قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعيُّ عَنْ حَدِيثِ زَيدٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ وَلَاءَ الإِسْلَامِ كَمَا قَالَ اللهُ : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَالإَسْلَامِ كَمَا قَالَ اللهُ : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى اللَّهُمْ ﴾ [ محمد : ١١] (١) .

فَالحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه هُو الخَلِيفَةُ بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ مِن أَوْلِياءِ اللهِ تَبَارَكَ وَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ مِن أَوْلِياءِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، تَجِبُ لَه المُوَالَاةُ وَهِي المَحَبَّةُ ، والنُّصْرَةُ ، والتَّأْييدُ .

<sup>(</sup>١) « النهاية في غريب الحديث والأثر » (٢٢٨/٥) .

### المبحث الثاني

### حَدِيثُ الكِسَاءِ وآية المباهلة

رَوَتُه عَائِشةُ رضي الله عنها (١) قَالَتْ : خَرَجَ النّبيُّ عَلَيْهِ غَدَاةً وَعَلَيه مِرْطٌ مُرَحَّلُ (٢) ، فَأَدَخَلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ رضي الله عنهم ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذُهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ فَرَّ تَطْهِيرً ﴾ [ الأحزاب : ٣٣ ] .

يَسْتَدِلُّونَ بِهِذَ الحَدِيثِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُذْهِبَ عَنْهُم الرِّجْسَ ، وَمَا يُرِيدُه اللهُ يَقَعُ ، فَإِذَا أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُم الرِّجْسَ صَارُوا مَعْصُومِينَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الأَّوْلَى بِالْخِلَافَةِ مِن غَيرهِم .

# وَهَذَا ادِّعَاءٌ بَاطِلٌ لأُمُورٍ كَثِيرةٍ مِنْها:

أُوَّلًا: هَذِهِ الآيةُ وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى « آيةُ التَّطْهِير » إِنَّمَا نَزَلَت فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ

<sup>(</sup>۱) والحديثُ من روايةِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ (عَائِشَةَ بنتِ الصِّدِّيقِ) رَضِيَ اللهُ عنهما كما ترَى فانظر أيها المنصِفُ لها وهي تروي فضائلَ (آلِ البيْتِ) رَضِيَ اللهُ عنهم ، ومع هذا يطعنُ فيها مَن لا يخافُ اللهَ تعالى بحجةِ مَحبةِ آلِ البيتِ ؟! وها هو الإمامُ مُسْلِمُ . رَحِمَهُ اللهُ . يُخَرِّجُ الحديثَ في « صحيحهِ » برقم ( ٢٤٢٤ ) ولم يَكتُمْهُ كما يفتري البعضُ على أئمّةِ أهلِ السُّنَةِ . واللهُ المستعانُ .

<sup>(</sup>٢) « المِرْطُ » بكسرِ الميمِ ، كِسَاءٌ من صوفٍ أو خَزِّ . كما في « المعاجم » . لذا يُسمَّى هذا الحديثُ بحديثِ الكِسَاءِ .

لَسْتُنَّ كَأْحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا \* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ كَ تَبَرُّجُ وَالْمِحْ اللَّهَ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيِّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَالْطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُونَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُونَ وَمَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ وَلَا اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ وَلَا اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ وَلَيْكُونَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱلللَّهِ وَالْحِكْمَةُ إِلَيْ اللَّهُ وَالْحِكْمَةُ وَالْحَالِ وَلَا اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا الْعَرَابِ : ٣٢ - ٣٤ ] . فَالَّذِي يُرَاعِي سَيَاقَ هَذِهُ الآيَاتُ يُوقِنُ أَنَّهَا فِي نِسَاءِ النَّبِي عَلَيْهِ خَاصَّةً . . سَيَاقَ هَذِهُ الآيَاتُ يُوقِنُ أَنَّهَا فِي نِسَاءِ النَّبِي عَلَيْكِ خَاصَةً .

وأما قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ﴾ .

وَلَمْ يَقُلْ « عَنْكُنَّ » ، و ﴿ وَيُطَهِّرَكُو ﴾ ولم يَقُلْ : « يُطَهِّر كُنَّ » فيستدل البعض على أنه لَمَّا جَاءَتْ هُنَا مِيمُ الجَمْعِ دَلَّ عَلَى خُرُوجِ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ البَعض على أنه لَمَّا جَاءَتْ هُنَا مِيمُ الجَمْعِ دَلَّ عَلَى خُرُوجِ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ التَّطْهِيرِ وَدُخُولِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَن وَالحُسَينِ بِدَلِيلِ الحَدِيثِ ، مِنَ التَّطْهِيرِ وَدُخُولِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةً وَالحَسَن وَالحُسَينِ بِدَلِيلِ الحَدِيثِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ، لأَنَّ الآية مُتَّصِلَةٌ وَهِي قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ وَقَرُنَ فِي اللّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ وَقَرُنَ فِي اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَقَرُنَ فِي اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَقَرُنَ فِي البُوتِكُنَّ ﴾ ثُمَّ أَتْبَعَهَا ب : ﴿ وَادْكُرُنَ مَا يُتَلَى فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَالْخِطَابُ كُلُّه فِي هَذِه الآيَاتِ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيٍّ.

ثَانِيًا: ذَكَرَ الله عز وجل ميمَ الجَمْعِ بَدَلَ نُونِ النَسْوَةِ لأَنَّ النِّسَاءَ دَخَلَ مَعَهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ وَهُو رَأْسُ أَهْلِ بَيتِه ) ، كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَن زُوجةِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿ قَالُوا الْتَعْجَيِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُمُ الْهُلَ رَوْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُمُ الْهُلَ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُمُ الْهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ مَيدُ مَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٧]. مَعَ أَنَّهُمَا إِبْرَاهيمُ وَزَوجَتُه ، وقَالَ تَعَالَى عَن مُوسَى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَكُ مِن جَانِبِ تَعَالَى عَن مُوسَى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَكَ مِن جَانِب

الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهَلِهِ المُكُثُوا إِنِّ ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ كَالُّونِ القَصص: ٢٩].

وَكَانَت مَعَه زَوجَتُه وقول امرأة العزيز لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً. تعني نفسها ، فَقُولُ اللهِ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ رَكُرُ تَطْهِ يرًا ﴾ . وَقَالَ هُنا : «عنكم » عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ رَكُرُ تَطْهِ يرًا ﴾ . وَقَالَ هُنا : «عنكم » لِدُخُولِ النّبيِّ عَلَيْ مَعَ نِسَائِه فِي هَذِه الآيةِ لَا أَنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمةً وَالحَسَنَ وَالحُسَنَ وَالحُسَينَ دَخَلُوا ضِمْنَ هَذِه الآيةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلِيٌّ وَالحَسَنُ والحُسَينُ والحُسَينُ وَالحُسَينُ والحُسَينُ والحُسَينُ وَالحَسَنُ والحُسَينُ وَالحَسَنَ مِنْ آلِ بَيتِ النّبيِّ عَيْهُ ، وَذَلِكَ لَمَّا عَطَّاهُم النّبيُ وَالحَسَنَ وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ مِنْ آلِ بَيتِ النّبيِّ عَيْهُ ، وَذَلِكَ لَمَّا عَطَّاهُم النّبيُ وَالحَسَنَ وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ مِنْ آلِ بَيتِ النّبيِّ عَيْهُ بِالكِسَاءِ وَقَرَأَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ وَالحَسَنَ وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ مِنْ آهُلِ بَيتِه . وَذَلِكَ لَمُ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيتِه . وَقَرَأَ : ﴿ إِلَيْ الْكِسَاءِ وَقَرَأً : ﴿ إِلَيْ الْكِسَاءِ وَقَرَأً : ﴿ إِلّٰ إِلَيْهِ الْكِسَاءِ وَقَرَأً : ﴿ إِلَيْهُ اللّهُ لِيدُهُ اللّهُ لِيدُهُ اللّهُ لِيدُهُ اللّهُ لِيدُهِ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيتِه .

تَالِقًا: إِنَّ مَعْنَى أَهْلِ بَيتِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَعَدَّى زَوجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَيَاتِعَدَّى عَلِيًّا والحَسَنَ والحُسَينَ وفَاطِمَةَ إِلَى غَيرِهم ، كَمَا فِي حَديثِ زَيدِ بِنِ أَرْقَمَ وَأَنَّه لَمَّا قِيلَ لَه : نِسَاؤُه مِنْ أَهْلِ بَيتِه ؟ قال : نساؤه من أهل بيته وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيتِه الَّذِين حُرِمُوا الصَّدَقَةَ وَهُم آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ العَبَّاسِ قال : كل هؤء حرم الصَّدقة ؟ قال : خَعْفَر ، وآلُ عَقَيلٍ ، وآلُ العَبَّاسِ قال : كل هؤء حرم الصَّدقة ؟ قال : نعم »(۱) . إذًا ، اتَّسَعَ مَفْهُومُ أَهْلِ بَيتِ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَى أَكْثَر من ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي ( ٣٦/٢٤٠٨) .

فَهُم نِسَاؤُه بِدَلِيلِ الآيةِ . وَعَلِيٌّ وَفَاطَمةُ وَالْحَسَنُ والْحُسَينُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ الْكِسَاءِ وَبِدَلِيلِ حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ .

وَآلُ عَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ ، وَآلُ عَقيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ ، وآلُ جَعْفَرِ ابنِ أَبِي طَالِبٍ ، وآلُ عَليً بنِ أَبِي طَالِبٍ بِدَلِيلِ حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ . ابنِ أَبِي طَالِبٍ بِدَلِيلِ حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ . فَكُلُّ هَوُلَاءِ هُم أَهْلُ بَيتِ النَّبِيِّ عَلَيْ جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ البَيتِ فَكُلُّ هَوُلَاءِ هُم أَهْلُ بَيتِ النَّبِيِّ عَلَيْ جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ البَيتِ وَهُم كُلُّ مَنْ حُرمَ الصَّدَقَة .

بِدَلِيلِ حَدِيثِ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ رَبِيعةَ بنِ الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلبِ فَقَالاً: قَالَ : اجْتَمَعَ رَبِيعةُ بنُ الحَارِثِ ، والعَبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَّلبِ فَقَالاً: وَاللهِ لَو بَعَثْنَا هَذِينِ الغُلاَمَينِ ( قَالاً لِي (١) ، وَلِلْفَضْلِ بنِ العَبَّاسِ ) وَاللهِ لَو بَعَثْنَا هَذِينِ الغُلاَمَينِ ( قَالاً لِي (١) ، وَلِلْفَضْلِ بنِ العَبَّاسِ ) إِلَى رَسُولِ الله وَيَ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِه الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤدِّي النَّاسُ قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذِلِكَ يُؤدِّي النَّاسُ وَأَصَابًا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذِلِكَ بَوُ وَقَفَ عَلَيهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيُ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَوقَفَ عَلَيهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيُ بنُ أَبِي طَالِبِ : لَا تَفْعَلَا . فَواللهِ مَا هُو بِفَاعِل ، فَانْتَحَاهُ رَبِيعةُ بنُ الحَارِثِ فَقَالَ : وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلّا نَفَاسَةٌ مِنْكَ عَلَيْنَا ( يَعْنِي : الحَارِثِ فَقَالَ : وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلّا نَفَاسَةٌ مِنْكَ عَلَيْنَا ( يَعْنِي : السَّرِي اللهِ وَيَقِي فَمَا نَفَسْنَاهُ عَلَيْكَ ( يَعْنِي : تَكْسُدُنَا ) فَواللهِ لَقَد نِلْتَ صَهْرَ رَسُولِ اللهِ وَيَقِي فَمَا نَفَسْنَاهُ عَلَيكَ . قَالَ عَلِيٌ : أَرْسِلُوهُمَا ، فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلِيٌ .

<sup>(</sup>۱) القائلُ : (قالا لي . . ) هو : عبدُ المُطَّلِبِ بنُ رَبَيْعَةَ . وقيل : اسمُه المُطَّلِبُ . ، والمعنى : أنَّ كلاً مِن رَبِيعَةَ وَالْعَبَّاسِ أَرسلا ولدَيْهما : عبدَالمُطَّلِبِ وَالْفَضْلَ إلى رَسُولِ الله ﷺ ليطلبا عملاً يستعينانِ به على زواجهما .

قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ الظَّهْرَ سَبَقَاه إِلَى الحُجْرَةِ ، قَالَ: فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصْرِّرَانِ ، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصْرِّرَانِ ، ثُمَّ قَالَ: فَتُواكَلْنَا دَخُلَ وَدَخَلْنَا عَلَيه وَهُو يَومَئِذٍ عِندَ زَينبَ بنت جَحْش . قَالَ: فَتُواكَلْنَا الكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُ الكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ وَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِه الصَّدَقَاتِ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ وَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِه الصَّدَقَاتِ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ وَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِه الصَّدَقَاتِ النَّاسُ وَنُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرْدْنَا أَنْ نُكَلِّمَه . قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تلمع عَلَينا مِن وَرَاءِ طُويلًا حَتَّى أَرْدْنَا أَنْ نُكَلِّمَه . قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تلمع عَلَينا مِن وَرَاءِ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبِغِي لَالِ الْحَجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَه . قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبِغِي لَالِ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبِغِي لَالِ مُحَمَّدِ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسُ (١) . مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسُ (١) .

رَابِعًا: الآيةُ لَيسَ فِيهَا أَنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْهُم الرِّجْسَ ؛ لأَنَّ هَذِه الإِرَادَةُ إِرَادَةُ المَحَبَّةِ ، وَهِي غَيرُ الإِرَادَةِ القَدَرِيَّةِ . الإِرَادَةُ المَحَبَّةِ ، وَهِي غَيرُ الإِرَادَةِ القَدَرِيَّةِ . يَعْنِي : يُحِبُّ اللهُ أَنْ يُذْهِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهَ أَنْ يَعْنِي اللهُ أَنْ يُذْهِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهَ أَنْ يَعْنِي وَالحُسَينِ وَعلِيٍّ وَزَوجَاتِ النَّبِيِّ أَذْهَبَ الرِّجْسَ عَن فَاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَينِ وَعلِيٍّ وَزَوجَاتِ النَّبِيِّ وَآلِ عَتَيل ، وآلِ جَعْفَر ، وآلِ عَبَّاس .

وَلَكِنَّ الإِرَادَةَ هُنَا فِي هَذِه الآيةِ هِي الإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ ، وَلِذَلِكَ فِي الحَدِيثِ نَفْسِه أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ لَمَّا جَلَّلَهُم بِالكِسَاءِ قَالَ : اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ الحَدِيثِ نَفْسِه أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ لَمَّا جَلَّلَهُم بِالكِسَاءِ قَالَ : اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ أَهْلُ بَيتِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُم الرِّجْسَ (٢) . فَإِذَا كَانَ اللهُ أَذْهَبَ عَنْهُم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذيُّ : كتاب المناقب باب مناقب أهل بيت النبي (رقم٣٧٨٧) .

الرِّجْسَ لِمَاذَا يَدْعُو لَهُم بِإِذْهَابِ الرِّجْسِ (١) ؟!

دُعَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْكِيٌّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِه الإِرَادَةَ إِرَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ مِثلُ قُولِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمْمُ وَيُهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمُ وَأُللَّهُ عَلِيكُم حَكِيكُم \* وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا \* يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٦ - ٢٨]. كُلُّ هَذِه الإِرَادَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى إِنَّمَا هِي الإِرَادَاتُ الشَّرْعِيَّةُ ، فَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يُخَفِّفَ عِن النَّاسِ جَميعًا وَيُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا ، وَلَكِن هَلْ تَابَ عَلَى جَميع النَّاسِ ؟ فَمِنَ النَّاسِ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ ، وَلَم يَتُب اللهُ عَلَى جَميع النَّاسِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُوْ فَهِنكُوْ كَافِرٌ وَمِنكُو مُّؤُومُنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [التغابن: ٢]. خَامِسًا : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يُريدُ إِذْهَابَ الرِّجْس عن كُلِّ أُحِدٍ وَعَن كُلِّ مُؤْمِن .

وَلِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ المُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أَن يَتَجَنَّبِ أَمَاكِنَ الوَسَخِ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ [ المدثر : ٤] . وَأَمَرَ بِالاغْتِسَالِ عِندَ الجَنَابةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) بل عند الشيعة الإثنى عشرية أن الأئمة الاثنى عشر ومعهم فاطمة خلقوا مطهرين .

 <sup>(</sup>٢) كما في الأحاديثِ الصحيحةِ الدّالةِ على هذا المعنى ، وهي في كتبِ الفقه/
 أبواب الطهارة .

سَادِسًا : التَّطْهِيرُ لَيسَ خَاصًا بِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ والحُسَينِ رضي الله عنهم ، بَلْ وَاقِعٌ لِغَيرِهِم أَيضًا كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطُهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم جَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْلِمِ مَ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالتوبة : ١٠٣] ، وقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الْمَعْمِعُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامُسَحُوا إِذَا قُمْتُهُمْ وَالْدِيكُمُ وَالْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامُسَحُوا إِذَا قُمْتُهُمْ وَالْمُونَةِ وَالْمَسَحُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ الْغَالِطِ أَوْ لَنَمْسَتُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ عَرَجُوهُ مَنَ الْغَالِطِ أَوْ لَنَمْسَتُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ عَرَضَى اللَّهُ لِيَحْمَلُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَالِطِ أَوْ لَنَمْسَتُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ عَلَى سَفِرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَالِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ عَلَى سَفِرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُمُ مِن الْغَالِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ وَلِيكِن يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُون يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُون يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُون يُرِيدُ لِيطُهُرَكُمْ وَلِيكُون عُلَيْكُمُ لَا عَلَيْحُمُ مَا عَلَيْحُمُ مَا مَنْ مَا عَلَيْكُمُ لَعَلَامُ مَا عَلَيْكُمُ لَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْولِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمَاعُدَة : ٢] .

وقال تعالى : ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [الأنفال: ١١].

وهؤلاء (الثلاثمائة وبضعة عشر) يكونون إذن. على مذهب هؤلاء وقياسهم معصومين ؛ لأنَّ اللهَ تباركَ وتعالَى قالَ : ﴿ لِيُطَهِّرَكُم بِهِـ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطِن ﴾

سَابِعًا: إِذْهَابُ الرِّجْسِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُم الخُلَفَاءُ بَعدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنَّهُم الخُلَفَاءُ بَعدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرِّجْسَ وَلِذَلِكَ صَارَ عَلِيٍّ الرِّجْسَ وَلِذَلِكَ صَارَ مَولَى المُؤْمِنِينَ ، وَكَذَلِكَ الحَسَنُ وَالحُسَينُ وَفَاطِمَةُ ، وَكَذَلِكَ مَولَى المُؤْمِنِينَ ، وَكَذَلِكَ الحَسَنُ وَالحُسَينُ وَفَاطِمَةُ ، وَكَذَلِكَ

زَوجَاتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ سَمَّاهُنَّ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ : ﴿ النَّبِيُّ أُولِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَالَهُمُّ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ بِاللَّمُ وَالْوَلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ فِي كَتَبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَعَمُّولًا ﴾ [ الأحزاب : ٦] . مَسْطُورًا ﴾ [ الأحزاب : ٦] .

وكَذَلِكَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْهُم الرِّجْسَ جَميعًا بِدَلِيلِ الآيَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا سَالِفًا (١) فَصَارُوا مَوَالِي المُسْلِمِينَ ، ثُمَّ إِنَّ ذَهَابَ الرِّجْسَ لَا يَدُلُّ عَلَى العَصْمَةِ وَلا يَدُلُّ عَلَى الإِمَامَةِ مِن بَابِ أَوْلَى . وَهَابَ الرِّجْسَ لَا يَدُلُّ عَلَى العَصْمَةِ وَلا يَدُلُّ عَلَى الإِمَامَةِ مِن بَابِ أَوْلَى . وأما آية المباهلة وهي قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوُا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَا وَيُسَاءَنَا وَيُسَاءَنَا وَأَنفُسَكُمُ وَاللَّهُ عَلَى الْحَادِينِ ﴾ [ آل عمران : ٦١ ] . ثُمَّ نَبَهَلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِينِ ﴾ [ آل عمران : ٦١ ] .

فهي تدل على فضلهم ومكانتهم ، وليس لها تعلق بالإمامة من قريب ولا من بعيد .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيلَ الرَّدِ على هذه الشُّبهةِ في : « مُختصر التحفة الاثني عشرية » (ص١٤٩) .

### المبحث الثالث

#### آية الولاية

وَهِي قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ [ المائدة : ٥٥ ] .

ذَكَرُوا فِي تَفْسِير هَذِه الآيةِ حَدِيثًا عَن عَلِيّ رضي الله عنه أَنَّه كَانَ رَاكِعًا فِي الصَّلَاةِ ، فَجَاءَ فَقِيرٌ يَسْأَلُ الصَّدَقَة ، وَقِيلَ يَسْأَلُ الزَّكَاةَ فَمَدَّ عَلِيّ يَدَه وَفِيهَا خَاتَمٌ فَأَخَذَ الفَقِيرُ الخَاتَمَ مِن يَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى الآية : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَنه فَأَنْزِلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى الآية : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الآية : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُونَ ﴾ ، قَالُوا : وَمَا أَعْطَى الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعٌ إِلَّا عَلِيٌ فَصَارَ هُو الوَلِيُّ فَهُو الخَلِيفَةُ .

## وَالرَّدُّ مِن وُجُوهٍ:

أُولًا: هَذِه القِصَّةُ لَيسَ لَهَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَلَم يَثُبُتْ عَن عَلِيًّ رَضِي الله عنه أَنَّه تَصَدَّقَ بِالخَاتَم وَهُو رَاكِعٌ ، وَهُو غَنِيٌّ عن مَدْحِه بِمَا لَم يَثُبُتْ وَيَكْفِيه مَا مَدَحَه اللهُ عزَّ وجلَّ بِه ومَا مَدَحَه بِه رَسُولُ الله عَلَيْ ، واللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* وَاللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* اللهُ عَلَيْ مَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٣]. والنَّبيُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ وَالنَّهِ يَاللهُ يَاللهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لِشُغلًا ﴾ [المؤمنون: ١-٣].

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري » : كتاب العمل في الصلاة : باب ما ينهى عن الكلام برقم ( ١٩٩٨ ، ومسلم : كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة برقم ( ٥٣٨ ) .

فَكَيفَ نَرْضَى لِعَلِيِّ رضي الله عنه وَهُو مِن رُؤُوسِ الخَاشِعِينَ وَأَئِمَّتِهِم أَنْ يَتْصَدَّقَ وَهُو يُصَلِّي ، أَمَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّى يَقْضِي صَلَاتَه ثُمَّ يَتَصَدَّقُ ؟ بِالطَّبْعِ كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، وَالأَوْلَى أَنَّ يَقْضِي صَلَاتَه ثُمَّ يَتَصَدَّقُ ؟ بِالطَّبْعِ كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، وَالأَوْلَى أَنَّ الإِنْسَانَ يَخْشَعُ فِي صَلَاتِه قَدْرَ مَا يَسْتَطِيعُ ، وَيُؤَخِّرُ مِثْلَ هَذِه الأَمُورِ إِلَى مَا بَعدَ الصَّلَاةِ .

ثَانيًا: إِنَّ الأَصْلَ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا المُزَكِّي لَا أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّى يَأْتِهَ الطَّالِبُ ، فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَن تُبَادِرَ أَنْتَ بَدَفْعِ الزَّكَاةِ أَو أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِكَ وَزَكَاتُكَ عِنْدَكَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى يَطْرُقُوا عَلَيكَ البَابَ فَتُعْطِيهِم زَكَاةً أَمْوَالِكَ ؟ لَا شَكَ أَنَّ الأَوَّلَ أَفْضَلُ .

ثَالِثًا: إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ فَقِيرًا فِي حَياةِ رَسُولِ الله عَيْلَةِ ، وَلِذَلِكَ كَانَ مَهْرُ فَاطِمَةَ مِن عَلِيٍّ رضي الله عنهما دِرْعًا فَقَط ، لَم يُمْهِرْهَا مَالًا ؛ لأنَّه لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ رضي الله عنه وَأَرْضَاه ، كَانَ فَقِيرًا ، وَمِثْلُ عَلِيٍّ لَا تَجِبُ عَلَيه الزَّكَاةُ وَلَم تَجِبْ عَلَيه الزَّكَاةُ فِي حَياةِ النَّكِيَةِ .

رَابِعًا: هَذِه الآيةُ لَيسَ فِيهَا مَدْحُ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ ، وَإِلَّا كَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُمْدَحُ إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ وَهُو رَاكِعٌ وَلَصَارَتْ سُنَّةً ، لَأَنَّ اللهَ مَدَحَ مَن يَدْفَعُ الزَّكَاةَ وَهُو رَاكِعٌ فَتَكُونُ السُّنَّةُ فِي دَفْعِ الزَّكَاة أَنْ يَدْفَعَهَا الإِنْسَانُ وَهُو رَاكِعٌ وَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِه أَحَدٌ .

خَامِسًا: ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَهِي غَيرُ الأَدَاءِ ، لأَنَّ

إِقَامَةَ الصَّلَاةِ كَمَا يَقُولُ عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ: هِي أَنْ يُؤَدِّيهَا كَمَا أَدَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الكَمَالِ فِي الطَّهَارَةِ ، فِي الأَدَاءِ ، فِي الرُّكُوعِ ، فِي السُّجُودِ ، فِي الخُشُوعِ ، فِي الذِّكْرِ ، فِي القِرَاءَةِ ، وَهَذِه هِي الإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ .

وإذا كان كذلك فما سبب ذكر الرُّكُوعَ بَعدَ ذِكْرِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ؟ لَا شَكَّ أَنَّ المُرَادَ رُكُوعٌ آخرُ .

المُرَادُ هُو الخَضُوعُ للهِ تَبَارَكُ وتَعَالَى .

كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَن دَاودَ عليه السلام : ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص: ٢٤] .

وَهُو قَد خَرَّ سَاجِدًا ، وَإِنَّمَا سَمَّاه رَاكِعًا لِلذُّلِّ والخَضُوعِ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

وكَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [ المرسلات : ٤٨ ] .

أي : اخْضَعُوا واسْتَسْلِمُوا لأَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى .

وَكَذَلِكَ قَالَ عَن مَرْيمَ : ﴿ يَكُمَرْيَكُمُ الْقَنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣] . أي : اخْضَعِي وَاخْشَعِي لأَمْرِ اللهِ الرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣] . أي : اخْضَعِي وَاخْشَعِي لأَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَمَرْيمُ كَانَتْ مُنْقَطِعةً لِلعِبادَةِ وَهِي مِمَّن لَا تَجِبُ عَلَيها صَلَاةُ الجَمَاعَةِ ، فَلَيسَ مَقْصُودُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ أَنَّ الإِنْسَانَ يُسْتَحَبُّ لَه أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ وَهُو رَاكِعٌ .

سَادِسًا: سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ أَنَّه لَمَّا خَانَت بَنُو قَيُنقَاعَ الرَّسُولَ عَلَيْهُ ذَهَبُوا إِلَى عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه كَمَا أَخْرَجَ ذَلِكَ ابنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِه ، وَأَرَادُوه أَنْ يَكُونَ مَعَهُم فَتَرَكَهُم وَعَادَاهُم وَتَوَلَّى الله وَي تَفْسِيرِه ، وَأَرَادُوه أَنْ يَكُونَ مَعَهُم فَتَرَكَهُم وَعَادَاهُم وَتَوَلَّى الله وَرُسُولُه وَاللّه وَرَسُولُه وَاللّه وَرَسُولُه وَاللّه وَلَي الله وَرَسُولُه وَاللّه وَلَيْكُمُ اللّه وَرَسُولُه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الآية : ﴿ إِنّهَا وَلِيْكُمُ اللّه وَرَسُولُه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَيْ وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَى اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَكَ اللّه وَاللّه وَاللّه

يَعْني : عَبْدَ اللهِ بنَ أُبِيِّ بنِ سَلُولٍ ، لأَنَّه كَانَ مُوَالِيًا لِبَنِي قَينُقاعَ ، وَلَمَّا حَصَلَت الخُصُومَةُ بَينَهُم وَبِينَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالَاهُم وَنَصَرَهُم وَوَقَفَ مَعَهُم ، وَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَشْفَعُ لَهُم ، أَمَّا عُبَادَةُ بنُ وَوَقَفَ مَعَهُم ، وَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ يَشْفَعُ لَهُم وَتَرَكَهُم ، فَأَنْزَلَ اللهُ الصَّامِتِ رضي الله عنه وَأَرْضَاه فَإِنَّه تَبرَّأَ مِنْهُم وَتَرَكَهُم ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى اَوْلِيَاةُ بَعْضُهُم اللهُ عَنْ وَهُو تَبَارَكَ وتَعَالَى بِذِكْرِ صِفَةِ المُؤْمِنِينَ وَهُو عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ وَمَنْ اتَبَعَه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَامَوْنَ السَّامِتِ وَمَنْ اتَبَعَه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ ءَامَنُوا اللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ وَيَسُولُونَ وَهُمُ وَيُعُونَ ﴾ . . . فَا السَّامِتِ وَمَنْ اتَبْعَه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّذِينَ عَامَنُوا اللّذِينَ عَامَوْنَ اللّهُ وَلَهُمْ وَيُولُونَ اللّهُ اللهُ وَلَوْلَاكُمُ اللهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّذِينَ السَامِونَ اللّهُ وَلَوْلَوْلَهُ وَلَا لَكُوا اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) « تفسير الطبرى » ( ٦ / ۱۷۸ ) .

فَهَذِه الآيةُ نَزَلَتْ فِي عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه .

سَابِعًا : إِنَّه يَسْتَطِيعُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا الكَلَام .

فَيَسْتَطِيعُ مُحِبُّو مُعَاوِيَةً أَنْ يَقُولُوا : نَزَلَتْ فِي مُعَاوِيَةً .

وَأَنْ يَأْتُوا بِحَدِيثٍ مَكْذُوبٍ كَمَا أَتَى غَيرُهم بِحَدِيثٍ مَكْذُوبٍ عَن لِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثُمَّ يَأْتِي مُحِبُّو عُثْمَانَ فَيَقُولُون نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ ، وَيَأْتُونَ أَيضًا بِحَدِيثٍ مَكْذُوب .

ثَامِنًا : عَلَى فَرْضِ نُزُولِهَا فِي عَلِيٍّ فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْخِلَافَةِ بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْنَا يَجِبُ أَنْ نَتَولَّى عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِب ، وَنَحْنُ نَتَولَّهُ رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ .

تَاسَعًا: الآيةُ جَاءَتْ بِلَفْظِ الجَمْعِ ، وَعَلِيٌ وَاحِدٌ ، وَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ إِنَّه يُمْكِنُ أَنْ يُذْكَرَ الجَمْعَ وَيُرَادُ بِه المُفْرَدُ إِلَّا أَنَّ الأَصْلَ أَنَّه إِذَا أُطْلِقَ الجَمْعُ أَرِيدَ بِه الجَمْعُ إِلَّا بِقَرِينةٍ وَلَا قَرِينَةَ هُنَا .

عاشرًا: وَيَقُولُونَ فِي قَولِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ . لِلْحَصْرِ فَتَبْطُلُ خَلَافَةُ مَنْ سَبَقَ يَعْنُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ . وَنَحْنُ لِلْحَصْرِ فَتَبْطُلُ خَلَافَةً الله عنه ، ثُمَّ لَو أَوْ طَنَا أَنْ تَكُونَ هَذِه الآيةُ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ رضي الله عنه ، ثُمَّ لَو فَرَضْنَا أَنْ قَولَه إِنَّمَا لِلْحَصْرِ وَهِي تُبْطِلُ خَلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ فَولَه إِنَّمَا لِلْحَصْرِ وَهِي تُبْطِلُ خَلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ فَولِه إِذَا كَانَت لِلْحَصْرِ وَهِي تُبْطِلُ خَلَافَةَ الْحَسَنِ ، والحُسَينِ ، والحُسَينِ ، والحُسَينِ ، والحُسَينِ ، والحُسَينِ ،

وعَلِيِّ بنِ الحُسَينِ ، ومُحَمَّدٍ البَاقرِ ، وجَعْفَرٍ وَغَيرِهم .

حادي عشر : إِنَّ الله سُبحانه وتَعَالَى لَا يُوصفْ بِأَنَّه مُتَولِّ عَلَى عِبَادِه أَي أَنَّه مُتَولِّ عَلَى عِبَادِه أَي أَنَّه أَميرٌ عَلَيهم بَلْ هُو خَالِقُهم وَرازِقُهم وَرَبُّهم وَمَلِيكُهم فَكَيفَ يَكُونُ مَعْنى الآيةِ ؟

وَكَذَا لَا يُقَالُ ذَلِكَ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَلْ هُو أَجَلُّ مِن ذَلِكَ .

# المبحث الرابع حَدِيثُ المَنْزلَةِ

خَرَجَ النَّبِيُّ عَيْكِ فِي غَزْوَةِ « تَبُوك » وَلَم يَأْذَنْ لأَحَدٍ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْه وَمَا تَخَلَّفَ فَنه وَمَا تَخَلَّفَ فِي المَدِينَةِ إِلَّا سِتَّةُ أَصْنَافٍ :

الصِّنْفُ الأَوَّلُ: الَّذِينَ أَمَرَهُم النَّبيُّ عَيَّكِيَّ بِالجِلُوسِ.

الصِّنْفُ الثَّانِي: المَعْذُورُونَ مِنَ المَرْضَى وَكِبَارِ السِّنِّ وَالمُعَاقِينَ وَالعُمَاقِينَ وَالعُمَاقِينَ وَالعُمَا وَالفُقَرَاءِ وَمَنْ شَابَهَهُم.

الصِّنْفُ الثَّالِثُ : النِّسَاءُ .

الصِّنْفُ الرَّابِعُ: الأَطْفَالُ.

الصِّنْفُ الخَامِسُ : المُخَلَّفُونَ العَاصُونَ الذِين عَصَوا أَمْرَ رَسُولِ الله ﷺ فَتَخَلَّفُوا عَنْه فِي هَذِه الغَزْوةِ وَهُم : كَعْبُ بنُ مَالِكٍ ، ومُرَارَةُ بنُ الرِّبِيعِ ، وهِلَالُ بنُ أُمَيَّةَ ، وَسَبْعةٌ آخرُونَ .

الصِّنْفُ السَّادِسُ : المُنَافِقُونَ .

هَذِه سِتَّةُ أَصْنَافٍ فَقَط وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ الصِّنْفِ الأُوَّلِ وَهُم النَّبِيُ عَلِيٌّ بِالجُلُوسِ فِي المَدِينةِ فَتَكَلَّمَ المُنَافِقُونَ وَهُم النَّبِيُ عَلِيًّ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيًّا فِي المَدِينةِ لأَمْرٍ فِي نَفْسِه يَعْني: وُقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَ عَلِيًّ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيًّا فِي المَدِينةِ لأَمْرٍ فِي نَفْسِه يَعْني: بُغْضًا لِعَلِيٍّ أَو استثقالا (١).

<sup>. (</sup> $^{8}$  ( $^{1}$ ) (  $^{1}$ ) (  $^{1}$ ) مختصر تاریخ ابن عساکر

فَبَلَغَ عَلِيًّا رضي الله عنه هَذَا الكَلَامُ فَتَبَعَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُو خَارِجٌ مِنَ المَدِينةِ ، وَفِي روايةٍ أَنَّه يَبْكِي (١) رضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيه ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَةِ ؟!

فَطَيَّبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ خَاطِرَه وَقَالَ : « أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَة هَارُونَ مِن مُوسَى إِلَّا أَنَّه لَا نَبِيَّ بَعْدِي »(٢) .

قَالُوا: قَولُ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رضي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى » دَليلٌ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه هُو الخَليفَةُ بَعدَ رَسُولِ الله عَنه هُو الخَليفَةُ بَعدَ رَسُولِ الله عَلَيُّ لأَنَّ هَارُونَ هُو الخَليفَةُ بَعدَ مُوسَى لَمَّا خَرَجَ لِمِيقَاتِ رَبِّه ، فَعَلِيٌّ هُو الخَليفَةُ بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ .

# وَهَذَا بَاطِلٌ مِن وُجُوهٍ:

الْأُوَّلُ: إِنَّ هَارُونَ لَم يَخْلُفْ مُوسَى بَلِ المِشْهُورُ أَنَّ هَارُونَ عَلَيه الطَّلَاةُ والسَّلَامُ تُوفِّي قَبلَ مُوسَى بِسَنَةٍ (٣) .

الثَّانِي : إِنَّ هَارُونَ بَقِي فِي المَدِينةِ لَمَّا خَرَجَ مُوسَى لِلقَاءِ رَبِّه وَمَعَ الثَّانِي : إِنَّ هَارُونَ العَسْكَرُ والجَيْشُ وَخَرَجَ مُوسَى ومَعَه بَعْضُ الرِّجَالِ لِلقَاءِ رَبِّه

<sup>. (</sup> $^{8}$  ( $^{1}$ ) (  $^{9}$  ( $^{1}$ ) (  $^{1}$ ) (  $^{1}$ )

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري » ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عليّ ، حديث (٢) « صحيح مُسْلم » ، كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل علي حديث ٢٤٠٤ دون أنْ تذكر تفاصيل القصة عندهما .

<sup>(</sup>٣) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (١/ ٣٠٤) ، « البداية والنهاية » (١/ ٢٩٧) .

تَبَارَكَ وتَعَالَى ، أَمَّا عَلِيٌّ فَلَم يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ العَسْكَرِ مَعَه إِلَّا الَّذِينَ عَصَوا أَمْرَ اللهِ أو مَنْ أَمَره الرَّسُولُ عَيَيْ بِالبَقَاءِ فَاخْتَلَفَ الأَمْرُ .

الثَّالِثُ : إِنَّ النَّبِيُ عَلِيْهِ إِنَّمَا طَيَّبَ خَاطِرَ عَلِيٌّ رِضِي الله عنه لأَنَّ عَلِيًّا هُو الَّذِي جَاءَ وَاشْتَكَى وَلُو لَمْ يَأْتِ عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ مَا قَالَ لَه هَذَا الْكَلَامَ فَبَيَّنَ لَه أَنَّ الأَمْرَ لَيسَ كَذَلِكَ ، فَأَنَا مَا خَلَفْتُكَ بُغْضًا لَكَ ، الكَلَامَ فَبَيْنَ لَه أَنَّ الأَمْرَ لَيسَ كَذَلِكَ ، فَأَنَا مَا خَلَفْتُكَ بُغْضًا لَكَ ، وَتَعَلَمُ أَنَّ مُوسَى لَمَّا خَرَجَ لِلقَاءِ رَبِّه تَرَكَ هَارُونَ وَلَم يَكُنْ هَذَا مَنْقَصَةً لَكَ ، لِذَلِكَ لِوَكَانَ غِيرُ عَلِيٍّ وقيل فيه ما قيل في علي وَجَاءَ هَذَا مَنْقَصَةً لَكَ ، لِذَلِكَ لَو كَانَ غَيرُ عَلِيٍّ وقيل فيه ما قيل في علي وَجَاءَ لِلنَّبِي عَلَيْ وَالله عَلَي المَدِينةِ فَلَيسَ لِلنَّبِي عَلَيْ وَالله فيه ما قيل في علي وَجَاءَ لِلنَّبِي عَلَيْ وَالله عَلَى عَلِي وَعَلَى فَي المَدِينةِ فَلَيسَ لِلنَّبِي عَلَيْ وَالله فيه ما قيل في علي وَجَاءَ لِلنَّبِي عَلَيْ وَالله عَلَي لَكَ عَلَى عَلَي وَعَلَى الله عَلَى عَلَي وَعَلَى عَلَي وَلَم يَشْتَكَى عَلِي وَجَاءَ لَكَ النَّبِي عَلَيْ فَالله عَلَى اللّهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النَّبِي عَلَيْ يَعْدُ النَّبِي عَلَيْ يَعْدُ اللّهَ عَلَى عَلَى وَاللّه عَلَى وَلَم يَثُولُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ يَعْدُ النَّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى وَاللّه عَلَى النَّهُ عَلَى عَلَى النَّه عَلَى عَلَى وَاللّه بَعْدُ النَّهُ عَلَى النَّه عَلَى عَلَى وَالله بَعْدُ النَّهُ عَلَى النَّه عَادة . والصَّبْعَ فَقَط بَلْ كَانَ يَسْتَخُلِفُهُم عَلَى رِجَالٍ ، وَلَمْ يَكُنِ النَّه عَادة .

فَعَلِيُّ رضي الله عنه لَمَّا رَأَى الأَمْرَ كَأَنَّ فِيه مَنْقَصَةً وَتَكَلَّمَ المُنَافِقُونَ خَرَجَ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْأَلُه عن سَبَب هَذَا التَّرْكِ فَبِيَّنَ لَه النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنَّه لَيسَ عنِ كُرْهِ ، وَلَا كَمَا يَدَّعِي المُنَافِقُونَ ، إِنَّمَا كَمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنَّه لَيسَ عنِ كُرْهِ ، وَلَا كَمَا يَدَّعِي المُنَافِقُونَ ، إِنَّمَا كَمَا أَبْقَى مُوسَى هَارُونَ ، أَنَا أَبْقِيكَ فِي أَهْلِي .

الرَّابِعُ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا لَم يُبْقِ عَلِيًّا خَلِيفةً عَلَى المَدِينةِ فِي هَذِه الغَرْوَةِ ، بَل اسْتَخْلَفَه عَلَى أَهْل بَيتِه خَاصَّةً ، كَمَا يَذْكُرُ أَهْلُ السِّيرِ

كَابِنِ جَرِيرٍ<sup>(١)</sup> وابِنِ كَثيرٍ<sup>(٢)</sup> وغَيرهِما أَنَّ الوَالِي عَلَى الْمَدِينةِ فِي تِلْكَ الْغَزْوةِ هُو مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ وَلَيسَ عَلِيِّ بِن أَبِي طَالِبِ .

الخَامِسُ: كَيفَ يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ هَذَا التَّرْكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيًّ لِعَلِيًّ مَنْقَبةٌ لَه وَأَنَّه لَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ النَّبِيُّ عَلِيًّ إِلَّا وَعَلِيُّ خَلِيفَتُه ثُمَّ نَرَى عَلِيًّا مَنْقَبةٌ لَه وَأَنَّه لَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ النَّبِيِّ عَلِيًّ ؟ أَفَهِمْنَاهَا وَلَم يَفْهَمْ عَلِيٌّ رضي الله عنه ؟ فَلَو كَانَ تَرْكُ النَّبِيُّ عَيِيًّ لِعَلِيٍّ مَنْقَبةً بِحَدِّ ذَاتِهَا لَمَا خَرَجَ خَلْفَه ، وَلَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيُ عَيِيًةٍ لَا يَخْرُجُ إِلَّا وَهُو خَلِيفَتُه مِنْ بَعْدِه .

السَّادِسُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّيْ اسْتَخْلَفَ غَيرَ عَلِيٍّ بَعْدَه ، فَإِنَّه بَعدَ غَزْوةِ « تَبُوك » خَرَجَ إِلَى حَجَّةِ الوَدَاعِ وَكَانَ عَلِيٌّ فِي اليَمَنِ وَلَم يَتْرُكُ عَلِيًّا فَي المَدِينةِ .

أُمَّا تَشْبِيهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِعَلِيِّ بِهَارُونَ !

فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ شَبَّه أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بِأَعْظَمَ مِن هَارُونَ فَفِي غَزْوة « بَدْرٍ » لمَّا كَانَتْ قضِيَّةُ الأَسْرَى ، وَاسْتَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ اَبَا بَكْرٍ فَزُوة « بَدْرٍ » لمَّا كَانَتْ قضِيَّةُ الأَسْرَى ، وَاسْتَشَارَ النَّبِيُ عَلَيْ أَبَا بَكْرٍ فَرَأَى أَنْ يَعْفُو عَنْهُم وَأَنْ يُفَادِيَهُم قُومُهُم وَرَأَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَهُم ، فَوَرُأَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَهُم ، فَوَالَى النَّبِيُ عَلَيْ لَأَبِي بَكْرِ إِنَّ مَثَلَكَ كَمَثَل إِبْرَاهِيمَ يَومَ قَالَ : ﴿ رَبِّ وَيَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ مَا لَا إِنْ مَثَلَكَ كَمَثَل إِبْرَاهِيمَ يَومَ قَالَ : ﴿ رَبِّ وَيَ

<sup>(</sup>١) « تَاريخ الطَّبَرِيِّ » (٣٦٨/٢) ، ولكن قال : « الوالي على المدينة سباعُ بنُ عرفطةَ » .

<sup>(</sup>Y) « البداية والنهاية » (٥/٧) .

إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ [براهيم: ٣٦]. وَمَثَلَكَ كَمَثَلِ عِيسَى إِذْ قَالَ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ عَبَادُكِ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]. فَإِنَّهُمُ عِبَادُكِ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا عُمَرُ ، إِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ نُوحٍ لَمَّا قَالَ: فَو وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نُذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]. ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ عَاتَلُتُ مَثَلُ مُوسَى لَمَّا قَالَ: ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ عَاتَلُتُ وَمَثَلُكُ مَثَلُ مُوسَى لَمَّا قَالَ: ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكُ وَمَثَلَكَ مَثَلُ مُوسَى لَمَّا قَالَ: ﴿ وَقَالَ مَثَلُ مُوسَى رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكُ وَمَثَلَكَ مَثَلُ مُوسَى مَثَلُ مُوسَى لَمَّا قَالَ: وَقَالَ مَثَلُ مُوسَى رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكُ وَمَثَلُ مَثَلُ مُوسَى مَثَلُ أُولِهِمْ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي أَلُولِهِمْ فَلَا يُؤمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ رَبّنَا الْطِمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاللّهُ فَلَ عُلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ رَبّنَا الْمُؤمِسُ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاللّهُ فَلَ عُلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ رَبّنَا الْمِلْ مَن اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فَشَبَّه أَبَا بَكْرِ بِإِبْرَاهِيمَ وَعِيسى ، وشَبَّه عُمَرَ بنُوحِ ومُوسَى ، وَأُولَئِكَ مِن أُولِي الْعَزْمِ وَهُم خَيرُ البَشَرِ بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وهُم أَفْضَلُ مِن هَارُونَ بِدَرَجَاتٍ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُه عَلَيهِم أَجْمَعِينَ ، فَلْيَسَ تَشْبِيهُ النَّبِيِ الْعَلِيِّ لِعَلِيِّ بِهَارُونَ بِأَفْضَلَ أَو بِأَعْظَمَ مِن تَشْبِيهِ النَّبِيِ فَلْيَسِ وَمُوسَى وَنُوح .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۳) ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه .

# المبحث الخامس

# آيةً ذَوي القُرْبَى :

وَهِي قُولُ اللهِ تَبَارِكَ وتعالى : ﴿ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِبَادَهُ اللَّهِ عَبَادَهُ اللَّهِ عَامَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجْرًا لِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْفِي وَمَن عَلَيْهِ أَجْرًا لِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْفِي وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسَنَا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﴾ [الشورى: ٢٣]. قَالُوا : إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَمَرَ النَّاسَ بَمَوَدَّةِ قَرَابَتِه ، وَبَعْضُهُم يَنْقُلُ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا فِي قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ وَهَذَا غَيرُ صَحِيح .

فَالحَدِيثُ أَخْرَجَه البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِه (۱) عن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ : سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن قَولِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ قُل لاّ أَسْئُلُكُو قَالَ : ﴿ قُل لاّ أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ . فَقُلْتُ ( أي : سعيد بن جبير ) إِلَّا أَنْ تَودُّونِي فِي قَرَابَتِي (٢) . فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ (٣) وَقَالَ : عَجلْتَ فَوَاللهِ مَا مِن بَطْنٍ مِن بُطُونِ قُرَيشٍ إِلَّا وَلِمُحَمَّدٍ فِيهم قُرْبَى . فَقَالَ : إِلَّا أَن تَصِلُوا مَا بَيني وَبَينَكُم مِن قَرَابةٍ .

<sup>(</sup>١) كتاب التفسير: سورة الشورى: باب المودة في القربي برقم (٤٨١٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر الأنطاكي في كتابه : « لماذا اخترت مذهب الشيعة ؟ » هذا الحديث وبتره هنا ، ونسب كلام سعيد إلى ابن عباس ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) تنبّه أخي القارئ إلى أنَّ ابنَ عبّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهما صحابيٌّ عَالِمٌ جليلٌ بحرٌ في العلوم ، دعا له رَسُولُ الله ﷺ. ودعاؤه مُستجابٌ. بأنْ يعلّمهُ اللهُ التأويلَ والحِكْمةَ ، وقد أُجِيبَ دعاؤُه ﷺ ، وهو أيضًا مِن ذوي الْقُرْبَى (ابنُ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ) ، ولم يمنعْهُ هذا مِن تأويل الآية على وجهها الصوابِ. كما أمره اللهُ تعالى..

وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عن رَسُولِه ﷺ : ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦] .

وَقَالَ : ﴿قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُّ ۗ ﴾ [ سبأ :٤٧ ] .

وَقَالَ : ﴿ وَمَا تَسْءَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْحَارِمِينَ ﴾ [ يوسف : ١٠٤ ] .

وَقَالَ : ﴿ قُلْ مَآ أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِنْ أَجْرٍ لِللَّا هُولَا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِنْ أَجْرٍ لِللَّا هُولَ اللَّهُ مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِنْ أَجْرٍ لِللَّا هُولَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِيهُ إِلَّا مِن شَاءً أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِنْ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِنْ أَجْرٍ لِللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِنْ أَجْرٍ لِللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكُونُونَ إِلَىٰ لَا عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَلَاقِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَالقُرْآنُ يُصَدِّقُ بَعْضُه بَعضًا وَلَا يُنَاقِضُ بَعْضُه بَعْضًا .

كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَمَا قَالَ بَعَالَى اللهِ الْخَذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَمَا يَا النَّهِ اللَّهِ الْعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ

فَلَا يُمكِنُ إِذًا أَن يَنُصَّ اللهُ في كُلِّ هَذِه الآياتِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَا يَسأَلُ أَجْراً وَيَكُونُ هَذَا حَالَ إِخْوَانِه الأَنْبِياءِ ثُمَّ يَأْتِي بَعدَ ذَلِكَ بِآيةٍ تُنَاقِضُ هَذَا كُلَّه فَتَقُولُ: هُو يَسْأَلُ أَجْرًا وَهُو مَوَدَّةُ قَرَابَتِه !! .

فَالنَّبِيُّ عَلِيهِ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا ، فَكَيفَ يَدَّعُونَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ يَقُولُ لَهُم : أَسْأَلُكُم أَجْرًا وَاحِدًا وَهُو أَنْ تَوُّدُوا قَرَابَتِي ؟! أَبدًا .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا بَلْ جِمِيعُ الأَنْبِياءِ الَّذِينِ أَرْسَلَهُم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَم يَسْأَلُوا قَومَهُم أَجْرًا .

فَهَذَا نُوحٌ يَقُولُ لِقَومِه : ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [ الشعراء : ١٠٩ ] .

وَهُود قَالَ لِقَومِه : ﴿ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [ الشعراء : ١٢٧ ] .

وصَالِح قَالَ لِقَومِه : ﴿ وَمَا ٓ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [ الشعراء : ١٤٥ ] .

وَلُوطٌ قَالَ لِقَومِه : ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ الشعراء : ١٦٤ ] .

وشُعَيبُ قَالَ لِقَومِه : ﴿ وَمَا آَسَتُكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [ الشعراء : ١٨٠ ] .

والنّبيُ عَلَيْ اَكْرَمُ الْأَنبِياءِ وَأَفْضَلَهُم ، وَهُو أَوْلَى بِأَنْ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا وَهُو مِصْدَاقُ قَولِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ . مَعْنى ﴿ إِلَّا ﴾ هُنَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُتُقَطِعًا أَي بِمَعْنَى ( لَكِن ) وَهُو الصَّحِيحُ بِدِلَالَةِ الآياتِ الَّتِي السَّيْ عَلَيْ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا أَبُدًا فَيكُونَ فَولُ اللهِ : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اللّهَ أَنُ النّبِي عَلَيْ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا أَبُدًا فَيكُونَ قُولُ اللهِ : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اللّهُ أَنَّ النّبِي عَلَيْ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا أَبُدًا فَيكُونَ قُولُ اللهِ : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ .

وَلَكِن وُدُّونِي فِي قَرَابَتِي ، أَنَا قَرِيبٌ مِنْكُم دَعُونِي أَدْعُو النَّاسَ ، وَلَكِن وُدُّونِي أَدْعُو النَّاسَ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ عَيْكِمْ أَنَّه سَأَلَ قُرَيشًا ، أَنْ يَتْرُكُوه يَدْعُو إِلَى اللهِ فَإِنْ ظَهَرَ كَانَ لَهُم هَذَا ، وَإِنْ قَتَلَه النَّاسُ فَيَسْلَمُونَ مِن دَمِه .

فَالنَّبِيُّ عِيْلِيَّةٍ مَا سَأَلَ أَجْرًا أَبَدًا لِقَرَابَتهِ .

لَو كَانَ يُرِيدُ أَجْرًا لِقَرَابَتِه كَانَ يَقُولُ: لِذِي القُرْبَى أَوْ لِذَوِي القُرْبَى

أَمَّا أَنْ يَقُولَ ( فِي القُرْبَى ) فَلَا يَصِحُ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الخُمُسَ قَالَ : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمِن وَالْمَسَكِينِ وَالْمِن وَالْمَن وَالْمَسَكِينِ وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِن وَاللّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقِي وَلَا لَا فَاللّهُ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَالِ : ٤١ ] . النفال : ١٤١ ] . وَلَه يَقُل : فِي القُرْبَى وَإِنَّمَا قَالَ : وَلِذِي القُرْبَى .

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيمية : « جَميعُ مَا فِي القُرْآنِ مِنَ التَّوصِيةِ بحُقُوقِ ذَوِي قُرْبَى الإِنْسَانِ إِنَّمَا قِيلَ فِيهَا ﴿ ذَوِي قُرْبَى الإِنْسَانِ إِنَّمَا قِيلَ فِيهَا ﴿ ذَوِي القُرْبَى ) » (١) .

يُقَالُ كَذَلِكَ ، لَيسَ مُنَاسِبًا لِشَأْنِ النُّبوَّةِ طَلَبُ الأَجْرِ وَهُو مَودَّةُ ذُوِي قُرْبَاه لأَنَّ هَذَا مِن شِيمَةِ طَالِبي الدُّنْيَا .

إِنَّ هَذَا القَولَ يُوجِبُ تُهْمَةَ النَّبِيِّ عَلَيْكَةً .

ومع كل ما تقدم فإنَّ هذه الآية في سورة الشورى ، وهي مكية والحسن والحسين لم يُخْلقًا بعد ، وعلى لم يتزوج فاطمة .

<sup>(</sup>۱) « مِنْهاج السُّنَّةِ » (۱/۷) .

# المبحث السادس

## حَدِيثُ الثَّقَلَين

حَدِيثُ : « تَرَكْتُ فِيكُم مَا إِنْ تَمَسَّكْتُم بِه ، لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبدًا كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي »(١) .

يَسْتَدِلُّونَ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى أَنَّه يَجِبُ أَنْ يَتَمَسَّكَ المُؤْمِنُ بِعِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّه يَجِبُ أَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِم صَارُوا هُم النَّبِيِّ عَلَى التَّمَسُّكُ بِهِم صَارُوا هُم أُولِيَاءَ الأَمْرِ بَعدَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَهُم الخُلَفاءُ مِن بَعْدِه .

# وَهَذَا يُرَدُّ عَلَيه أَيضًا مِن وُجُوه :

الوَجْه الأَوْلُ: الحَدِيثُ فِيه كَلَامٌ مِن حَيثُ صِحَّتُه وَتُبُوتُه عَنِ النَّبِيِّ ، والثَّابِتُ عِندَ مُسْلِم أَنَّ الأَمْرَ كَانَ بِالتَّمَسُّكِ بِكتَابِ اللهِ ، والوَصِيَّةُ بِأَهْلِ البَيتِ كَمَا مَرَّ مِن حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ فِي صَحِيحِ والوَصِيَّةُ بِأَهْلِ البَيتِ كَمَا مَرَّ مِن حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ فِي صَحِيحِ مُسْلِم فَأَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ وَحَثَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ مَسْلِم فَأَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ وَحَثَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِه ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ بَيتِي أَذَكُرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيتِي ، أَذَكَرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيتِي ، أَذكَرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيتِي ، أَذكَرُكُم اللهَ فِي أَهْلِ بَيتِي ، وَأَمَّل بِالتَّمَسُّكِ بِه كِتَابُ اللهِ (٢) » ، وَأَمَّا اللهَ فِي أَهْلِ بَيتِي ، فَالَّذِي أَمَرَ بِالتَّمَسُّكِ بِه كِتَابُ اللهِ (٢) » ، وَأَمَّا أَهْلُ بَيتِ النَّبِي عَلَيْهِ فَأَمَر بِرِعَايَتِهِم وَإِعْطَائِهِم حُقُوقَهُم الَّتِي أَعْطَاهُم

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب أهل البيت ، حديث (٣٧٨٦) ، وفيه : زَيدٌ الأنماطيُّ ، وهو مُنكرُ الحديثِ ، والحديثُ له أكثرُ من طريقٍ مع اختلافِ ألفاظهِ ، ولا تخلو جميعُها من ضَعْفِ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل علي ( ٢٤٠٨ ) .

اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى إِيَّاهَا .

وَقَد ثَبَتَ مِن حَدِيثِ جَابِر أَنَّ النَّبِيِّ عِيلَا لِلَّ لَمَّا خَطَبَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ قَالَ : قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَا لَن تَضِلُّوا إِن اعْتَصَمْتُم به كِتَابَ اللهِ (١) فَهُو الَّذِي إِذَا تَمَسَّكَ بِهِ الإِنْسَانُ لَا يَضِلُّ أَبدًا ، وَلَم يَذْكُرْ أَهْلَ البَيتِ . الوَجْهِ الثَّانِي : مَنْ عِتِرَةُ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ ؟ عِتْرَةُ الرَّجُل هُم أَهْلُ بَيتِه ، وَعِتْرَةُ النَّبِيِّ عَيْكَةً هُم كُلُّ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيه الزَّكَاةُ وَهُم بَنُو هَاشِم ، هَؤُ لَاءِ هُم عِثْرَةُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ وقيل معهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف. وَلْنَنْظُرْ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالتَّمَسُّكِ بِهَؤُلَاءِ ؟

السُّنَّةُ أم الشِّيعَةُ ؟

الشِّيعَةُ لَيسَ لَهُم أَسَانِيدُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَهُم يُقِرُّونَ بِهَذَا أَنَّهُم لَيسَ عِنْدَهُم أَسَانِيدُ فِي نَقْل كُتُبِهِم وَمَرْوِيَّاتِهِم وَإِنَّمَا هِي كُتُبُّ وَجَدُوهَا ، فَقَالُوا : ارْوُوهَا فَإِنَّهَا حَقُّ (٢) .

<sup>(</sup>١) « صحيح مُسْلِم » ، كتاب : الحج ، باب حجة النبي ، حديث (١٢١٨) .

<sup>(</sup>٢) روى الكلينيُّ عن مُحَمَّدِ بنِ الحسنِ قال : قلتُ لأبي جعفرِ الثاني (مُحَمَّدٍ الجوادِ) : جعلتُ فداكَ إنَّ مشايخنا رووا عن أبي جعفرِ وأبي عبد الله. عليهما السلام. ، وكانت التقيّةُ شديدةً ، فكتموا كُتبَهم ، ولم تُرْوَ عنهم ، فَلمَّا ماتوا صارتْ الكتبُ إلينا ؟ فقال : « حدِّثوا بها فإنها حقٌّ » اهـ « الكافي » (١/٥٣) . وأبو جعفرِ الثاني : هو مُحَمَّدُ بنُ علِيِّ بنِ مُوسَى بنِ جَعفرِ بنِ مُحَمَّدِ ، والذين جاؤوه هُم تلامذتُه ، فكيف صارتْ الكُتبُ الصحيحةُ حقًّا والإسنادُ منقطعٌ كلَّ هذا الانقطاع .

أَمَّا أَسَانِيدُهُم : فَكَمَا يَقُولُ الحُرُّ العَامِلِيُّ وَغَيرُه مِن أَئِمَّةِ الشِّيعَةِ إِنَّه لَيسَ عِنْدَ الشِّيعَةِ أَسَانِيدُ أَصْلاً وَلَا يُعِوِّلُونَ عَلَى الأَسَانِيدِ (١) فَأَينَ لَهُم أَنَّ مَا يَرْوونَه فِي كُتُبِهِم ثَابِتُ عَن عِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَي الْأَسَانِيدِ كَتُبِهِم ثَابِتُ عَن عِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؟ بَلْ نَحْنُ أَتْبَاعُ عَنْ عِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؟ بَلْ نَحْنُ أَتْبَاعُ عَنْ عِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الَّذِينَ أَعْطَيْنَاهُم حَقَّهُم وَلَم نُزِدْ وَلَم نُنْقِص ، كَمَا قَال النَّبِيُ عَلَيْهِ : « لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابنَ مَرْيمَ ، النَّبِيُ عَلَيْهِ : « لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابنَ مَرْيمَ ، فَإِنَّمَا أَنْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه »(٢) .

الوَجْه الثَّالِثُ : إِمَامُ الْعِتْرَةِ وَعَالِمُهَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، وَيَأْتِي بَعْدَه فِي الْعِلْمِ عَبدُ اللهِ بِنُ عَبَّاسٍ حَبْرُ هَذِه الأُمَّةِ ، الذي كَانَ يَقُولُ بِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَبْلَ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، بَلْ الذي كَانَ يَقُولُ بِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَبْلَ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، بَلْ إِنَّ عَلِيٍّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ ثَبَتَ عَنْه أَنَّه قَالَ : أَفْضَلُ النَّاسِ بَعدَ رَسُولِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (٣) . بَلْ ثَبَتَ عَنْه عِندَ الشِّيعةِ أَنَّه قَالَ : رَسُولِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (٣) . بَلْ ثَبَتَ عَنْه عِندَ الشِّيعةِ أَنَّه قَالَ : ( وَأَنَا لَكُم وَنِيرًا ، خَيرٌ لَكُم مِنِّي أَمِيرًا » (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب « خاتمة الوسائل - الفائدة التاسعة » » فإنه يبينُ فيه أنّ ( الإثني عشرية ) ليس لهم أسانيد تصحح على أساسها الروايات ، وأنّ قضية الإسناد أمرٌ مستحدثٌ .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : (واذكر في الكتابِ مريمَ) ، حديث ٣٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، ( باب ) ، حديث (٣٦٧١) .

<sup>(</sup>٤) « نهج البلاغة » (ص٩٥ خطبة رقم ٩٢) .

الوَجْه الرَّابِعُ: هَذَا الحَدِيثُ مِثلُ قَولِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : « تَرَكْتُ فِيكُم مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِه لَن تَضِلُّوا أَبدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي »(١) وَقَالَ النَّبيُ عَلَيْ : « عَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّواجِذِ »(٢) فَأَمَرَ بِالعَضِ عَلَيهَا بِالنَّواجِذِ . بَعْدِي عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّواجِذِ . وَقَالَ : « اقْتَدُوا بِالَّذِينِ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر »(٣) . وَقَالَ : « اهْتَدُوا بِالَّذِينِ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر »(٣) . وَقَالَ : « اهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارِ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابنِ مَسْعُودٍ »(٤) ، وَلَا يَدُلُ هَذَا عَلَى الْإِمَامَةِ أَبدًا وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَ أُولَئِكَ عَلَى هَدِي وَلَم يَدُلُ هَذَا عَلَى الإِمَامَةِ أَبدًا وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَ أُولَئِكَ عَلَى هَدي وَلَم يَدُلُ هَذَا عَلَى الإِمَامَةِ أَبدًا وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَ أُولَئِكَ عَلَى هَدي الرَّسُولِ عَلَيْ أَن أُولَئِكَ عَلَى هَدْي الرَّسُولِ عَلَيْ أَبدًا ، وَلَكِن مَنْ أَصْحَابُ عِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَى الْ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلْلَةٍ أَبدًا ، وَلَكِن مَنْ أَصْحَابُ عِتْرَةِ النَّبِيِ عَيْهِ ؟! ، قَدْ فَصَّلْنا ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ (٥) . .

<sup>(</sup>۱) « مستدرك الحاكم » (۱/ ۹۳) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبي داود : كتاب السنة ، باب لزوم السنة ، حديث (٤٦٠٧) ، « جامع الترمذي » ، كتاب : العلم ، باب : ما جَاءَ في الأخذ بالسنة ، حديث (٢٦٧٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب أبي بَكْرٍ وعمر ، حديث (٣) رواه الترمذي ، سنن ابن ماجه » - المقدمة ، باب فضائل أصحاب النَّبِيِّ ﷺ ، حديث (٨٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب عبد الله بن مَسْعُودٍ ، حديث (٣٨٠٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر غير مأمور ص ( ٣٥٠ ) في الكلام على : (حديث الكساء ) .

# ( المبحث السابع

# حَدِيثُ ﴿ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِن عَلِيٍّ ﴾ :

قَالُوا : إِنَّ قَولَ النَّبِيِّ عَلِيُّ : « عَلِيُّ مِنِّي وَأَنَا مِن عَلِيٍّ ، ولا يُؤدِّي عني إلا أنا أو علي (١) » دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا هُو الإِمَامُ بَعدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ . والجواب :

هَذَا الحَدِيثُ مَدَارُه على أبي اسحاق السبيعي ، وهو مُدَلِّس مشهور ، يُكْثِر التَّدليس عن الضُّعَفَاء ، فَإِذا صَرَّحَ بالتَّحْدِيث فَحَديثه صَحِيح بل في أَعْلَى مَرَاتِب الصَّحيح ، وَلكن الكلام فيما إِذَا لم يُصَرِّح بالتَّحديث فَإِنَّه يُتَوَقَّف في قَبُول حديثه .

قال أبو إسحاق الجوزجاني: «كان قَومٌ من أهل الكوفة لا تُحْمَد مَذَاهِبهم (يعني التشيع) هم رُءُوس مُحَدِّثي الكوفة مثل أبي إسحاق والأعمش ومنصور وزبيد وغيرهم من أَقْرَانهم احتملهم النَّاس على صِدق ألْسِنَتهم في الحديث وَوقَفُوا عندما أرسلوا لما خَافُوا أن لا يكون مَخَارِجُها صَحِيحة . فَأَمَّا أبو إسحاق فَرَوى عن قوم لا يُعْرَفُون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا مَا حَكَى أبو إِسْحَاق عنهم »(٢)

<sup>(</sup>۱) الشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري بلفظ: « أنت مني وأنا منك » في كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ( ۲۲۹۹ ) وأما زيادة « ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي » فأخرجها أحمد ٤/٤٢٢ .

<sup>(</sup>۲) « تهذیب التهذیب » ( ۸ / ۲۳ ) .

وَنَقُولُ أَيضًا : عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ والنَّبِيُّ وَيَكِيْهِ مِنْه فِي الاتَّبَاعِ وَالنَّصْرَةِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ النبيُّ عَلَيْهِ عن جُلَيبِيبٍ لَمَّا فَقَدَه في غَزْوَةِ أُحُدٍ : « انْظُرُوا وَلِذَلِكَ قَالَ النبيُّ عَلَيْهِ عن جُلَيبِيبٍ لَمَّا فَقَدَه في غَزْوَةٍ أُحُدٍ : « انْظُرُوا إِلَى جُلَيبِيبٍ » قَالُوا : مَا وَجَدْنَاه قَالَ : « ابْحَثُوا عِنْه فِي القَتْلَى » . فَوَجَدُوه قَدْ سَقَطَ وَحَولَه سَبْعَةٌ مِنَ الكُفَّارِ فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ عَلَيْهٍ فَقَالَ : « قَتَلَ سَبْعةً وَقَتَلُوه ، جُلَيْبيب مِنِّي وَأَنَا مِنْه » (١) .

وَلَمَّا ذَكَرَ النبيُّ عَلَيْهِ الْأَشْعَرِيينَ قَالَ: « هُم مِنِّي وَأَنَا مِنْهُم » (٢) . فَلَا يَلْزَمُ مِن قَولِ النَّبِيِّ عَن عَلِيِّ رضي الله عنه: « إِنَّه مِنِي وَأَنَا مِنْه » أَنَّه هُو الخَلِيفَةُ بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيِّ ، بَلْ هَذَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي وَأَنَا مِنْه » أَنَّه هُو الخَلِيفَةُ بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ ، بَلْ هَذَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي بَيَانِ اتَّحَادِ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ وَعَلِي ، والْتِزَامِ عَلِيٍّ رضي الله عنه طَاعَة النَّبِيِّ عَلِيٍّ ، وعَلِيٌ لَه مِنَ النَّبِيِّ وَعَلِي النَّسَبُ والمُصَاهَرَةُ وَالاتِّبَاعُ والنَّصْرَةُ والتَّاييدُ وَالقِيامُ بِحَقِّ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ : « عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِن عَلِيٍّ » .

(۱) « صحيح مسلم » ، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جليبيب حديث (۲٤۷۲) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم » ، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين حديث (٢) . (٢٥٠٠) .

# المبحث الثامن

## حديث الاثني عَشَر إماما

يَسْتَدِلُّون كَثِيرًا بِحَدِيثِ الاثني عَشَر ، وَلَه أَلْفَاظٌ عِدَّةٌ فِي الصَّحِيحَين وغَيرهِما :

- " يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهِم مِن قُرَيشِ  $\hat{b}$  .
- « لَا يَزَالُ الإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَي عَشَرَ خَلِيفَةً كُلِّهِم مِن قُرَيش »<sup>(٢)</sup>.
- ﴿ لَا يِزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا  $^{(7)}$ .
- « لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيكُم اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ، كُلُّهُم تَجْتَمِعُ عَلَيهم الأُمَّةُ » (٤) .

# وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي :

\* الحَدِيثُ فِيه أَنَّ الدِّينَ يَكُونَ عَزِيزًا فَتْرَةَ خِلاَفَتِهِم ثُمَّ يَزُولُ هَذَا العِزُّ . فَمَتَى الذُّلُ ؟ العِزُّ ؟ وَمَتَى الذُّلُ ؟

\* الشِّيعَةُ تَقُولُ: لَم يَكُن الدِّينُ عَزِيزًا أَبَدًا فِي خِلَافَةِ مَنْ سَبَقَ بَلْ كَانَ أَئِمَّتُهُم مُسْتَتِرِينَ خَائِفِينَ يَتَعَامَلُونَ بِالتَّقِيَّةِ. بَلْ يَرُونَ أَنَّ الأَمْرَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: «صحيح البخاري» ، كتاب: الأحكام، باب حديث (۷۲۲۲) و «صحيح مسلم» ، كتاب: الإمارة، باب الناس يبع لقريش حديث (۱۸۲۱).

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم » ، كتاب : الإمارة ، باب الناس يبع لقريش حديث (۱۸۲۱) .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم » ، كتاب : الإمارة ، باب الناس يبع لقريش حديث (١٨٢١) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ٤٢٧٩ والطبراني في الكبير ١٨٤٩ .

كَانَ فَاسِدًا زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ بَلْ إِنَّ عَلِيًّا عِنْدَهُم لَم يَسْتَطِعْ أَنْ يُظْهِرَ أَنْ يُظْهِرَ الدِّينَ الصَّحِيحَ بَلْ كَانَ يَعْمَلُ بِالتَّقِيَّةِ فَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُظْهِرَ الدِّينَ الصَّحِيحَ بَلْ كَانَ يَعْمَلُ بِالتَّقِيَّةِ فَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُظْهِرَ القُرْآنَ الصَّحِيحَ وَلَا أَحَلَّ زَوَاجَ المُتْعَةِ .

\* الحَدِيثُ لَيسَ فِيه حَصْرٌ لِعَدَدِ الأَئِمَّةِ بَلْ هُو خَبَرٌ أَنَّ الدِّينَ يَكُونُ عَزِيزًا وَقْتَ حُكْمِهِم .

\* وِلَايةُ المُنْتَظَر إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ، فَمَتَى يَكُونُ عِزٌ ، وَمَتَى يكون ضَعْفٌ ؟

\* قَولُ النَّبِيِّ عَلَيُّ : ﴿ كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ ﴾ يُسْتَبْعَدُ مَعَه أَنَّه يُريدُ عَلِيًّا وَأُولَادَه بَلْ لُو قَالَ : مِن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَادَّعَاهَا الشِّيعَةُ كَذَلِكَ بِأَنَّ أَوْلَادِه إِسْمَاعِيلَ .

\* جاء في الصحيح: « فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَر مُنَافِقاً »(١). فالعدد لاعبرة به .

\* جَاءَ القُرْآنُ بِذِكْرِ الرُّسُلِ وَرِسَالَاتِهِم وَلَم يَتَطَرَّقْ لِلأَئِمَّةِ مَعَ أَنَّهُم أَفَهُم أَفَصْلُ ، وَأَهَمُّ مِنَ الرُّسُل عِنْدَهُم .

\* لِمَ قَبِلَ عَلِيٌّ بِالشُّورَى ، وَتَنَازَلَ الحَسَنُ لِمُعَاوِيةً ، وبَايَعَ الحُسَينُ لِمُعَاوِيةً ، وبَايَعَ الحُسَينُ لِمُعَاوِيةً ، وَبَايَعَ جَمِيعُ أَئِمَّتِهِم لِلْخُلَفَاءِ . . . ؟ .

\* كَيفَ يَكُونُ الحديث نصاً عَلَى عَلِيٍّ ، وَالنُّصُوص عن عَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم : كتاب صفات المنافقين ، حديث (٢٧٧٩) .

تُنَافِي ذَلِكَ ، كَمَا فِي « نَهْجِ البَلَاغَةِ » :

- " وأَنَا لَكُم وَزِيرًا ، خَيرٌ لَكُم مِنِّي أَمِيرًا (1) .
- لَمَّا تَولَّى عَلِيُّ الْخِلَافَةَ لَم يَدَّعِ نَصَّا بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُم حَمَلُوه عَلَيهَا:

  ( إِنَّمَا الشُّورَى لِلمُهَاجِرَينَ وَالأَنْصَارِ فَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ

  وَسَمَّوه إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ للهِ رضيً » (٢).
- قَالَ البَيَاضِيُّ : « إِنَّ عَلِيًّا لَم يَذْكُرِ النَّصَّ لِلصَّحَابَةِ » ( الصِّرَاطُ المُسْتَقِمُ ) .

\* وَلَمَّا قَامَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ ( النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ ) سَمَحَ الصَّادِقُ لِولَدَيه مُوسَى وَعَبدِ اللهِ بِالانْضِمَام إِلَيه (٣) .

\* لَا يُعْقَلُ وُجُودُ كُلِّ هَذِه الأَحَادِيثِ التِّي يَرْوِيهَا الشِّيعَةُ فِي ذِكْرِ الأَئِمَّةِ جَمَاعَاتٍ أَو أَفْرَادًا ، ثُمَّ تَغِيبُ جَمِيعُ هَذِه الرِّوَايَاتِ عَن رُوَاةِ الشِّيعَةِ النِّي أَقْرِيبًا الشِّيعَةِ النِّي كَانَتْ تَخْتَلِفُ بَعْدَ وَفَاةِ كُلِّ إِمَامٍ تَقْرِيبًا الشِّيعَةِ النِّي كَانَتْ تَخْتَلِفُ بَعْدَ وَفَاةٍ كُلِّ إِمَامٍ تَقْرِيبًا مِمَّا يَدُلُّ دِلَالةً قَطْعِيَّةً عَلَى أَنَّ هَذِه الأَحَادِيثَ وُضِعَت مُتَأَخِّرًا .

\* وِلَايةُ الأَنِّمةِ عِنْدهُم سِرِّيَّةٌ : عَنِ الرِّضَا قَالَ : وِلَايةُ اللهِ أَسَرَّهَا إِلَى جِبْرَائِيلَ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَأَسَرَّهَا مُحَمَّدٌ إِلَى

<sup>(</sup>۱) « نهج البلاغة » (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>۲) « نهج البلاغة » (ص۳٦٧) .

<sup>(</sup>٣) « مقاتل الطالبيين » (٢٤٤) .

عَلِيٍّ ، وَأَسَرَّهَا عَلِيٌّ إِلَى مَن شَاءَ ، ثُمَّ أَنْتُم تُذِيعُونَ ذَلِكَ ؟! مَن الَّذِي أَمْسَكَ حَرْفًا سَمِعَه (١) . « الكَافِي » .

\* أُوصَافُ الاثْني عَشَرَ وَزَمَنُهُم :

- يَتُولُّونَ الخِلَافةَ
- الإِسْلَامُ فِي عَهْدِهِم عَزِيز
- النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ عَلَيهِم .

وَلَا يَنْطَبِقُ عَلَى أَئِمَّةِ الشِّيعَةِ أَيُّ وَصْفٍ سِوى العَدَدِ.

والعَدَدُ مُدَّعَى بَعدَ الحَدِيثِ ، إضافة إلى أن الحَسَنِ العَسْكَرِي مات بدُونِ ذُرِّيَّةِ .

<sup>(</sup>١) الكافى : كتاب الإيمان والكفر ، باب الكتمان (٢ / ٢٢٤) .

# المبحث التاسع

# ٩ - حَدِيثُ « أنا مَدِينةُ العِلْمِ وعلى بابها »

هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُت عن النَّبِيِّ عِيْكِيٌّ سَندًا وَلَا مَتْنًا .

## \* أُمَّا السَّنَدُ:

فَالحَدِيثُ أَخْرَجَه الحَاكِمُ (١) عن ابنِ عَبَّاسِ من طَرِيقينِ : الأَوَّلُ : فِيه أَبُو الصَّلْتِ الهَرَويّ .

قَالَ أَبُو حَاتِم : لَم يَكُن عِنْدِي بِصَدُوقٍ .

وَقَالَ العُقَيلي : رَافِضِيٌّ خَبيتٌ .

وَقَالَ ابنُ عِدِي : مُتَّهَمٌ .

وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيسَ بِثِقَةٍ .

وَنَقَلَ الدُّورِيُّ أَنَّ يَحْيَى بنَ مَعِين وَثَّقَه

بَينَمَا نَقَلَ ابنُ مِحْرِزِ عَنه أَن قَالَ فِيه : لَيسَ مِمَّن يَكْذِبُ .

# الثَّاني : فِيه :

١ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ حَكيم : فِيه لِينٌ

٢ الحَسَنُ بنُ فَهم : لَيسَ بِالْقَوِيِّ ٢

٣. الأَعْمشُ سُلَيماًنُ بن مِهْرَانَ : ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّه مُدَلِّسٌ وَقَد عَنْعَنه أَي

<sup>(</sup>١) المُسْتَدْرَكِ ٣ / ٢٢٦ .

لَم يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ .

# وَالْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ:

قَالَ البُخَارِيُّ : مُنْكَرٌ ، لَيسَ لَهُ وَجْهٌ صَحِيحٌ (١) .

قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا أَصْلَ لَه (٢).

قَالَ أَبُو زُرعةً : كَم من خلق افتضحوا فيه (٣) .

قَالَ العُقَيلي : لَا يَصِحُّ في هَذَا المَتْن شَيءٌ (٤) .

قَالَ ابنُ حبان : هَذَا شَيءٌ لَا أُصلَ لَه (٥) .

قَالَ الدَّارَقُطْني : الحَدِيثُ مُضطربٌ غَيرُ ثَابتٍ<sup>(٦)</sup> .

قَالَ ابنُ الجَوزيّ : لَا يَصِحُّ وَلَا أَصْلَ لَه (٧) .

وَقَالَ النَّوويُّ والذَّهَبِيُّ وابنُ تَيمِيةَ وَالأَلْبَانِيُّ : مَوضُوعٌ (^) .

(۱) « المقاصد الحسنة » (۱۷۰) .

( ۲ / ۲۳۵ ) « كشف الخفا » ( ۲ / ۲۳۵ ) .

(۳) « تاریخ بغداد » (۱۱ / ۲۰۵ ) .

( ۱۵۰ / ۳ ) « الضعفاء الكبير » ( ۳ / ۱۵۰ ) .

(٥) « المجروحين » ( ٢ / ١٥١ ) .

(۲) « العلل » ( ۳ / ۲٤۷ ).

(V) « الموضوعات » ( ۱ / ٣٤٩ ) .

(۸) « فتح الملك العلي » ( ۵۱ ) ، « تلخيص المستدرك » ( ۳ / ۱۲۲ ) « مجموع الفتاوى » ( ۱۸ / ۳۷۷ ) ، « ضعيف الجامع » ( ۱٤١٦ ) .

## \* أُمَّا مَتْنُه:

فَمُنْكَرٌ لأمور : العَالِم لَا يُقَالُ لَه مَدِينةُ عِلْم ؛ لأَنَّ المَدينةُ مَحْدُودَةٌ بَلْ يُقَالُ : بَحرُ العِلْمِ ، سَمَاءُ العِلْمِ ، فضاء العلم وأمثالها .

لَو صَحَّ قَولُه عن عَلي : بَابُ مَدِينةِ العِلْمِ ، فَيتعيّن أَنَّ عَلِيًّا هُو المَبْعُوثُ لِلنَّاسِ أَجْمعين وَلَيسَ مُحَمَّدًا .

العِلْمُ نَقَلَه عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ غَيرُ عَلِي كَأَزْوَاجِه وَبقِيَّةِ أَصْحَابِه .

فكَيْفُ يُقَالُ بَعدَ ذَلِكَ : لَا يُؤْخَذُ عِلْمُ النَّبِيِّ إِلَّا عن طرِيقِ البَابِ الَّذِي هُو عَلِيٌّ ؟ .

# المبحث العاشر

#### حديث الإنذار يوم الدار

قالوا: قال رسول الله مشيرا إلى على: « إنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيّي وَخَلِيفَتِي مِن بَعْدِي ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ».

وجاء في الحديث أنهم كانوا أَرْبَعِين من بَنِي عبد المُطَّلب.

#### والجواب:

هذا الحديث مَعْلُول سَنَدًا وَمَثْنًا .

## \* أُمَّا السَّنَدُ:

فيه عبد الغفار بن القَاسِم : أبو مَرْيم الكوفي .

قال ابن كثير: تَفَرَّد بِهِ أَبُو مريم الكوفي (١).

قال ابن المديني : كان يَضَع الحَدِيث .

وقال أبو حاتم والنسائي : مَثْرُوك الحَديث (٢).

# \* وأُمَّا مَتْنُه :

فظاهر المتن منكر لأمور:

\* بنو عبد المطلب في تلك الفترة لم يبلغوا أربعين رَجُلاً ، وهذا عَدُهم :

<sup>(1)</sup>  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٢) « ميزان الاعتدال » ( ٢ / ٣٢٨ ) .

أبو طالب ـ أبو لهب ـ الغيداق ـ قثم ـ حجل ـ المقوم ـ ضرار ـ العباس ـ حمزة ـ عبد الكعبة ـ الزبير ـ عبد الله ـ الحارث .

والذي أدرك من هؤلاء بعثة النبي أربعة فقط هم:

حمزة - العباس - أبو طالب - أبو لهب . فهؤلاء أربعة .

# وأما ذريتهم :

فحمزة : كان له ذرية صغارًا لم يعقبوا .

العباس : أكبر أولاده الفضل ، ولد بعد البعثة بخمس سنوات .

أَبُو طَالِب : وَلَه أَرْبَعَةُ أَولادٍ أَصْغَرُهم عَليٌ ، ثم : طَالبٌ وعقيلٌ وجَعْفرٌ

أبو لهب : ولَه ثلاثةُ أُولَادٍ : عُتبةُ وعتيبةُ ومعتبٌ .

الغيداق: لَا عَقِبَ لَه.

قَتْم : مَاتَ صَغِيرًا .

حجل : لَه وَلَدٌ يُقَالُ لَه : مَرّة .

المقوم: لَم يُعقبْ ذُكُورًا.

ضرار: لم يُعقب .

عبد الكعبة : لم يُعقب .

الزبير : لَه وَلَدٌ عبدُ اللهِ ولم يعقب .

الحارث : لَه سبعةُ أولادٌ : أَبو سفيان - ربيعةُ - نوفلُ - عبد شمس - عبدُ اللهِ - أُميةُ - عُبيدةُ فَأَينِ الأَربِعونَ .

\* قَولُه : « فَأَيَّكُم يُؤَازِرُني على أَمْرِي هَذَا ؛ فَيكونُ أَخِي وَوَصِيّي فِيكُم » لَا يُمكنُ أَنْ يَصْدُرَ من النَّبيِّ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الإِجَابِةِ لِلشَّهادَةِ لَا تُوجِبُ الخِلَافةَ وَقَد أَجَابَه كَثيرُونَ .

\* حَمزةُ وَجَعْفرُ وعُبيدةُ بنُ الحارثِ أَجَابُوا النَّبيَّ وَنَصَرُوا الدِّينَ أَكْثر من عليّ .

\* عليٌّ عُمُرُه في ذَلِكَ الوَقْتِ ٨ أُو ١٠ سَنَوات.

\* قَولُهم لأَبِي طَالِبِ : أَمَرَكَ أَن تَسْمَعَ لابْنِكَ وتُطِيعَ بَاطِلٌ لَأَنْ أَبَا طَالِبٍ رَفَضَ أَن يُطِيعَ الأَصْلَ وهُو النَّبِيُّ فَكَيفَ يطيع الفَنْ وهُو النَّبِيُّ فَكَيفَ يطيع الفَنْ وَهُو النَّبِيُّ فَكَيفَ يطيع الفَنْ وَهُو عَلِيٌّ ويُعَيَّر به .

\* \* \* \*

هَذِه تَقْريبًا أَهمُّ الأَدِلَّةِ الَّتِي يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَبلَ أَبِي بَكْر وَعُمَرَ .

وَلَعَلَّ هُنَاكَ أَدِلَّةً أُخْرَى أَعْرَضْتُ عَنْهَا ؛ لأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى المَطْلُوبِ ، عَلَى الأَقَلِّ مِن وجْهَةِ نَظَرِي .

# شجرة بني هاشم

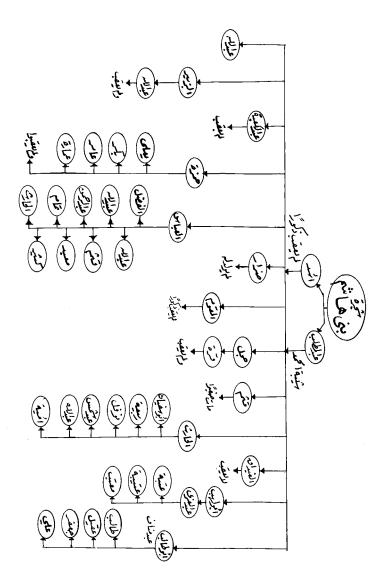

# شجرة أبي طالب

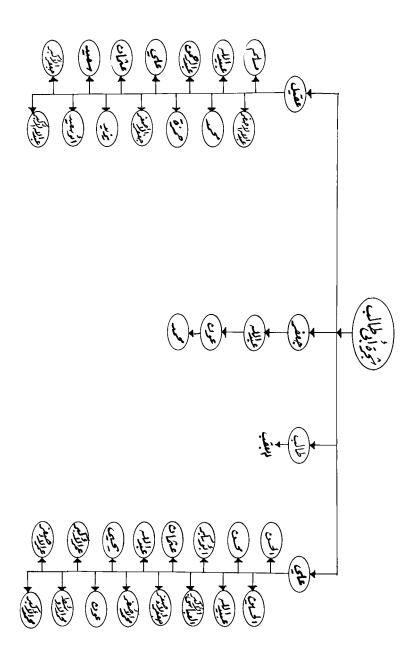



٧٨ؚڮٲؿؙڷۼٛڡٙٳؾؠڶؘٷٳڒٵڣڮۊؾڮڋڽ۫ٵڮڟٳڮ ؠٳڮٳڒ؋ڗڣڹڵؚڶڋۣڲڋۅٚۼؠٙڿؙؿؗٲڔۊڵڒڿٛڸۿٳ

# المبحث الأول

# كَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ بَعدَ رَسُولِ الله ﷺ

لَا شَكَّ وَلَا رَيبَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ من شُجْعَانِ الصَّحَابِةِ بَلْ كَانَ أسدًا من أُسْدِ اللهِ وَسيفًا من سُيُوفِ اللهِ سَلَّه عَلىَ المُشْرِكِينَ ، وَلَيسَ الكَلَامُ في هَذَا وَلَكن الكَلَامَ في تَقدُّمِه في الشَجاعةِ عَلَى جَميع أَصَحَابِ النَّبِيِّ .

وَهَذَا لَا يُسلَّمُ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّجَاعة تُفَسَّرُ بشيئين:

أحدُهُما : قُوَّةُ القلْبِ والثَّبَات .

والثَّانِي: شِدَّةُ القِتَالِ بِالبَدَنِ.

فَالأُوَّلُ: هُو الشَّجَاعَةُ.

أَمَّا الثَّانِي : فِيَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ البَدَنِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مِنِ كَانَ قُويَّ البَدَنِ كَانَ قَويَّ البَدَنِ كَانَ قَوِيَّ القَلْبِ والعكْسُ صَحِيحٌ ، وَلِذَلِكَ تَجدُ بَعْضَهم يَقْتُلُ كَثِيرًا إِذَا كَانَ مَعَ جَمَاعةٍ تَوَّمِّنُه بَيْنَمَا تَجِدْه يَنْخَلِعُ قَلْبُهُ وَيَجْبُنُ إِذَا كَانَ وحده وَتَجدُ الرَّجلَ الثَّابِ القَلْبِ الَّذِي لَم يَقْتُلْ بِيدَيه كَثِيرًا ثابتًا في وَتَجدُ الرَّجلَ الثَّابِ القَلْبِ الَّذِي لَم يَقْتُلْ بِيدَيه كَثِيرًا ثابتًا في المَخَاوفِ مِقْدَامًا عَلَى المَكَارِه ، وَهَذِه الخصلةُ يُحْتَاجُ إليها في أَمَرَاءِ الحُرُوبِ وَقُوّادِه وَمُقدَّمِيه أكثر من الأَوْلَى .

والنَّبيُّ عَيَّكِيًّ كَانَ أَكْمَلَ النَّاسِ في هَذِه الشَّجَاعة الَّتي هِي المَقْصُودةُ في أُمَرَاءِ الحُرُوبِ وَمَع هَذَا لَمْ يَقْتُلُ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا وَهُو أُبيُّ بنُ خَلَفٍ .

وَكَانَ عَلَيٌّ وَغيرُه يَتَّقُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لأَنَّه أَشْجَعُ مِنهم (١) وَإِن كَانَ أَحَدُهُم قَد قَتَلَ بِيدِه أَكْثَرَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ .

وَبعدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في الشجاعة أَبُو بَكْرٍ ؛ لأَنَّه بَاشَرَ الأَهْوَالَ اللهِ النَّبِيُ عَلَيْ وَلَم يَجْبُنْ وَكَانَ يَقِي بِنَفْسِه رَسُولَ اللهِ التَّبِي كَانَ يُبَاشِرُهَا النَّبِيُ عَلَيْ وَلَم يَجْبُنْ وَكَانَ يَقِي بِنَفْسِه رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَمَا في الهِجْرَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَه بِيدِهِ وَلِسَانِه وَفي بَدْر كَانَ مَع النَّبِيِّ في العَرِيشِ مَعَ عِلْمِه أَنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا يَقْصدُونَ النَّبِيَ عَلَيْ ، وَالبَرَاءِ بِنِ مَالَكٍ وَأَمَّا القَتْلُ فَهُنَاكَ مِنَ الصَّحَابةِ مِثْلُ خَالدِ بِنِ الوَلِيدِ ، وَالبَرَاءِ بِنِ مَالَكٍ قَتَلا أَكْثَرَ مِمَّن قَتَلَهُم عَلِيٌ .

وَهُنَاكِ مَنْ كَانَ مِثْلَه كَالزُّبَير ، وَطلْحَة ، وَسَعْدٍ .

<sup>(</sup>١) روى المجلسي عن علي : أنه كان يلوذ برسول الله يوم بدر . « بحار الأنوار » ( ١٦ / ٢٣٢ ) .

# المبحث الثاني

# أَعْلَمُ النَّاس

يُعْرَفُ الصَّحَابِي العالم بِأَحَدِ وَجْهَينِ:

أُحَدُهُما : إِصَابَتُه في فَتَاويه .

الثَّانِي: كَثْرَةُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ لَه.

أَمَّا الإِصَابةُ في الفَتَاوَى فَلَا يُعْرَفُ لأَبِي بَكْرٍ مَسْأَلَةٌ في الفِقْهِ أَخْطَأَ فِيهَا بَلْ مَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ في مَسْأَلَةٍ إِلَّا حَسَمَهَا .

بَيْنَما أَخْطَأَ عَلِيٌّ وعُمَرُ وعُثْمانُ وَغَيرُهُم في مَسَائِلَ وَخُولِفُوا وَقَد بَيْنَما أَخْطَأُ عَلِي بَيْنَ عَلَي بَوَّبَ الشَّافِعِيُّ المُطِلبيُّ بابًا في كِتَابه « الأُمِّ » في الخِلَافِ بَينَ عَلي وابن مَسْعُودٍ .

وَقَد بَيَّنَا ذَلِكَ في كَلَامِنَا عن عِلْمِ أَبِي بَكْرٍ في ترْجَمتِه (١). وَأَمَّا كَثْرَةُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ . فَقَد اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَأَمَّرَه عَلَى الحَجِّ .

وَقَد نَقَلَ مَنْصُور السَّمْعَانِي الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ من عَلِيً (٢) .

<sup>(</sup>۱) راجع ما تقدم ص ( ٦٠ ) .

<sup>. (</sup>  $0.7 \ / \ V$  ) (  $1.7 \ / \ V$  ) (  $1.7 \ / \ V$  ) (  $1.7 \ / \ V$ 

# المبحث الثالث

# أَقْرَبُهُم لِلنَّبِيِّ نَسَبًا

قُرْبُ النَّسَبِ مِنَ النَّبِيِّ شَرَفٌ ، وَلَكِنَّه لَيسَ مِن سَعْي الإِنْسَانِ وَلَكِنَّه لَيسَ مِن سَعْي الإِنْسَانِ وَلَذَلِكَ لا يُقَدِّمُ عِندَ اللهِ شيئًا .

« ومَن بَطَّأَ به عَمَلُه لَم يُسْرِعْ بِه نَسَبُه »(١) ، وَلُو كَانَ النَّسَبُ وَحْدَه يَنْفَعُ لَانْتَفَعَ بِه أَبُو لَهَب .

ثُمَّ إِنَّ عليًّا لَيسَ أَقْرَبَ النَّاسِ نَسَبًا إِلَى النَّبِيِّ بَلِ العَبَّاسُ أَقْرَبُ من عَلِي ، وَكَذَا حَمْزَةُ ، فَهُمَا عَمَّا النَّبِيِّ عَلِي ، وَالحَسَنُ والحُسَينُ أَقْرَبُ ؛ لأَنهما سَبْطَاهُ ، وابنُ عَبَّاسٍ وجَعْفَرُ والفضلُ بنْ العَبَّاسِ وَعَيْرُهُم في دَرَجةِ عَلِيّ .

وَإِن كَانَ الْمَقْصُودُ أَنَّه أَقْرَبُ نَسبًا إِلَى النَّبِيِّ مِن بَاقِي الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَهَذَا حَقٌ وَلَكِن لَيسَ هذَا سببًا لِخَلَافةِ النَّبِيِّ عَيَّا وَعُثَمانُ يَلْتَقي مع النَّبِيِّ في عَبدِ مناف .

وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ يَلْتَقِيانِ مَعَ النَّبِيِّ في مُرّة بن كعب .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم ( ٢٦٩٩ ) .

## المبحث الرابع أوَّلُهُم إِسْلاَمًا

هَذِه دَعْوَى قَالَها بَعضُ أَهْلِ العِلْم مَعَ اتَّفَاقِهِم عَلَى صِغَرِ سِنَّه حَيِنَ أَسْلَمَ ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُهم : « عَلَيُّ أَوَّلُ الصِّبِيَانِ إسلَامًا ، وَأَبُو بَكْرٍ أَوَّلُ الصِّبِيَانِ إسلَامًا ، وَإِلالُ أَوَّلُ النِّسَاءِ إِسْلَامًا ، وَبِلالُ أَوَّلُ النِّسَاءِ إِسْلَامًا ، وَبِلالُ أَوَّلُ النِّسَاءِ إِسْلَامًا » وَبِلالُ أَوَّلُ الغَبِيدِ إسلَامًا » .

وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ بُعِثَ ولِعَلي ثمانِ سَنَواتٍ أَو عَشْرٌ فَقَط ، وَلِذَلِكَ لَم يَنْتَفع النَّبِيُّ بِإِسْلَامِ عَليِّ كَثِيرًا ؛ لِصَغَرِ سِنّه كَمَا انْتَفَعَ بإِسْلَامِ أَبِي بَكْرِ .

وقد أَسْلَمَ عَلَى يَدِ أَبِي بَكْرِ كَثِيرٌ مِن كِبَارِ الصَّحَابَةِ مِثلُ عُثْمانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبير وَسَعدٍ وَعَبدِ الرَّحمن بن عوفٍ .

## المبحث الخامس

## لَم يَسْجُد لِصَنَم قَطّ

لَا يَخْتَلفُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ في أَنَّ عَليًّا لَم يَسْجُدْ لِصَنَم قَطّ وَكَيفَ يَسْجُدُ لِصَنَم وَقَد نَشَأ في بَيت النَّبِيِّ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِه إِذْ أَنَّه مِنَ المَشْهُورِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ وَالعَبَّاسَ وَحَمْزَةَ انْطَلَقُوا إِلَى أَبِي طَالِبٍ مِنَ المَشْهُورِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ وَالعَبَّاسَ وَحَمْزَةَ انْطَلَقُوا إِلَى أَبِي طَالِبٍ وَطَلَبُوا مِنه أَن يَأْخُذُوا مِنَه ثَلَاثةً مِن بَنِيه لِيَقُومُوا بِتَرْبِيَتهِم وَالإِنْفَاقِ عَلَيهم وَذَلِكَ لِفَقْره وَقِلَّةٍ ذَاتِ يَدِه .

فَأَخَذَ النَّبِيُ عَلِيًّا وَذَلِكَ قَبلَ المَبْعَثِ فَلَعَلَّ عَلِيًّا في ذَلِكَ الوَقْتِ لَمْ يَبْلُغ الرَّابِعة مِن عُمْرِه فَمَن كَانَ كَذَلِكَ مَتَى سَيَسْجُدُ لِصَنم ؟! ثُمَّ لَيسَ عَلِيٍّ فَقَط مَنِ لَم يَسْجُدُ لِصَنم فَأَبُو بَكْرٍ الصِّدْيقُ لَم يُذْكَرُ ثُمَّ لَيسَ عَلِيٍّ فَقَط مَنِ لَم يَسْجُدُ لِصَنم فَأَبُو بَكْرٍ الصِّدْيقُ لَم يُذْكَرُ أَنَّه سَجَد لِصَنم وَكَلُ ابنُ عَمْرَ وا بنُ عَبَّاسٍ وَابنُ الزُّبيرِ وكُلُّ صِغَارِ الصَّحَابةِ لَم يَسْجُدُوا لِصَنم .

بَلْ نَحْنُ كَذَلك لَم نَسْجُد لِصَنم فَهَلْ مَن لَم يَسْجُدْ لِصَنم فِهَلْ مَن لَم يَسْجُدْ لِصَنم بِالضَّرُورةِ يَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّن سَجَدَ لِصَنم وإِن كَانَ تَابَ مِن ذَلِك ؟ . فَعَقيلٌ وَجَعفرٌ والعَبَّاسُ وَعُبيدةُ بنُ الْحَارِثِ سَجَدُوا لِلأَصْنَامِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا كَانُوا مِن أَفْضَل النَّاسِ عِندَ اللهِ .

### الخاتمة

### في تساؤلات مهمة لابد منها

## وَهُنا مجموعةٌ مِن الأَسئِلةِ نَختِمُ بِها هَذَا الفَصل:

- ١- مَا الَّذِي أَلَّفَ بَينَ بَصَائِرِ النَّاسِ عَلِى كِتْمَانِ حَقِّ عَلِيٍّ في الخَلَافة ؟ وَمَا الَّذِي أَعَادَ إِلَيهِم بَصَائَرهُم بَعَدَ ذَلِكَ ؟ وَمَا الَّذِي أَعَادَ إِلَيهِم بَصَائَرهُم بَعَدَ مَقْتَل عُثْمانَ ؟
  - ٢ لِمَ لَمْ يُغَيِّرْ عَلِيًّ أَحْكَامَ أَبِي بَكْرِ وُعُمَرَ بَعدَ تَولِّيه ؟
- ٣. نَازَعَ الأَنْصَارُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ابْتِدَاءً ثُمَّ رَجَعُوا فَلِمَ لَمْ يُعَارضْ عَلِيًّ ؟ .
- ٤ لِمَ قَبِلَ المُسْلِمُونَ جَميعًا أَبَا بَكْرٍ مَعَ أَنَّه لَم يُرْهِبْهُم وَلَم يُرَغِّبْهُم
   وَلَم تَكُن لَه عَشِيرةٌ كَبِيرةٌ تَمْنَعُه خَاصَّةً وَقَد جَاءَ إِلَى الأَنْصَارِ مَعَ
   رَجُلِين فَقَط هُمَا عُمَرُ وأَبُو عُبيدَةَ .
- ٥- لِمَ لَمْ يَقُمِ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرِ وَلَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ مَع أَنَّ أَبَا بَكْرِ لَمَ لَمْ يَقُمِ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرِ وَلَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ مَع أَنَّ أَبَا بَكْرِ لَم يَكُن لَه حَرَسٌ وَلَا حَجَبَةٌ وَلَا عَشِيرةٌ تَمْنَعُه وَلَا أَمْوَالٌ يَشْتَرِي بِهَا الذِّمَمَ .
- 7. الأَنْصَارُ الَّذِين نَصَرُوا اللهَ وَرَسُولَه وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفُسِهِم وَحَارَبُوا العَرَبَ قَاطِبةً بَلِ العَالَمَ ، مَعَ عِلْمِهِم أَنَّ النَّاسَ قَد تَرْمِيهِم بِقُوسِ وَاحِدَةٍ ، وَمَا عُلِمَ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَ مِن الأَنْصَارِ

أَحَدًا وَلَا آذَى أَحَدًا . فَمَا الَّذِي جَعَلَهُم يَبِيعُونَ آخِرَتَهُم بِدُنْيَا غَيرِهم ؟ ٧ وَكَذَا الأَمْرُ ذَاتُه يُقَالُ في حَقِّ المُهَاجِرِين مَعَ عَليٍّ . ؟ ٨ إِذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَرِيصينَ عَلَى إِبْعَادِ عَلِيٍّ عَنِ الخِلَافةِ فَمَا الَّذِي جَعَلَ عُمَرَ يُدْخِلُه في الشُّورَى ؟ وَلِمَ لَم يَسْتَمِرَ في إِبْعَادِه ؟ وَلِمَ قَبلَ عَلَيٌّ ؟ .

٩- لِمَ لَمْ يُنْقَلْ عن عَلِيٍّ أَيُّ مُعَارَضَةٍ لأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ في وَقْتِ خِلَافتيهِمَا . بَلْ بَايَعَ رَاضِيًا وَعَمِلَ مَعَهُما لِنُصْرَةِ دِينِ الإسْلَامِ ؟
 ١٠ أَينَ بَنُو هَاشمٍ وَمَا عُلِمَ عَنْهُم من الشَّجَاعةِ مِن نُصْرَةِ عَليًّ وَالمُطَالَبةِ بحقِّه ؟

١١ مَاذَا اسْتَفَادَ أَبُو بَكْرِ أَو عُمَرُ أَو عُثْمانُ مِنَ الْخِلَافةِ ؟
 أمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَا جَمَعَ مَالًا وَلَا وَرَّثَ مُلْكًا وَلَا وَلَى أِحدًا مِن أَقَارِبِه وَكَذَا الأَمْرُ بِالنِّسبَةِ لِعُمَرَ وَعُثْمانَ إِلَّا أَنَّه أُخِذَ عَلَى عُثْمانَ تَولِيةُ أَقَارِبِه وَكَذَا الأَمْرُ بِالنِّسبَةِ لِعُمَرَ وَعُثْمانَ إِلَّا أَنَّه أُخِذَ عَلَى عُثْمانَ وَأَهَمِّ المآخِذِ الَّتِي وَقَد أَجَبْنَا عن ذَلِكَ في كَلَامِنَا عن خِلَافةٍ عُثْمانَ وَأَهَمِّ المآخِذِ الَّتِي أُخِذَتْ عَلَيه .

# ١- فَهُ سُرُكُا يُحْالِطُ الْفُوالِيَّةِ الْفُوالِيَّةِ

ا سورة البقرة ا

|             | I,    | سورة البقرة                                                         |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | رقمها | الآية                                                               |
| ۹ ۱         | 170   | ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِــَم مُصَلِّى ۗ ﴾              |
| ١٦٢         | ١٣٧   | ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدَوآ ﴾ |
| 7 7 2       | 124   | ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمْمُ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾                     |
| 709 , 70V   | 107   | ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا ﴾                |
| 7.1         | 704   | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾            |
|             | K     | ا سورة آل عمران                                                     |
| 79. ( 7,7   | V     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾                         |
| ٣٦.         | ٤٣    | ﴿ يَكُمْرَيُكُمْ ٱقْنُدَى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى ﴾                    |
| <b>70</b> V | ٦١    | ﴿ فَمَنْ حَآجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ ﴾                    |
| ٣٤٨         | ٦٨    | ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ ﴾                             |
| ۲۷۳ ، ۱۷    | 11.   | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                     |
| ٦٩ ، ٤٤     | 1 { { | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾                                  |
| 101         | 100   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ﴾              |
|             | ζ     | ا سورة النساء                                                       |
| <b></b> .   |       |                                                                     |
| ٣٥.         | 11    | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾                             |
| 400         | 77    | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسْبَيِّنَ لَكُمْ وَيُهْدِيَكُمْ ﴾             |
| 192         | ٣٥    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ ﴾                |
| ۳۳ ٤        | ٤٨    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ ﴾                   |
| ٣٧.         | ٨٢    | ﴿ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ﴾        |
| 797         | 1 2 7 | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾   |
|             | S     | ا سورة المائدة                                                      |
| ٣٢.         | ٣     | ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                            |

| 807       | ٦     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمَّتُمْ ﴾                |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣٦١       | ٥١    | ﴿ يَكَأَيُّما ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ ﴾      |
| ۳٦١ ، ٣٤٨ | ٥٥    | ﴿ إِنَّهَا ۚ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ |
| 1 £ £     | 98    | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَـمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ ﴾         |
| ٣٦٨       | ١١٨   | ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ ﴾                          |
|           |       | ا سورة الأعراف                                                        |
| ٣٣٣       | ٤٣    | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾                        |
|           |       | ا سورة الأنفال                                                        |
| 807       | 11    | ﴿ إِذْ يُغَيِّينِكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾                    |
| 1 ∨ 9     | 70    | ﴿ وَٱتَّـٰقُواْ فِتْـٰنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ﴾                 |
| ۳۷۲ ، ۱٤٦ | ٤١    | ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ﴾      |
|           | ζ_    | ا سورة التوبة                                                         |
| ٦٧        | ٥     | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾                            |
| ۲۸٦       | 1 • 1 | ﴿ وَمِمَّنْ حَوَّلَكُمْ مِنْ ۖ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونٌ ﴾            |
| 707       | ١.٣   | ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِم ﴾        |
|           |       | سورة يونس                                                             |
| ٣٦٨       | ٨٨    | ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتُ فِرْعَوْنَ ﴾          |
|           |       | ا سورة هود                                                            |
| 801       | ٧٣    | ﴿ قَالُوٓا أَنَعۡجَبِينَ مِنْ أَمۡرِ ٱللَّهِ ﴾                        |
| 777       | ١١٤   | ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ﴾                       |
|           |       | ا سورة يوسف                                                           |
| 818       | ٨٦    | ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ ﴾                        |
| ٣٧.       | ١٠٤   | ﴿ وَمَا تَسْءُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾                           |

|             | Ţ.       | سورة ابراهيم  |                                                              |
|-------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٦٨         | ٣٦       |               | ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ ﴾    |
|             | Ţ.       | سورة الإسراء  | 1                                                            |
| ٣١.         | 77       |               | ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبُنِ حَقَّلُمُ ﴾                        |
| 791         | ٨٢       | ₩ ä           | ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُ    |
|             | <u> </u> | سورة الكهف    | 1                                                            |
| ٧.          | ١٧       |               | ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت ﴾                          |
| ٧.          | ٥.       |               | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾      |
|             |          | سورة مريم     |                                                              |
| ٣.٧         | ٥        |               | ﴿ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى ﴾               |
| 440         | ١٦       |               | ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ ﴾                        |
|             | ζ_       | سورة الأنبياء |                                                              |
| 79          | ٣٤       |               | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُّ ﴾       |
| 7 7 7       | ١        | ﴿ △           | ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُو          |
|             | Ţ        | سورة الحج     |                                                              |
| 791         | ٣.       |               | ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ ﴾                |
|             |          | سورة المؤمنون | 1                                                            |
| <b>70</b> A | 1        |               | ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                             |
| 47 5        | ٥        |               | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ﴾                |
|             |          | سورة النور    | 1                                                            |
| 1 2 7       | ٤        |               | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ ﴾ |
|             | <u> </u> | سورة الفرقان  |                                                              |
| 441         | ٧.       | 4             | ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَــَمَلًا ﴾           |

|                    | 7     | ا سورة الشعراء                                                  |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |       |                                                                 |
| ٣٧.                | 1 . 9 | ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِيَ ﴾    |
| <b>TV1</b>         | 177   | ﴿ وَمَا أَسْتُلْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا ﴾                    |
| <b>TV1</b>         | 1 20  | ﴿ وَمَاۤ أَشۡعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾                    |
| <b>~~</b> 1        | ١٦٤   | ﴿ وَمَاۤ أَشَـٰكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾                    |
| <b>TV</b> 1        | ۱۸۰   | ﴿ وَمَاۤ أَسۡءَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنۡ أَجْرٍ ﴾                    |
|                    | τ     | ا سورة النمل                                                    |
| ٣٠٨                | ١٦    | ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾                               |
|                    | S     | ا سورة القصص                                                    |
| <b>707</b>         | 79    | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦ ﴾        |
| ١٣.                | ٨٥    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّوَاكَ لَزَّاذُكَ ﴾      |
|                    | 7     | ا سورة الأحزاب                                                  |
|                    |       |                                                                 |
| <b>70V</b>         | ٦     | ﴿ ٱلنِّينُ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهُمْ ﴾          |
| 190                | 71    | ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾  |
| <b>mo.</b>         | 77    | ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنِّي لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾        |
| <b>ro.</b> ( ) V . | ٣٣    | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ﴾                 |
| <b>77</b>          | 70    | ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾                     |
|                    | ζ     | ا سورة سبأ                                                      |
| ٣٧.                | ٤٧    | ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۗ ﴾          |
|                    | ζ     | ا سورة فاطر                                                     |
| ٧.                 | ٥     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾            |
|                    | ζ     | سورة ص                                                          |
| ٣٦.                | 7     | ﴿ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُم ﴾ |
| ٣٧.                | ٨٦    | ﴿ قُلُ مَا أَسْعُلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا ﴾       |

|              | ξ  | ا سورة الزمر                                                          |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٦٩           | ٣. | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾                            |
|              | ζ  | ا سورة الشورى                                                         |
| 779          | 74 | ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾   |
|              | Ę  | ا سورة الزخرف                                                         |
| 190          | ٥٨ | ﴿ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْرِ هُوَ ۚ ﴾                    |
| 770          | ٨٦ | ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                   |
|              | ζ  | سورة محمد                                                             |
| <b>7</b> £ 9 | 11 | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾               |
|              | Ę  | ا سورة الفتح                                                          |
| 798 , 771    | ١٨ | ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ ﴾                     |
| ۳٠٦،         |    |                                                                       |
| ۸۲ ، ۹۰ ،    | ۲۹ | ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَلَهُ ﴾                    |
| 798          |    |                                                                       |
|              | Ę  | ا سورة الحجرات                                                        |
| 121 6 49     | ٦  | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِبَدَإٍ ﴾ |
|              | Ę  | سورة ق                                                                |
| ٦٤           | ١٩ | ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾                           |
|              | Ţ  | ا سورة الحديد                                                         |
| 777 , 177    | ١. | ﴿ وَمَا لَكُمْ ۚ أَلَّا نُنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾             |
| 7 £ V        | 10 | ﴿ فَٱلْمِوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدْيَةً ﴾                         |
|              | ζ  | ا سورة الحشر                                                          |
|              |    |                                                                       |

| ۲۷۳ ، ٤٤ | ٩                 | ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ ﴾                                                     |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | ١.                | ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ﴾<br>﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ﴾ |
|          | نه در ا           | ا سورة المناف                                                                                          |
|          | <del>ون _ ۱</del> |                                                                                                        |
| ٢٨٦      | 1                 | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾                                                                       |
| 7.1      | ٨                 | ﴿ يَقُولُونَ لَهِن زَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾                                                      |
|          | ويم               | ا سورة التح                                                                                            |
| 477      | ١                 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ ﴾                                  |
| ٣٤٨      | ٤                 | ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ۗ ﴾                                           |
| ٩١       | ٥                 | ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ                                                     |
|          | ابن ا             | ا سورة التغ                                                                                            |
| 700      | ۲                 | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمُ ﴾                                                |
|          | راح               | ا سورة نو                                                                                              |
| 441      | ١.                | ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُم كَانَ غَفَّارًا ﴾                                         |
| ٣٦٨      | 77                | ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾                                                    |
|          | ثر ا              | ا سورة المد                                                                                            |
| 700      | ٤                 | ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهْرً ﴾                                                                               |
|          | الا <i>ت</i> ا    | ا سورة المرس                                                                                           |
| ٦٣.      | ٤٨                | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾                                                    |
|          | س ا               | ا سورة عب                                                                                              |
| ٥٥       | ١٧                | ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ أَلْفَرُهُ ﴾                                                                 |
|          | محى               | ا سورة الض                                                                                             |
| ١٣       | 11                | ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾                                                              |
|          |                   |                                                                                                        |
|          | 500 F             | Y1 FY1 FX1                                                                                             |

۲۱۰،

|           | فُوْعَتِ         | ٢- فيسرُ الحِيْدِ الْمُثَالِّينِ  |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| الصفحة    | الراوي           | طرف الحديث                        |
| 191       | -                | ابنا العاص مؤمنان                 |
| ، ۹۰ ، ۲۰ | أنس              | اثبت أحد ، فإنما عليك             |
| ١٢.       |                  |                                   |
| ٦٢        | عائشة            | ادعى لي أبا بكر أباك ، وأخاك      |
| ٤٥        | -                | إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر       |
| ١٤٦       | أبو ذر           | إذا بلغ البناء سلعًا فاخرج        |
| ٥٨        | أبو بكر          | اسكت يا أبكر اثنان الله ثالهما    |
| ۲۸۸ ، ۱۷۰ | أبو هريرة        | اسكن حراء                         |
| 119       | أبو موسى الأشعري | افتح وبشره بالجنة                 |
| ٣٧٦       | -                | اقتدوا بالذين من بعدي             |
| 108       | -                | أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله |
| ٣١١       | النعمان بن بشير  | أكل أولادك أعطيت                  |
| ۳۷۳ ، ۳٤١ | زيد بن أرقم      | ألا أيها الناس فإنما أنا بشر      |
| 807       | -                | ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون |
| 7.4.7     | أبو هريرة        | السلام عليكم دار قوم مؤمنين       |
| 710       | -                | اللهم اجعله هاديا مهديا           |
| 447       | -                | اللهم إن هذا عن محمد              |
| ۲۰۸       | أسامة بن زيد     | اللهم إني أحبهما فأحبهما          |
| 710       | -                | اللهم علم معاوية الكتاب           |
| 405       | -                | اللهم هؤلاء أهل بيتي              |
| 727       | زيد بن أرقم      | اللهم وال من والاه وعاد           |
| ٥٧        | أبو الدرداء      | أما صاحبكم فقد غامر               |
| ٦٦        | أبي هريرة        | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا    |
| ۲.٧ ، ۲.٤ | -                | إن ابنى هذا سيد ، ولعل الله أن    |

| ٣.٩         | -                 | إن الأنبياء لم يورثوا درهماً      |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| ٦.          | أبو سعيد الخدري   | إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين |
| 707         | -                 | إن النائحة إذا لم تتب             |
| 447         | عائشة             | إن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب      |
| 474         | علي بن أبي طالب   | إن رسول الله ﷺ قد نهى             |
| 117         | عمر               | إن سالمًا شديد الحب لله           |
| <b>ТО</b> Л | -                 | إن في الصلاة لشغلا                |
| 101         | ابن عمر           | إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً       |
| 77          | جبير بن مطعم      | إن لم تجديني فأتي أبا بكر         |
| <b>77</b>   | عبد الله بن مسعود | إن مثلك كمثل إبراهيم              |
| ٣٨٦         | _                 | إن هذا أخي ووصي وخليفتي           |
| 707         | -                 | أنا برئ من الصالقة                |
| 710         | -                 | أنا فرطكم على الحوض               |
| ٣.٤         | أبو بكر           | إنا لا نورث ، ما تركناه صدقة      |
| ٣٨٣         | -                 | أنا مدينة العلم ، وعلي بابها      |
| ٣.٥         | أبو بكر           | إنا معشر الأنبياء لا نورث         |
| 717 , 710   | أم حزم            | أناس من أمتي عرضوا عليّ           |
| 179         | سعد بن أبي وقاص   | أنت مني بمنزلة هارون من موسى      |
| ١.          | علي بن أبي طالب   | انطلق الآن فبع درعك               |
| ١.          | أنس               | انطلق فادع لي أبا بكر وعمر        |
| ٣٧٨         | -                 | انظروا إلى جليبيب                 |
| ١٤٨         | -                 | إنما الحِمَى حمى الله ورسوله      |
| 117         | عمر               | إنه أمين هذه الأمة                |
| 117         | عمر               | إنهم من أهل الجنة                 |
| ٣١٩         | ابن مسعود         | إني أوعك كرجلين منكم              |
| 710         | -                 | إني على الحوض حتى أنظر            |
| 47 8        | سبرة الجهني       | إني كنت أذنت لكم في               |
| ٣٧٦         | -                 | اهتدوا بهدي عمار                  |
|             |                   |                                   |

| ۳۲۱ ، ۳۲۰                                  | علي                                                                                         | أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 778 6 719                                  | -                                                                                           | أول جيش من أمتي يغزون البحر                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771                                        | أبو عبيدة                                                                                   | أول دينكم نبوة ورحمة                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦.                                         | عمرو بن العاص                                                                               | أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179                                        | زید بن أرقم                                                                                 | أيها الناس إني تارك فيكم ثقلين                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 91                                         | سعد                                                                                         | إيهًا يا ابن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹.                                         | أبو هريرة                                                                                   | بينا أنا نائم رأيتني في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 474                                        | -                                                                                           | تركت فيكم ما إن تمسكتم                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٦                                        | -                                                                                           | تركت فيكم ما إن تمسكتم به                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 7 9                                      | علي                                                                                         | تقاتل عليًّا وأنت له ظالم                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.4 , 197                                  | -                                                                                           | تمرق طائفة على حين فرقة                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717                                        | -                                                                                           | توفى النبي ﷺ ودرعه                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195                                        | علي                                                                                         | جاءنا سهیل بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣.,                                        | -                                                                                           | خالد سيف من سيوف الله                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>70.</b> , 17.                           | عائشة                                                                                       | ٠ الل مَثَالِقَه خيات جان ا                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.614.                                    | ى سىد                                                                                       | خرج رسول الله ﷺ غداة وعليه مرط                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.                                        | سفينة                                                                                       | حرج رسول الله عليه عداه وعليه مرط خلافة النبوة ثلاثون سنة                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲.                                        | سفينة                                                                                       | خلافة النبوة ثلاثون سنة                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77.<br>179                                 | سفينة<br>-                                                                                  | خلافة النبوة ثلاثون سنة<br>خيار أئمتكم من تحبونهم                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77.<br>189<br>171 , 17                     | سفينة<br>-                                                                                  | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أثمتكم من تحبونهم خير الناس قرني                                                                                                                                                                                                                         |
| 77.<br>179<br>171 , 171<br>747             | سفينة<br>-<br>ابن مسعود<br>-                                                                | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أئمتكم من تحبونهم خير الناس قرني خير الناس قرني دعه لا يتحدث الناس أن محمداً                                                                                                                                                                             |
| YY • 179 171 • 171 171 171 171             | سفينة<br>-<br>ابن مسعود<br>-<br>ابن عباس عن علي                                             | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أئمتكم من تحبونهم خير الناس قرني خير الناس قرني دعه لا يتحدث الناس أن محمداً ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت                                                                                                                                              |
| 77.<br>179<br>171 ( 17<br>747<br>49        | سفينة<br>-<br>ابن مسعود<br>-<br>ابن عباس عن علي<br>ابن عمر                                  | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أثمتكم من تحبونهم خير الناس قرني خير الناس قرني دعه لا يتحدث الناس أن محمداً ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت رأيت آنفًا كأني أعطيت المقاليد                                                                                                               |
| 77.<br>179<br>171 ( 17<br>7A7<br>A9<br>17. | سفينة<br>-<br>ابن مسعود<br>-<br>ابن عباس عن علي<br>ابن عمر<br>عمار بن ياسر                  | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أثمتكم من تحبونهم خير الناس قرني خير الناس قرني دعه لا يتحدث الناس أن محمداً ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت رأيت آنفًا كأني أعطيت المقاليد رأيت رسول الله عليه وما معه إلا                                                                               |
| 77. 179 171: 177 7A7 17. 0A                | سفينة<br>-<br>ابن مسعود<br>-<br>ابن عباس عن علي<br>ابن عمر<br>عمار بن ياسر                  | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أثمتكم من تحبونهم خير الناس قرني خير الناس قرني دعه لا يتحدث الناس أن محمداً ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت رأيت آنفًا كأني أعطيت المقاليد رأيت رسول الله علي وما معه إلا رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي                                            |
| YY ·                                       | سفينة<br>-<br>ابن مسعود<br>-<br>ابن عباس عن علي<br>ابن عمر<br>عمار بن ياسر                  | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أثمتكم من تحبونهم خير الناس قرني دعه لا يتحدث الناس أن محمداً ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت رأيت آنفًا كأني أعطيت المقاليد رأيت رسول الله عليه وما معه إلا رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي رحم الله أبا ذر يمشي وحده                                |
| YY ·                                       | سفينة<br>-<br>ابن مسعود<br>-<br>ابن عباس عن علي<br>ابن عمر<br>عمار بن ياسر<br>ابن عمرو<br>- | خلافة النبوة ثلاثون سنة خيار أثمتكم من تحبونهم خير الناس قرني خير الناس قرني دعه لا يتحدث الناس أن محمداً ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت رأيت آنفًا كأني أعطيت المقاليد رأيت رسول الله علي وما معه إلا رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي رحم الله أبا ذر يمشي وحده سباب المسلم فسوق |

| ۳۷٦ ، ١٥٥ | العرباض         | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين      |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|
| ٨٦        | حذيفة           | فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها  |
| ٣٨.       | -               | في أمتي اثنا عشر منافقًا               |
| ٣١٩       | عمر             | قال : أصلَّى الناس ؟                   |
| 475       | جابر            | قد ترکت فیکم ما لن تضلوا               |
|           | حمید بن         | قريش ولاة ولاة هذا الأمر               |
| ٥٦        | عبد الرحمن      |                                        |
| 7         | أم سلمة         | كان جبريل عند النبي ﷺ والحسين معي      |
| ١١٦       | ابن عمر         | كان رسول الله على يسمعنا               |
| ٣٠٨       | -               | كان زكريا نجاراً                       |
| ٣9٤       | -               | كان علي يلوذ برسول الله يوم بدر        |
| 770       | -               | کل ابن آدم خطاء                        |
| 9 9       | أنس             | كم من أشعث أغبر ذي طمرين               |
| 477       | عائشة           | لا تؤذوني في عائشة                     |
| ۲٧        | أبو بصرة ، أنس  | لا تجمتع أمتي على ضلالة                |
| ۲۸        | -               | لا تسبوا أصحابي                        |
| 778       | -               | لا تسبوا الأموات                       |
| 440       | -               | لا تطروني كما أطرت النصارى             |
| 777       | أم سلمة         | لا ولكن الدنانير السبعة                |
| 179       | علي             | لا يحبك إلا مؤمن                       |
| 7 7 7     | -               | لا يدخل النار أحد بايع تحت             |
| 479       | -               | لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر     |
| 479       | -               | لا يزال الدين قائما حتى يكون           |
| 479       | -               | لا يزال هذا الدين عزيزا منيعًا         |
| 1.8.1.8   | النعمان بن مقرن | لا يقاتلوا حتى تزول الشمس وتهب الأرواح |
| 179       | أبو هريرة       | لأعطين الراية رجلاً يحب الله           |
| 777       | -               | لبيك اللهم عن شبرمة                    |
| 797       | -               | لعن الله من تخلف عن جيش أسامة          |

| ۹.        | أبو هريرة       | لقد كان فيما قبلكم من الأمم          |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|
|           | حمید بن عبد     | لو سلك الناس واديا                   |
| ٥٦        | الرحمن          |                                      |
| Y 0 Y     | ابن مسعود       | ليس منا من لطم الخدود                |
|           | عبد الرحمن بن   | ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم      |
| 119       | سمرة            |                                      |
| ١         | أنس             | ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها |
| 444       | -               | ما يصيب المسلم من وصب                |
| ٦١        | أبو موسى        | مروا أبا بكر فليصل بالناس            |
| 09        | أبو هريرة       | من أنفق زوجين                        |
| 797       | أبو هريرة       | من بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه     |
| Y 0 N     | -               | من جاءكم وأمركم على رجل واحد         |
| 757       | -               | من رآني في المنام فقد رآني           |
| 727 , 179 | زید بن أرقم     | من كنت مولاه فعلي مولاه              |
| ۳٤٣ ،     |                 |                                      |
| 111       | عائشة           | من يعذرني في رجل                     |
| 7 2 2     | أبو سعيد الخدري | مه یا سعد بن مالك                    |
| ٣١.       | -               | نادى فاطمة فأعطاها فدك               |
| ١٢.       | مرة بن كعب      | هذا يومئذ على الهدى                  |
| 701, 749  | الحسين          | هذان سيدا شباب أهل الجنة             |
| ، ۸۸۲     |                 |                                      |
| 107       | ابن عمر         | هذه یَدُ عثمان                       |
| 711       | ابن عباس        | هلم أكتب لكم كتاباً                  |
| ٣٧٨       | -               | هم مني وأنا منهم                     |
| 797       | -               | والله إن يتنخم نخامة                 |
| ٣٢.       | -               | والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله   |
| 777       | زيد بن أرقم     | وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي    |
| 7 2 2     | بريدة بن الحصيب | يا بريدة أتبغض عليا                  |
|           |                 |                                      |

| 149      | -     | يا رسول الله بايعه              |
|----------|-------|---------------------------------|
| 171      | عائشة | يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر |
| ۲۰۳، ۱۸۷ | -     | يا عمار ستقتلك الفئة الباغية    |
| 7 7 2    | -     | يُدْعى نوح يوم القيامة          |
| 710      | -     | يَرِدُ علي رجال أعرفهم          |
| <b>7</b> | -     | يكون اثنا عشر أميرا كلهم من     |

٣- فَهُسُرُكُونَ إِنْ

| طرف الأثر                                    | ر<br>الراوي            | الصفحة     |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| ر<br>أتاني أبو بكر وعمر فقالا لو أتيت        | علي بن أبي طالب        | ٩          |
| ت<br>أتبكون وتنتحبون ؟ أي والله فابكو كثيرًا | زينب بنت على           | 701        |
| أتجعل رجل من الصحابة مثل رجل من التابعين     | المعافي بن عمران       | 717        |
| أتدرون ما جرأكم عَلَيَّ ؟                    | عثمان ب <i>ن عف</i> ان | ١٣٢        |
| الإتمام أفضل في الحرمين                      | جعفر الصادق            | 10.        |
| َ<br>اجتمعوا وكونوا جندًا واحدًا             | أبو بكر                | ٨.         |
| أدفئوا أسراكم                                | خالد بن الوليد         | 799        |
| -<br>إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله  |                        |            |
| وللم أنه زنديق                               | أبو زرعة الرازي        | 7 7 9      |
| ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة              | مسلم بن عقیل           | 777        |
| أرى كتيبة لا تولى حتى تدبر آخرها             | عمرو بن العاص          | ۲1.        |
| أرى والله معاوية خيرًا لي من هؤلاء           | الحسن بن علي           | 7 2 7      |
| استشر طليحة في الحرب ولا تؤمره               | ً<br>أبو بكر           | ٧٣         |
| استودعك الله من قتيل                         | ابن عباس               | 7 7 2      |
| أعزم على كل من رأى أن عليه سمعاً وطاعاً      | عثمان بن عفان          | ١٦٠        |
| أفضل الناس بعد رسول الله                     | علي بن أبي طالب        | <b>770</b> |
| اكتب فيه ما تريد فهو لك                      | معاوية                 | 711        |
| ألا أبلغ أبا بكر رسولاً                      | عبد الله بن حذف        | ٧٧         |
| أما والله لأن لم تنته وترجع إلى دارك         | معاوية                 | 111        |
| أمهلونا هذه الليلة وغداً                     | الحسين                 | ۲٤.        |
| إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال           | ابن عمر                | 777        |
| إن الله نظر في قلوب العباد                   | ابن مسعود              | 770        |
| أن النبي ﷺ لمَّا قبض اجتمعت الأنصار          | عبد الله بن            |            |
|                                              | عبد الرحمن بن          |            |
|                                              | أبي عمرة               | ٥١         |
|                                              |                        |            |

| ١٨٤       | معاوية              | إن عليًّا نهد إليكم في أهل العراق           |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 £ 9     | عثمان بن عفان       | إن عمر حمى الحمى قبلي                       |
| ١٨٤       | علي بن أبي طالب     | إن معاوية نهد إليكم في أهل الشام            |
| ١٨١       | علي بن أبي طالب     | إن هذا السيف طالما فرج الكرب                |
| 775       | ابن مطيع            | إن يزيد بن معاوية يشرب الخمر                |
| 1 7 7     | علي بن أبي طالب     | أنا الذي سمتني أمي حيدرة                    |
| 191       | أبو موسى الأشعري    | أنا أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي     |
| 779       | أهل العراق          | إنا بايعناك لا نريد إلا أنت                 |
| ۳۸۱ ، ۳۷۰ | علي بن أبي طالب     | أنا لكم وزيرًا خير مني أميرًا               |
| १७ १ १०   | أبو بكر             | انطلق بنا إلى أم أيمن                       |
| 779       | ابن الزبير          | أنظر هذه الليلة وأخبركم                     |
| 717       | ابن عباس            | إنه فقيه                                    |
| ٨٢        | خالد بن الوليد      | إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أنا قوم |
| 97        | عبدالرحمن بن عوف    | إني أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون           |
| 777       | الحسين بن علي       | إني أخيرك بين ثلاثة أمور                    |
| 1.4       | طلحة الأسدي         | إني أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم              |
| ٧٩        | عمرو بن العاص       | إنبي سهم من سهام الإسلام وأنت               |
| 779       | الحسين بن علي       | إني لا أبايع سرًا ولكن أبايع جهراً          |
| 9 £       | ربعی بن عامر        | إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني        |
| 797       | عروة بن مسعود       | أي قوم والله لقد وفدت على الملوك            |
| 740       | ابن الزبير          | أين تذهب ؟                                  |
| 791       | خالد بن الوليد      | أين زكاة الأموال ؟ مالكم فرقتم              |
| 9 ٧       | عمرو بن العاص       | أيها الأمير إني قد سمعت كلامك               |
| ٧٥        | سالم مولى أبي حذيفة | بئس حامل القرآن أنا إذاً                    |
| ۲ • ۸     | أبو بكر             | بأبي شبيه بالنبي                            |
| ٦٩        | أبو بكر             | بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر           |
| 710       | ابن عباس            | بلغ عمر أن بعض الناس يقول : لئن مات عمر     |
| ١٥.       | عروة                | تأولت أي عائشة كما تأول عثمان               |

| تركتموه كالثوب النقي                        | عائشة                      | ۱۳۱   |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------|
| تنوحون وتبكون من أجلنا ؟                    | علي بن الحسين              | 701   |
| جاء رجل من أهل مصر فقال                     | عثمان بن موهب              | 10.   |
| جعلت والله ما من بطن من بطون قریش           | ابن عباس                   | 419   |
| حدثوا بها فإنها حق                          | أبو جعفر الجواد            | 3 ۲ ۳ |
| الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي مسلمًا         | عمر بن الخطاب              | 97    |
| خذلوا الناس عن مسلم بن عقيل                 | عبيد الله بن زياد          | 777   |
| خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان                 | عمرة بنت أرطأة             | 177   |
| خلافة أبي بكر سنتان                         | سفينة                      | ۲۲.   |
| خيَّرهم بين حرب مجلية أو حطة مخزية          | أبو بكر                    | ٧٣    |
| دخلت أنا وصاحبي على الحسن بن علي            | عمير بن إسحاق              | ۲ • ۸ |
| دعوني وحِجْرًا حتى نلتقي عند الله           | معاوية                     | ٣.٣   |
| راجعوا أنفسكم وحاسبوها                      | الحسين                     | 7 4 7 |
| رأيت النبي ﷺ في المنام                      | ابن عباس                   | 7 5 8 |
| ردوني لا يفضحني هذا الكلب                   | صفية زوج النبي عَيَلِيَّةٍ | 109   |
| سمعت الجن تنوح على الحسين                   | أم سلمة                    | 7 2 3 |
| صدقت لله الأمر وكل يوم هو في شأن            | الحسين بن علي              | 7 £ 9 |
| الصلاة أحسن ما يعمل الناس                   | عثمان بن عفان              | 109   |
| ضاهيت اليهود                                | عمر بن الخطاب              | ٩٨    |
| عزيز على أن أراك مجدلا تحت                  | علي بن أبي طالب            | ١٨١   |
| علي بهانئ بن عروة                           | عبيد الله بن زياد          | 777   |
| عند الصباح يحمد القوم السرى                 | خالد بن الوليد             | ٨١    |
| فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار | حميدبن عبدالرحمن           | ٥٥    |
| فما جعلك أرجى لرحمة الله منى                | معاوية                     | ٤٣٣   |
| فمن يتبع ؟ قتل أمير المؤمنين مظلوماً        | الحسن البصري               | ۱٧٤   |
| قاتلتُ رسول الله ﷺ في مواطن وأفر منكم       | عكرمة بن أبي جهل           | ٨٢    |
| قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحًا            | علي بن أبي طالب            | 7 2 7 |
| قد أحببتُ أبا عبد الله أن أفرغك             | أبو بكر                    | ٧٩    |

| . رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب  | عمر بن الخطاب     | 97      |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| ما يأتي على الناس يوم إلا           | الحسن البصري      | 177     |
| وبهم معك وسيوفهم مع بني أمية        | الفرزدق           | 750,740 |
| ان عبد الله بن سبأ يدَّعي النبوة    | أبو جعفر          | ١٢٨     |
| انوا أعلاجاً من أهل مصر             | الحسن البصري      | ١٦١     |
| رب وبلاء                            | الحسين            | 777     |
| ل من وضع سلاحه فهو حر               | عثمان بن عفان     | ١٦.     |
| نت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول       | ابن سيرين         | ١٦٢     |
| نت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية       | أبو ذر            | 1 80    |
| أتكلم فيه تركه أسلم                 | أحمد بن حنبل      | ١٨٧     |
| تريدوني فإني لكم وزير خير لكم       | علي بن أبي طالب   | ۱۷۳     |
| تسبوا عليا ولا أهل البيت            | أبو رجاء العطاردي | 7 2 0   |
| تعجلن فقد أتاك                      | علي بن أبي طالب   | 1 7 7   |
| والله إنه سيف سله الله على المشركين | أبو بكر           | ٣.,     |
| والله إني لأعلم أن عليا أفضل        | معاوية            | ٢٨١     |
| ن أصبح العدو في ليلة شاتية          | خالد بن الوليد    | ٣       |
| اب في منخري معاوية                  | ابن المبارك       | 717     |
| د حضرت كذا وكذا زحفاً ، وما في جسدي | خالد بن الوليد    | 1.0     |
| د رأيت أصحاب رسول الله ﷺ            | علي بن أبي طالب   | 11      |
| توفى رسول الله ﷺ نَجَمَ النفاق      | عائشة             | ٦٥      |
| جيء برأس عبيد الله                  | عمارة بن عمير     | 7       |
| رأيت الأمر أمرأ منكراً              | علي بن أبي طالب   | 179     |
| كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله    | أنس               | ٤٥      |
| هم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا        | أنس عن عمر        | 1 . 7   |
| هم إياك نعبد وإياك نستعين           | العباس            | 1 • 7   |
| تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل         | عمر بن الخطاب     | 105     |
| كنت فيمن قتل الحسين                 | إلزاهعي           | 7 ٤ 1   |
| لا أن يُزْرى بي وبك الناس           | ابن عباس          | 782     |
|                                     |                   |         |

| بني قوم حتى يدخلوا النار علي بن أبي              | علي بن أبي طالب     | ٨         |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| جد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر عمر بن الح      | عمر بن الخطاب       | 1 . 9     |
| أمراني فإني أراه مقتولا ؟ الأحنف بر              | الأحنف بن قيس       | 7.7 , 7.7 |
| قيئها إلا بعد أن شربها عثمان بن                  | عثمان بن عفان       | 1 2 7     |
| لِنا أعزة من أسلم عمر ابن مسعود                  | ابن مسعود           | ٨٩        |
| عهد لي رسول الله شيئاً لكنه رأى رأيته علي بن أبج | علي بن أبي طالب     | ١٨٥       |
| كان في القوم أوكد بيعة أحمد بن -                 | أحمد بن حنبل        | 117       |
| كنا نعد بعد رسول الله ﷺ ابن عمر                  | ابن عمر             | ١١٦       |
| أقول في رجل                                      | ابن المبارك         | 717       |
| تريدون ؟ عثمان بن                                | عثمان بن حنیف       | 1 70      |
| قلت في أخيك ؟ عمر بن الح                         | عمر بن الخطاب       | ٣.,       |
| لة يهدى إليَّ فيها عروس خالد بن ال               | خالد بن الوليد      | 1.0       |
| ت على أبي لؤلؤة ومعه جفينة عبد الرحم             | عبد الرحمن بن أبي   |           |
| بكر                                              | بكر                 | 107       |
| أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة عمر بن الح              | عمر بن الخطاب       | 111       |
| رجل يكشف لنا خبر هؤلاء ؟ ثمامة بن أ:             | ثمامة بن أثال       | ٧٨        |
| قتله ؟ قالوا كلنا علي بن أبو                     | علي بن أبي طالب     | 198       |
| قدم عليًّا على عثمان أيوب الس                    | أيوب السختياني      |           |
| وأحمد وال                                        | وأحمد والدارقطني    | ١١٦       |
| كان يعبد محمدًا ﷺ                                | أبو بكر             | ٤ ٩       |
| يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم                      | زينب بنت علي        | 707       |
| ي يوحى إليه امرأة الأسو                          | امرأة الأسود العنسي | ٧٢        |
| ؤه من أهل بيته ولكن ويد بن أرق                   | زيد بن أرقم         | 451       |
| ت لسنة نبيك عمر بن الح                           | عمر بن الخطاب       | 777       |
|                                                  | أحمد بن حنبل        | ١٧٤       |
| تمعت الأنصار إلى سعد في سقيفة عائشة              | عائشة               | ०६        |
| ت ربي في ثلاث عمر بن الح                         | عمر بن الخطاب       | 91        |
| ، لا أقاتلكم معكم أم المؤمنين الأحنف بن          | الأحنف بن قيس       | 7.7       |
|                                                  |                     |           |

| 7          | أنس                   | والله لأسوأنك لقد رأيت رسول الله ﷺ يقبل  |
|------------|-----------------------|------------------------------------------|
| ۸.         | أبو بكر               | والله لأشغلن النصاري عن وساوس الشيطان    |
| <b>Y Y</b> | عیینة بن حصی          | والله لنبي من أسد أحب إليَّ من           |
| 111        | "<br>عبدالرحمن بن عوف | والله ما تركت بيتًا من بيوت المهاجرين    |
| ۲ . ٤      | على بن أبي طالب       | والله ما ظننت أن الأمر يصل               |
| 7 £ 9      | الحسين بن علي         | وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم               |
| ۲۰٤، ۱۸۱   | <br>علي بن أبي طالب   | وددت أني مت قبل هذا                      |
| 7 £ 7      | ء<br>علي بن أبي طالب  | ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها         |
| ١١٦        | ابن مسعود             | ولينا أعلاها ذا فوق                      |
| 739        | الحر بن يزيد          | ويحكم والله إني أخير نفسي                |
| ٨١         | خالد                  | ويلك أتخوفني بالروم                      |
| 740        | أبو سعيد الخدري       | يا أبا عبد الله إني لك ناصح              |
| ٤٥         | فاطمة                 | يا أبتاه أجاب ربًّا دعاه                 |
| ٣٣.        | معاوية                | يا ابن عامر أنت القائل في زياد ماقلت ؟   |
| ١٦.        | عثمان                 | یا ابن عمر انظر ما یقول                  |
| 7 £ 1      | الحسن بن علي          | يا أخيي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم      |
| 7 5 7      | الحسن بن علي          | يا أهل العراق إنه سخى بنفسى عنكم ثلاث    |
| 7 5 7      | علي بن أبي طالب       | يا أهل العراق فإنما أنتم كالمرأة الحامل  |
| 701        | أم كلثوم بنت علي      | يا أهل الكوفة سوأة لكم                   |
| ۱۷۸        | طلحة                  | يا أيها الناس أتنصتون ؟                  |
| 198        | عائشة                 | يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي         |
| 1 \ \ 1    | علي بن أبي طالب       | يا عمرو كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل     |
| ٧٦         | البراء بن مالك        | يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة |
| ٧٧         | الجارود بن المعلى     | يا معشر عبد القيس إني سائلكم             |
| 1.9        | عمر بن الخطاب         | يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له           |
| ٨          | علي بن أبي طالب       | يهلك فيَّ رجلان : مفرط                   |

# ٤- فَهَ سِنَّ الْمُؤْلِدُ الْأَرْقِ الْمُؤْخِجُ

### أ ـ المراجع السنية

- ١. أسد الغابة في معرفة الصحابة . عز الدين ابن الأثير . مكتبة الشعب . القاهرة .
- ٢. الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت .
  - ٣- أصول مذهب الشيعة د. ناصر القفازي ـ ط ١ ـ ١٤١٤ .
- ٤- إعراب القرآن وصرفه وبيانه ـ محمود صافي ـ دار الرشيد ـ بيروت ط ١ ـ ١٤١١ .
  - ٥- إملاء ما مَنَّ به الرحمن أبو البقاء العكبري دار العلم القاهرة .
  - ٦- البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ١ ١٤٠٣ .
  - ٧- تاريخ الأمم والملوك ـ لابن جرير الطبري ـ دار الأعلمي ـ بيروت ـ ط ٥ ـ ١٤٠٩ .
    - ٨. تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- ٩- تاريخ خليفة بن خياط تحقيق أكرم ضياء العمري دار طيبة الرياض ط ٢ ١٤٠٥ .
- · ١- تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ تحقيق عبد العزيز غنيم ـ محمد عاشور ـ محمد البنا ـ دار الشعب ـ القاهرة .
  - ١١. تفسير النسفي ـ أبو البركات النسفي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٤١٢ .
- ١٠ تقريب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني ـ دائرة المعارف النظامية ـ حيدر آباد ـ الهند ـ ط ١ ـ
   ١٣٢٥ .
- ۱۳ ـ تهذیب الکمال ـ أبو الحجاج المزي ـ تحقیق د . بشار عواد ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ ط ۲ ـ ١٤ . ٣ . ١٤ . ٣
- ٤ ١ ـ التوسل أنواعه وأحكامه ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ الدار السلفية الكويت ط ٣ ـ ٥ ٠ ١ .

<sup>(\*)</sup> ذكرنا هنا أهم المراجع السنية والشيعية .

- ٥١٠ جامع البيان في تفسير القرآن ـ محمد بن جرير الطبري ـ دار الريان ـ دار الحديث القاهرة ١٤٠٧ .
  - ١٦ـ الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ دار إحياء التراث ـ بيروت ١٤٠٥ .
  - ١٧. جامع لبيان العلم وفضله ـ ابن عبد البر ـ المطبعة المنيرية ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
    - ١٨. الجرح والتعديل ـ ابن أبي حاتم ـ دار إحياء التراث ـ بيروت ـ ط ١ ١٣٧١ .
    - ١٩. جوامع السيرة لابن حزم تحقيق إحسان عباس ـ إدارة إحياء السنة ـ باكستان .
  - ٢٠ حقيقة الشيعة ـ عبد الله بن عبد الله الموصلي ـ دار الحرمين ـ القاهرة ط ١ ـ ١٤١٢ .
    - ٢١ ـ حلية الأولياء ـ أبو نعيم الأصبهاني ـ دار الكتاب العربي ـ ط ٥ ـ ١٤٠٧ .
- ٢٢ ـ دقائق التفسير ـ ابن تيمية تحقيق محمد الجليد ـ مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق ـ ط ٢ ـ ٤٠٤ .
  - ٢٣ ـ زاد المسير في علم التفسير ـ ابن الجوزي ـ المكتب الإسلامي ـ دمشق ط ٣ ـ ١٤٠٤ .
    - ٢٤ ـ ضحى الإسلام ـ أحمد أمين ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط ١٠ .
- ٥ ٢ ـ الضعفاء الكبير ـ أبو جعفر العقيلي ـ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ١ ـ ١٤٠٤ .
- ٢٦- ضعيف الجامع الصغير محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي دمشق ط ٢ ١٣٩٩ .
  - ٢٧ ـ الطريق إلى الجنة دار ابن المبارك للنشر والتوزيع ـ ط ١ ـ ١٤١٤ .
    - ٢٨ ـ ظهر الإسلام أحمد أمين ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط ٥ .
- 9 ٢- العبر في خبر من غبر ـ شمس الدين الذهبي ـ تحقيق محمد بسيوني زغلول ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ١ ـ ١٤٠٥ .
- ٣٠ العقيدة الواسطية ـ ابن تيمية ـ شرح د. صالح الفوزان ـ مكتبة المعارف بالرياض ط ٥ ١٤١٠ .
- ٣١ العلل الواردة في الأحاديث النبوية ـ على بن عمر الدارقطني تحقيق د. محفوظ الرحم السلفي ـ دار طيبة ـ الرياض ط ١٤٠٥ .

- ٣٢ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ ابن حجر العسقلاني ـ تحقيق محب الدين الخطيب ـ تعليق عبد العزيز ابن باز ـ المكتب السلفية ـ القاهرة .
  - ٣٣ـ فجر الإسلام ـ لأحمد أمين .
- ٣٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ ابن حزم ـ تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ـ د. عبد الرحمن عميرة ـ دار الجيل ـ بيروت .
- ٣٥ فضائل الصحابة ـ أحمد بن حنبل ـ تحقيق وصي الله بن محمد عباس ـ دار العلم ـ جدة ـ ط ١ ـ ١ فضائل الصحابة ـ أحمد بن حنبل ـ تحقيق وصي الله بن محمد عباس ـ دار العلم ـ جدة ـ ط ١ ـ ٢ . ٣
- ٣٦ طبقات الشافعية الكبرى ـ تاج الدين السبكي ـ تحقيق محمود محمد الطناحي ـ دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة .
- ٣٧ ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ـ الشوكاني ـ تحقيق عبد الرحمن المعلمي ـ المكتب الموضوعة الإسلامي ـ دمشق ـ ط ٢ ـ ١٣٩٢ .
- ٣٨ـ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية ـ تحقيق ربيع بن هادي المدخلي ـ مكتبة لينة ـ دمنهور ـ مصر ـ ط ١ ـ ١٤٠٩ .
- ٣٩ـ القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع للسخاوي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ٣ ـ ١٣٩٧ .
  - · ٤- الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط · · · ١٤٠٥ .
  - ١٤. الكامل في ضعفاء الرجال \_ أبو أحمد ابن عدي ـ دار الفكر ـ بيروت ط ٢ ـ ١٤٠٥ .
    - ٢٤ ـ الكشاف ـ محمود بن عمر الزمخشري ـ دار المعرفة ـ بيروت .
      - ٤٣ لسان العرب ـ ابن منظور ـ دار صادر ـ بيروت .
    - ٤٤ ـ لسان الميزان ـ ابن حجر العسقلاني ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ ط ٣ ١٤٠٦ .
    - ه ٤- المجروحين ـ لابن حبان ـ تحقيق محمد إبراهيم زيد ـ توزيع دار الباز مكة المكرمة .
      - ٤٦ مجموع الفتاوي ـ لابن تيمية ـ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .

- ٤٧ ـ مختصر تاريخ دمشق ـ ابن منظور ـ تحقيق روحية النحاس ـ دار الفكر ـ دمشق ـ ط ١ ـ ٤٠٤ .
- ٤٨ مختصر التحفة الأثنى عشرية ـ شاه عبد العزيز الدهلوي ـ اختصار محمود شكري الألوسي ـ
   تحقيق محب الدين الخطيب ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة ١٣٧٣ .
- 9 ٤ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر أبو الحسن المسعودي ـ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٤٠٣ .
  - ٥- المستدرك على الصحيحين ـ أبو عبد الله الحاكم ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت .
    - ٥١ مسند أحمد بن حنبل ـ دار الكتب العلمية ـ ط ٢ ـ ١٣٩٨ .
    - ٥٢ مسند أحمد ـ بتحقيق أحمد شاكر ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ١٣٧٧ .
- ٥٣ المعجم الصغير ـ سليمان بن أحمد الطبراني ـ تقديم كمال يوسف الحوت ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ط ١ ـ ١٤٠٦ .
  - ٤ ٥- المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد الطبراني ـ تحقيق حمدي السلفي ـ ط ٢ .
    - ٥٥ ـ المغنى ـ موفق الدين ابن قدامة ـ دارالفكر ـ بيروت ـ ط ١ ـ ١٤٠٥ .
- ٥٦ ـ المقاصد الحسنة ـ السخاوي ـ تحقيق محمد عثمان ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ط ١ ٥٠٥ .
- ٥٧ ـ الموافقات في أصول الشريعة \_ أبو إسحق الشاطبي ـ عناية عبد الله دراز ـ دار الكتاب العلمية ـ بيروت .
- ٥٨. ميزان الاعتدال ـ محمد بن أحمد الذهبي ـ تحقيق على محمد البجاوي ـ دار المعرفة بيروت .
- ٩ ٥ ـ نزهة النظر في شرح نخبة الفكر ـ ابن حجر العسقلاني ـ مكتبة طيبة المدينة المنورة ٤٠٤ .
  - ٠٦٠ النهاية في غريب الحديث ـ ابن الأثير ـ تحقيق طاهر الزاوي ـ مكتبة العلمية ـ بيروت .

#### ب ـ المراجع الشيعية

- ٦٦ بحار الأنوار ـ محمد باقر المجلسي ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ ط ٢ ـ ١٤٠٣ .
  - ٦٢ ـ تفسير الصافي ـ الفيض الكاشاني ـ دار الأعلمي ـ بيروت .
  - ٦٣ تفسير القمي ـ على بن إبراهيم القمي ـ مطبعة النجف ١٣٨٧ .
  - ٦٤. رجال الكشي ـ أبو عمر الكشي ـ تقديم أحمد السيد الحسيني .
  - ٦٥ـ رجال النجاشي ـ أبو العباس النجاشي ـ مكتبة الداودي ـ قم ـ إيران .
- ٦٦- رسالة الإيمان ميرزا حسن الحائري الإحقاقي ـ مكتبة الصادق ـ الكويت ـ ط ٢ ـ ١٤٠٥ .
- ٦٧- الغدير في الكتاب والسنة والأدب الأميني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط ٤ ـ ١٣٩٧ .
- 7٨ ـ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي بعناية محمد رضا الطباطبائي ١٢٩٨ .
  - ٦٩ في ظلال التشيع ـ محمد بن على الحسيني ـ ط ١ ـ ١٤٠٣ ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت .
  - ٧٠ الكافي أبو جعفر الكليني ـ تحقيق على أكبر الغفاري ـ دار الأضواء ـ بيروت ـ ١٤٠٥ .
- ٧١ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة ـ أبو الفتح الأربلي ـ دار الأضواء ـ بيروت ـ ط ٢ ـ ١٤٠٥ .
  - ٧٢- لماذا اخترت مذهب الشيعة ؟ \_ محمد مرعى الأنطاكي ـ ط ٣ ـ حلب ـ مؤسسة الوفاء .
- ٧٣ المراجعات ـ عبد الحسين الموسوي ـ تحقيق حسين الراضي ـ الدار الإسلامية ـ بيروت ـ ط ٣ ـ ٧٢ .
  - ٧٤ نهج البلاغة ـ دار التعارف ـ بيروت ـ ط ١ .
  - ٧٥ـ الوافي ـ الفيض الكاشاني ـ مكتبة على بن أبي طالب ـ أصفان ـ إيران ـ ط ١ ـ ١٤٠٦ .
    - ٧٦- وسائل الشيعة \_ الحر العاملي ـ تحقيق مؤسسة آل البيت ـ قم ـ ط ١ ١٤٠٩ .

# ٥ - فيسر المفضوع إن

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مُفَّالِيًّا لِمُثَلِقًا عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10     | جَقَاطِ <i>کُلُو</i> مِیْ اَلِتَّالِتَ کَالِتَّالِثَ کَالِتَّالِثَ کَالِتُولِ کَالِیْ کَالِیْکِ اَلْتُولِ کَالِتُولِ کَالِتُولِ کَالِیْکُ اِلْتُولِ کَالِیْکُ اِلْتُولِ کَالِیْکُ اِلْتُولِ کَالِیْکُ کِیْکُ کِی |
| ١٧     | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲.     | المقصد الأول : كيف نقرأ التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70     | المقصد الثاني : لمن نقرأ التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦     | المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦     | ١ـ الاختلاقُ والكَذِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٦     | ٢- الزيادةُ على الحادثةِ أو النُّقصانِ منها بقصدِ التَّشْويهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٦     | ٣ـ التأويلُ الباطلُ للأحداثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦     | ٤_ إِبْرَازُ المُثَالِبِ والأخطاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧     | ٥ـ صِناعةُ الأشعارِ لِتأييدِ حَوادثَ تاريخيةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧     | ٦ـ وَضْعُ الكُتُبِ والرَّسَائلِ المزَيَّفَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧     | ٧ـ استغلالُ تشَابُهِ الأسماءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٨     | * متى بدأ منهجُ التّثبّتِ عندَ أهلِ السُّنَّةِ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣9     | * ضرورةُ التَّثَبَتِ في نقلِ الأخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١     | الْبَاكِلَافُك : الأَجْلَافُ إِلَيْ الْجَائِكِيْتِي مُوفِا وَالنَّقِينَ لِالنَّامِ الْمُعَالِيْنِ الْإِلْكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣     | تمهيد : بعثة الرسول عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      | الفصل الأول: خلافة الخليفة أبي بكر الصديق رهي من                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧   | سنة ۱۱ إلى ۱۳ هـ                                                                                               |
| ٤٩   | تمهید :                                                                                                        |
| 01   | المبحث الأول: سَقِيفَة بَني سَاعِدَةَ                                                                          |
| ٥٧   | المبحث الثاني: أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ صِّي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله          |
| o \  | » اسمُهُ على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                             |
| ٥٧   | » إشلامُهُ                                                                                                     |
| o /\ | » هِـجْرَتُهُ                                                                                                  |
| 09   | * أزواجُهُ وأولادُه                                                                                            |
| 09   | * من فَضائِلهِ رَضِينَهُ                                                                                       |
| ٦.   | » عِلْمُهُ »                                                                                                   |
| ٦١   | * مُلازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ                                                                       |
| ٦١   | » إِشَاراتُ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةً إلى استِخْلافِهِ                                                            |
| ٦٣   | خصوصية أبي بكر بلنبي ﷺ                                                                                         |
| ٦٤   | * وفـاةُ أبي بَكْر ﴿ الْمِيْكِ اللَّهِ |
| 70   | المبحث الثالث: أَهَمُّ الأحداثِ في خِلَافَةِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق                                             |
| ٦٦   | اِ_ قِتالُ المرتدينَ ومانعي الزَّكَاةِ                                                                         |
| ٧١   | * الأسود العنسي ( عبهلة بن كعب )                                                                               |
| ٧٢   | * طليحةُ الأَسَدِيُّ                                                                                           |

| ٧٣ | » أسد وغطفان                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ٧٣ | « سجاح وبنو تميم                                             |
| ٧٥ | « بنو حنيفة ومعركة اليمامة                                   |
| ٧٦ | « ردة أهل البحرين                                            |
| ٧٨ | ٢_ بَعْثُ خَالدٍ إلى العراقِ (غزوة ذات السلاسل )             |
| ٧٩ | ٣ ـ غَزْوُ الشَّامِ                                          |
| ۸. | * مِمَّنْ شاركَ في مَعركةِ اليَرْمُوك مِن كبارِ الصَّحَابَةِ |
| ۸١ | « وقعة اليَوْمُوك                                            |
| ٨٢ | « مَواقفُ بطوليةٌ                                            |
|    | الفصل الثاني: خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه         |
| ۸۳ | من سنة ١٣ إلى ٢٣ هـ                                          |
|    | المبحث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ر الها في          |
| ٨٨ | سطور                                                         |
| ٨٨ | « نَسَبُهُ                                                   |
| ٨٨ | « أزواجَهُ                                                   |
| ٨٨ | « أولادُهُ                                                   |
| ۸٩ | « إسلامُهُ                                                   |
| ۸9 | « مُلازَمَتُهُ للنَّبِيِّ عَلِيْكِيْ                         |
| ۹. | « فَضائِلُهُ                                                 |

| 91    | « عُمَرُ المَلهَمُ                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 7   | * استشهادُ عُمَرَ رضي الله عنه                                                                      |
|       | المبحث الثاني: أَهَمُّ الأحداثِ في خلافة عُمَر بن الخطاب                                            |
| 9 4   | رضي الله عنه                                                                                        |
| 9 m   | * موقعة القادسية في محرم ١٤ هـ                                                                      |
| 97    | * موقعة أجنادين (١٥هـ)                                                                              |
| 9 7   | * فتح بَيْت المقدس (١٦هـ)                                                                           |
| 99    | <ul> <li>* فتح تستر والسوس ، وأُسْرُ الهرمزان سنة (۱۷هـ)</li> </ul>                                 |
| ١٠٢   | * عامُ الرَّمَادةِ سنة (١٨هـ)                                                                       |
| ١٠٣   | * معركة نهاوند (۲۱ هـ)                                                                              |
| ١.٥   | ﴾ وفاة خَالِدِ بنِ الوليدِ ﷺ (٢١هـ)                                                                 |
|       | الفصل الثالث: خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان والله                                               |
| ١.٧   | من سنة ۲۳ إلى ۳۵ هـ                                                                                 |
| 1.9   | المبحث الأول : كيفية تولي عثمانَ بنِ عفَّانَ ﴿ الحَلافة                                             |
| ١ . ٩ | * قِصَّةُ الشُّورَى                                                                                 |
| ١١٦   | * عثمان أحق بالخلافة                                                                                |
| ۱۱۸   | المبحث الثاني : عثمانَ بنِ عفَّانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| ۱۱۸   | * اسْمُه ونَسَبُه                                                                                   |
| ١١٨   | * لقبه وكنيته                                                                                       |

| ١١٨   | * أزواجه وأولاده                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119   | * فَضْلُهُ                                                                                            |
| ١٢.   | * ومن علاماتِ النبوَّة                                                                                |
| 177   | المبحث الثالث: أهم الأحداث في خلافة عثمان                                                             |
| 177   | ١_ غزو إِفريقيةَ سنةَ ٢٧ هـ                                                                           |
| ١٢٣   | ٢_ وَقْعَةُ جَرْجِيرَ والبَرْبرِ مع الْمُسْلِمِينَ ٢٧ هـ                                              |
| ١ ٢ ٤ | ٣_ ذات الصواري سنة ٣١ هـ                                                                              |
| 170   | ٤_ تَوسِعَةُ المسجدِ النَّبُويِّ                                                                      |
| 170   | ٥_ بناءُ أُولِ أُسطولٍ بَحرِيّ                                                                        |
| 170   | ٦_ جَمْعُ القرآنِ مرّةً ثانيةً                                                                        |
| ١٢٦   | المبحث الرابع : بدْءُ الفِتْنةِ                                                                       |
| ١٢٦   | أَسْبَابُ الفِتْنَةِ :                                                                                |
|       | السَّبَبُ الْأَوَّلُ : وهو سَبَبٌ رَئِيسٌ ، رَجْلٌ يَهودِيٌّ يُقَالُ له                               |
| ١٢٦   | عبدُ اللهِ بن سبأ                                                                                     |
| ١٣.   | ومن دُعَاتِه الذين سَاهَمُوا في نَشْرِ دَعْوَتِه                                                      |
| 177   | السَّبَبُ الثَّاني: الرَّخَاء الذي أَصَابَ الأُمَّةَ الإِسْلاَمِيَّةَ                                 |
| 177   | السَّبِبُ الثَّالثُ : الاختلافُ بين طَبْعِ عُثمانَ وطَبْعِ عُمَرَ                                     |
| 1 44  | السَّبَبُ الرَّابِعُ : اسْتِثْقَالُ بَعضِ القَبَائِل لِرِئَاسَةِ قُرِيشٍ                              |
| ١٣٤   | المبحث الخامس: المآخذُ التي أُخِذَت على عُثْمانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال |

| 100   | المَأْخَذُ الأُوَّلُ : ولَى أقاربه                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | سَيرِ أُولئك الولاَةِ الذين وَلاَّهُمْ عثمان ﴿ اللَّهِيْ . وشَهَاداتُ أَهلِ العِلْمِ |
| 1 4 9 | في أولئك الولاةِ                                                                     |
| 1 4 9 | الأول : معاوية بن أبي سفيان                                                          |
| 1 4 9 | الثاني : عبدُ اللهِ بن سعدِ بن أبي السَّرحِ                                          |
| ١٤.   | الثَّالث : سعيدُ بن العاصِ                                                           |
| ١٤.   | الرَّابع : عبدُ اللهِ بن عَامرِ بن كريزٍ                                             |
| ١٤.   | الخامس : الوليدُ بن عُقبةَ                                                           |
| 1 £ £ | <b>المأخذُ الثاني</b> : نفي أبي ذَرِّ إلى الرَّبذةِ                                  |
| ١٤٦   | ا <b>لمأخذ الثَّالث</b> : إعطاء مروانَ خُمسَ أفريقية                                 |
| ١٤٧   | ا <b>لمأخذ الرابع</b> : إحراق المَصَاحف                                              |
| ١٤٨   | ا <b>لمأخذُ الخَامِس</b> : ضَرَبَ ابنَ مَسعودِ حتى فَتَقَ أَمْعَاءَه وضَرَبَ .       |
| ١٤٨   | المأخذُ السَّادس : الزيادة في الحِمَى                                                |
| 1 £ 9 | المأخذُ السَّابِع : الإتمام في السَّفرِ                                              |
|       | المآخذ الثَّامن والتَّاسع والعاشر : لم يَحضرْ بَدْرًا ، وفَرَّ يومَ أُحُدٍ ،         |
| 10.   | وغاب عن بَيْعةِ الرِّضوانِ                                                           |
| 107   | المأخذُ الحادي عشر : لم يَقتلْ عُبيدَ اللهِ بن عُمَرَ بالهرمزانِ .                   |
| 100   | المأخذ الثاني عشر: زَادَ الأَذَانَ الثَّاني يومَ الجُمعةِ                            |
| 107   | المأخذ الثَّالث عشر: رَدَّ الحَكَمَ وقد نَفَاهُ الرَّسُولُ ﷺ                         |

| 101   | المبحث السادس : مَقْتلُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | كيف قُتِلَ عُثمانُ رضي الله عنه ولم يَدْفَعْ عنه أَحَدٌ من الصَّحابة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | الفصل الرابع : خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170   | رَفِيْكَ من سنة ٣٥ إلى ٤٠ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦٧   | المبحث الأول: علي بن أبي طالب رها في سطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٦٧   | * اسمه ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦٧   | * أَزْوَاجُ عَلِيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱٦٨   | » أُولاَدُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱٦٨   | » فضائله    » فضائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179   | أ <b>ولا</b> : الفضائل الخاصة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179   | <b>ثانيًا</b> : مع آل البيت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧.   | <b>ثالثًا</b> : الفضائل العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧٣   | * بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 70  | المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة علي رها الله المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث ال |
| 1 1 0 | * معركة الجمل ( سنة هـ ٣٦ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧٧   | مفاوضات قبيل القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷۸   | محاولات وقف القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 7 9 | مقتل طلحة والزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ١٨. | بعد المعركة                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢ | لِلَاذا لَم يَقْتُل عَلِي قَتَلَة عُثمانَ ؟                                            |
| ١٨٤ | * مَعْرَكَةُ صِفين ( سنة ٣٧ )                                                          |
| ١٨٥ | هَلْ نَازَعَ مُعَاوِيةُ على الخِلاَفةِ ؟                                               |
| ١٨٧ | مع مَنْ كان الحق ؟ كان الحق                                                            |
| ١٨٩ | مَنْ مِنَ الصَّحابةِ شَهِدَ تِلْكَ المَعَارِكَ ؟                                       |
| ١٩. | « قِصَّة التحْكِيمِ                                                                    |
| 197 | * مَعْرَكَةُ النَّهرَوانِ ( سنة ٣٨ هـ )                                                |
|     | المبحث الثالث : مَقْتلُ أمير المُؤْمنينَ عليِّ بن أَبي                                 |
| 191 | طَالبِ رَقِينَ سنة ٤٠ هـ                                                               |
| ۲., | المبحث الرابع: سَبَبُ الخِلَافِ بينَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم                          |
| ۲٠١ | مَوقِفُ الصَّحابةِ من تِلكَ المَعَارِكِ                                                |
|     | * مَوقِفُ أَهلِ السُّنَّةِ من عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُلجِمٍ ، وقَتَلَةِ عُثمَانَ وقَاتِلِ |
| 7.7 | الزُّبيرِ ، وقَتَلَةِ الحُسَينِ ، وأَمثَالِهم                                          |
| ۲.۳ | * أينَ الحقُّ فَيمَا وَقَعَ بين الصَّحابةِ ؟                                           |
|     | الفصل الخامس : خلافة أمير المؤمنين الحسن بن علي                                        |
| 7.0 | رضي الله عنهما من سنة ٤٠ إلى ٤١ هـ                                                     |
| ۲.٧ | المبحث الأول: الحسن بن علي رهي في سطور                                                 |
| ۲.٧ | « أَز واجه                                                                             |

| ۲.٧   | وأما أُولاَدُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.٧   | * فَضَائِلُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲ • ۸ | * وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲١.   | المبحث الثاني: البيعة للحسن رفي الخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱.   | * الحسن بن علي يصالح معاوية ويجتمع أمر المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الفصل السادس : خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717   | سفیان ﷺ من سنة ٤١ إلى ٦٠ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710   | المبحث الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710   | ومما ورد في فَضْلِه ﴿ وَلِيْكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717   | * وفاة معاوية ﴿ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719   | المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة معاوية رهي المبحث الثاني المعاوية الله المبحث الماسودة المعاوية ال |
| 719   | * إِقَامَة دَارٍ لِصِنَاعَةِ السُّفُنِ في مِصْرَ سنة ٥٤ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 719   | * غَزْوُ القُسْطَنْطِينيةِ سنة ٥٠ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77.   | * بناء القيروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲.   | * من الخلافة إلى الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | * وفاة الحسن بن علي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777   | * البَيْعَةُ لِيَزيدَ بن مُعَاويةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | <ul> <li>* مَوقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ من بَيْعَةِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيةً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 775   | هَلْ كَانَ يَزِيدُ أَهْلاً لِلْخِلاَفةِ أَوْ لاَ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 777   | الفصل السابع: خلافه يزيد بن معاويه من سنه ٦٠ إلى ٦٤ هـ             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | المبحث الأول : البيعة ليزيد ورفض الحسين للمبايعة                   |
| 779   | وخروجه من مكة إلى الكوفة                                           |
| 7 7 9 | * أَهْلُ العِراقِ يُرَاسِلُونَ الحُسَينَ                           |
| ۲۳.   | * الحسين يرسل مسلم بن عقيل                                         |
| ۲٣.   | « تأمير عبيد الله بن زياد على الكوفة                               |
| 771   | خُرُوجُ الحُسَينِ ﷺ إِلَى الكُوفَةِ                                |
| 777   | * خذلان أهل الكوفة لمسلم بن عقيل                                   |
| 7 7 7 | معارضة الصحابة للحسين في خروجه وذكر بعض أقوالهم.                   |
| 7 3 2 | ١_ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ                                         |
| 7 3 2 | ٢_ ابنُ عُمَرَ                                                     |
| 740   | ٣ ـ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ                                       |
| 740   | ٤_ أَبُو سَعيِدٍ الخُدْرِيّ                                        |
| 740   | الفَرَزْدَقُ الشَّاعِرُ                                            |
| 777   | « الحسين يصل إلى القادسية»                                         |
| 777   | المبحث الثاني: مقتل الحسين ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 777   | * وُصُولُ الحُسَينِ إِلَى كَوْبلاَء                                |
| ۲۳۸   | « الحسين يذكر جيش الكوفة بالله                                     |
| ۲٤.   | * وَقَعَةُ الطَّفِ ( سنةَ ٦١ هـ )                                  |

| 7 £ 1 | <ul> <li>* مَنْ قُتِلَ مَعَ الحُسَينِ من أَهْلِ بَيتِه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 £ 1 | * مِن أَبْناءِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | * ومِن أَبناءِ الحُسَينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | * ومِن أَبْناءِ الحَسَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | * ومِن أَبْناءِ عَقِيلٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7     | * ومن أُولاَدِ عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7     | * إرهاصات مقتل الحسين رضي المسلم المس |
| 7     | عذابُ الدنيا قبل الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7     | * من قتل الحسين رُفِي قتل الحسين رُفي الله المعالم المع        |
| 7     | * أقوال فيمن قتل الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7     | ١_ علي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 5 7 | ٢_ الحسن بن علي ﴿ اللهِ علي ﴿ اللهِ علي ﴿ اللهِ علي اللهِ علي اللهِ علي اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على الله |
| 7 £ 1 | غدر أهل الكوفة وكونهم قتلة الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 £ 9 | ٣_ علي بن الحسين المعروف بزين العابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 701   | ٤_ أُمُّ كُلْثُوم بنتُ عليِّ رضي اللهُ عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 701   | ٥_ زينبُ بنتُ عليِّ رضي اللهُ عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 707   | ٦_ جواد مُحَدِّثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 707   | ٧_ محسين کُوراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 704   | ٨_ مُو تَضِي مُطَفِّ ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 702   | ٩_ كاظم الإحسائي النجفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708   | ١٠ حسين بن أحمد البراقي النجفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 705   | ١١_ مُحْسِنُ الأَمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 700   | مَنْ باشر قتل الحُسين رضي الله عنه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707   | المبحث الرابع : موقِفُ النَّاسِ مِن قَتْلِ الحُسَينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y 0 Y | مَوقِفُ النَّاسِ مِن قَتْلِ الحُسَينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 709   | » بِدْعَتَانِ مُحْدَثَتَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | المبحث الخامس : مَوقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٦.   | يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٦.   | * موقف يزيد مِنْ قَتْل الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | الموقف الوَسَط في يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 774   | * النهي عن لعن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | الْبَافِئِ إِنَّ عَالَبَ الصِّعَالِيَ وَعَلَيْهِ السِّعَالِيَ السِّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَالِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَ السَّعَلِينِ السَّعَالِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَ السَّعَلِينِ السَّعَ السَّعَلِينِ السَّعِلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعَلِينِ السَّعِينِ السَّعِلِينِ السَّعِلِينِ السَّعِلِينِ السَّعِلِينِ السَّعِلِينِ السَّعَالِينِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلِينِ السَّعِلِينِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلِينِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلِينِ السَّعِينِ السَّعِلِينِ السَّعِلِينِ السَّعِينِ السَّعِلِينِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلَيْنِ السَّعِلِي |
| 779   | الفصل الأول : تعريف الصحابي لغة واصطلاحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 7 1 | الأدلة على عدالة الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 7 7 | الفصل الثاني: من طعن في عدالة الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 7 9 | المبحث الأول: مَاذَا يُرِيدُ الطَّاعِنُونَ في أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸.   | المبحث الثاني: الفرق التي طعنت في عدالة الصحابة وحججهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸.   | <ul><li>* خلاصة الجواب عن الحجج الواهية</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ۲۸.   | * أُمَّا وُقُوعُ المُعَاصِي من بَعْضِهِم :                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸.   | * وأَمَّا قُولُهُم : « إِنَّ مِنَ الصَّحَابةِ مَنْ هُو مُنَافِقٌ » :                         |
| 7     | * وَأَمَّا قَولُهُم : « يَلْزَمُ مِنَ العَدَالَةِ أَنْ يَتَسَاوَوا فِي المَنْزِلَةِ » :      |
| 7     | * أَمَّا قَولُهُم : « إِنَّه لاَ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَالَةِ كُلِّ الصَّحَابةِ » .       |
| ۲۸۳   | الفصل الثاني: شبهات حول الصحابة وردها                                                        |
| 710   | الشُّبْهَةُ الأُولَى : حَدِيث النَّبيِّ عَيْلِيَّةٍ عن الحَوض                                |
| ۲٩.   | الشُّبْهَةُ الثَّانِيةُ : الله تعالى لم يمدح جميع الصحابة                                    |
| 798   | الشُّبْهَةُ الثَّالِثةُ : أغضبوا النبي في عمرة الحديبية                                      |
|       | الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ : زعمهم : أن النبي لعن مَنْ تخلُّف عن جيش أسامة                     |
| 797   | وأن أبابكر وعمر تخلَّفا عنه                                                                  |
| 791   | الشُّبهَةُ الخَامِسةُ : قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة                                    |
| ٣.٢   | الشُّبهَةُ السَّادِسةُ : قتل معاوية لحجر بن عدي                                              |
| ٣.٢   | لِمَاذَا قَتَلَ مُعَاوِيةُ حِجْرَ بنَ عَدِيّ ؟                                               |
| ٣ . ٤ | الشُّبهَةُ السَّابِعةُ : ظَلَمَ أبو بكر فاطمةَ في ميراثها                                    |
| ٣١٥   | الشُّبهة الثَّامنةُ : قول عمر عن بَيعةِ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : إِنَّها فَلْتَةُ           |
| ٣١٨   | الشُّبهَةُ التَّاسِعَةُ : كذبهم بأَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله يَهْجُرُ .          |
|       | الشُّبْهة العَاشِرةُ: نَهَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَن مُتْعَةِ الحَجِّ وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ |
| 777   | وَهُما مَشْرُوعَتَانِ فَكَيفَ يُحَرِّمُ عَمَرُ مَا أَحَلُّه اللهُ ؟                          |
| 777   | الشُّبهةُ الحَادِية عَشرَة : اتهام عائشة وحفصة بالكفر                                        |

| ٣٣.         | الشُّبْهةُ الثَّانية عشرة : استلحاق معاوية لزياد                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢         | الخلاصة                                                                                                       |
| 440         | الْبَالْبِبَالِثَالِيْفَ: خَنْكَ لِيُفَتَرْجِ عَنْ الْكِينِ صَيْوِلُ لِلْكِينَ صَيْلًا لَلْهُمَ مَا يُعَالِّي |
| <b>~~</b> ~ | تمهيد                                                                                                         |
|             | الفصل الأول: الأدلة النقلية لمن قال بأولوية علي بن أبي                                                        |
| <b>779</b>  | طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان والرد عليها                                                             |
| ٣٤١         | المبحث الأول : حديث الغدير                                                                                    |
| <b>70.</b>  | المبحث الثاني : حَدِيثُ الكِسَاءِ وآية المباهلة                                                               |
| <b>70</b>   | المبحث الثالث : آية الولاية :                                                                                 |
| ٣٦٤         | المبحث الرابع : حَدِيثُ المَنْزِلَةِ :                                                                        |
| 779         | المبحث الخامس : آيةُ ذَوِي القُرْبَى                                                                          |
| ٣٧٣         | المبحث السادس : حَدِيثُ الثَّقَلَينِ                                                                          |
| ٣٧٧         | المبحث السابع : حَدِيثُ « عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِن عَلِيٍّ »                                                |
| <b>7</b>    | المبحث الثامن : حديث الاثني عَشَر إماما                                                                       |
| ٣٨٣         | المبحث التاسع : حَدِيثُ « أنا مَدِينةُ العِلْمِ وعلي بابها » .                                                |
| ٣٨٦         | المبحث العاشر : حديث الإنذار يوم الدار :                                                                      |
|             | الفصل الثاني: الأدلة العقلية لمن قال بأولوية علي بن أبي                                                       |
| 791         | طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان والرد عليها                                                             |
| ٣9٣         | المبحث الأول: كَانَ أَشْجَعَ النَّاس بَعدَ رَسُولِ الله ﷺ:.                                                   |

| 490        | المبحث الثاني: أعْلَمُ النَّاسِ                |
|------------|------------------------------------------------|
| ٣٩٦        | المبحث الثالث: أَقْرَبُهُم لِلنَّبِيِّ نَسَبًا |
| <b>797</b> | المبحث الرابع: أَوَّلُهُم إِسْلَامًا:          |
| <b>44</b>  | المبحث الخامس: لَم يَسْجُد لِصَنَمٍ قَطَّ      |
| 499        | الخاتمة : في تساؤلات مهمة لابد منها            |
| ٤٠١        | الفهارس العامة للكتاب :                        |
| ٤٠٣        | ١- فهرس الأيات القرآنية                        |
| ٤٠٩        | فهرس الأحاديث                                  |
| ٤١٥        | ٣۔ فهرس الآثار                                 |
| ٤٢١        | ٤۔ فهرس المصادر والمراجع                       |
| ٤٢٦        | ٥۔ فهرس الموضوعات                              |
|            | فهرس المشجرات                                  |
| ٦٣         | « شجرة خصائص أبي بكر بالنبي ﷺ                  |
| ٦٨         | * شجرة المرتدين                                |
| 771        | * شجرة نسب الحسين ومعاوية رضي الله عنهما       |
| ٣٨٩        | * شجرة بني هاشم                                |
| ٣٩.        | * شجرة أبي طالب                                |